



# المنسري المنازين المن

اعثداد مرکزالدّراسَات ولمِهلومَات لِهَرَانية بمعُهدالإمام لِشاطِيّ

رَاجِعَهُ

i. د. مشاعِدبن شليمان الطّيّار

أ. د. غَانِمْ قَدَّوْرِي الحِكَمَدُ







いけつけつけつけつ المِلْيُسَّيِّيُ 0



مركز الدراسات والمعلومات القرآنية - معهد الإمام الشاطبي

· الميسر في علوم القرآن. /مركز الدراسات والمعلومات القرآنية -ط١؛

معهد الإمام الشاطبي. - جدة، ١٤٤١هـ

۳۲۰ص ؛ ۲۷×۲۷ سم

ردمك: ۲-۱۱-۲۸۲۸ - ۲۰۳-۸۲۸۶

۱- علوم القرآن – كتب دراسية أ. العنوان ديوي ٢٢٠,٧١٢ ديوي

رقم الإيداع: ١٤٤١/٢١٥٩ ردمك: ٧-١١-٨٢٨٥-٣٠،٢-٩٧٨

### جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَةٌ

الطَّبْعَة الأولى ١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م

إصدارٌ مُحَكِّمٌ عِلْمِيًّا

### مَكِزُالدِّرَاسَاتِ وَللْعَلوْمَاتِ القُرَّانَيْةِ



بمِعَهْدِ الإِمَامِ الشَّاطِبِي

بإشراف جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة ( خيركم )

هاتف: ۰۰۹٦٦١٢٦٧٦٠٢٠ - تحويلة: ۱۱۰ فاكس: ٥٠٥٦٧٦٢٦٧٦٠٥٠٠

الموقع الإلكتروني: Drasat1@gmail.com البريد الإلكترون: Trasat1

العنوان الوطني (بريد واصل):

معهد الإمام الشاطي

٢٠٦٥ غ م – حي الرحاب

جدة ۲۳۳٤۳ - ۲۹۹۰ اداكة العسية السوري

المملكة العربية السعودية

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسلام على أشْرف الأنبياء والمرْسلين، نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحْبه أجمعين، أمَّا بَعْد:

فهذا مقرَّرٌ دِراسيِّ ميَسَّر في مباحث علوم القرآن أُعدَّ للمبتَدئين من طُلَّاب العِلْم، الغرَضُ منه أن يتميَّز عن غيره من جَوانِب عِدَّة، أهمّها:

1- عَرْض أكبر قدرٍ من مهمَّات علوم القرآن التي يحتاج طالب العِلْم المبتَدئ إلى معرفة إلماحَةٍ عنها(۱) ، بحيث يكون شاملًا لمفرَدات هذا العلم المقرَّرة في المعاهد والكليَّات ، خصوصًا علوم القرآن التي صارت مستقِلَّةً لها تصانيفها العديدة ، وتطبيقاتها الشَّاملة لجميع سُور القرآن .

٢ - تضمين الكتاب مفرَدات مادة علوم القرآن المعتمَدة من الهيئة الوطنيَّة للتقويم
 والاعتماد الأكاديمي بوزارة التَّعليم بالمملكة العربية السعودية .

٣- تصنيف مباحث علوم القرآن تصنيفًا موضوعيًّا، بردِّها إلى مؤضوعات كبرى،
 هي مؤضوعات فصول الكتاب، ثم ترتيبها ترتيبًا زمنيًا متسَلْسِلًا؛ من نزول القرآن إلى علوم لُغته؛ مرورًا بجمعه وخصائصه وحقوقه وقراءته وتفسيره.

٤ - تصدير كل فَصْلٍ بأهدافه العلميَّة والتربويَّة، ومَدْخل يوَضِّح مضْمونَه وعلاقته التَّسَلْسُليَّة بموْضوع الكتاب، ومناسَبته للمَوْضع الذي وَرَد فيه.

٥ - فِكْر المبادئ التَّأْصيليَّة لكُلِّ نَوْع من علوم القرآن من حَيْث: تَعريفه، وأهمَّيَّته وفائدته،
 ونَشْأَته، وأهم مصنَّفاته، وأَبْرَز مسائله ومَوْضُوعاته، مع نماذج وأمْثِلةٍ توضيحيَّة للمَقْصود.

٦- ذِكْر أبرز مسائل الفنِّ الواحِد في الْمَثْن محرَّرةً بإيجاز، مع تجنُّب المناقشات
 والاستِطرادات، إلا ما احتاج إلى تَوْضيحِ أكثر فيُوضَع في الحاشية.

الاقتصار على القول الصَّحيح والرَّاجح في المسائل الخلافية ، ويُشار في الحاشِية إلى الخِلاف إن كان مُعْتبرًا ، وقد يُذْكَر في المتن إن كان قويًّا مع المناقشة والتَّرجيح باختصار .
 العَزْو إلى المصادِر الأصِيلة من أمَّات كُتُب علوم القُرآن الجامعة والمفردة ، مع

<sup>(</sup>١) عَرَض الكتابُ أكثر من ٤٠ نَوْعًا من علوم القرآن.

الإفادة من الكُتُب المعاصرة المحرَّرة لا سيَّما ما أُفرد كدِراسةٍ تأصيليَّةٍ لأحَد علوم القرآن.

٩- إيراد الأحاديث والآثار الصَّحيحة مع تخريجها بإيجاز، وتجنُّب ذِكْر الآثار الضَّعيفة إلا عند الحاجة مع بيان دَرَجتها.

١٠ الحِرْص على أن تكون لغة الكتاب واضحة المعنى، سَهْلة المأخذ، وأن تخرُج أفكاره مترابطة متَسَلْسِلة، في إطارِ عِلمي مُيسَر.

١١ - التَّركيز على الأسلوب العِلْمي في العَرْض إضافة إلى تَفْقير المسائل وذِكْر الأمثلة ،
 مع تجنُّب الأسلوب الأدبي والاستِطراد في المسائل والمناقشات ، حتى لا يخرج عن كَوْنه
 كتابًا دراسيًّا .

١٢ تعزيز مباحث الكِتاب بخرائِط ذِهْنيَة ورسوم بيانيَّة تجمع شَتَات المسائل،
 وتقرِّبها للأَفْهام.

17 - تذْييل كلَّ فَصْل بخُلاصة تَضَع أمام الدَّارس أهمَّ ما وَرَد فيه ، وأسئلة نظريَّة تساعده في تَثْبيت الحقائق في ذِهنه ، وأضَفْنا إليها أسْئِلة إثْرائية تُنَمِّي مَهَارة البحْث لدى المتعَلِّم في مؤضوعات علوم القرآن ، بالقَدْر الذي يَسْمح به حَجْم الكِتاب .

#### أهداف المقرَّر:

يهدف مقرَّر « المِينَهُ وَيُعْ إِنْ اللِّينَةُ إِنْ اللَّهِ إِلَى أَن يكون الطَّالب قادرًا على أن:

١- يبيِّن مبادئ علوم القرآن المذْكورة.

٢- يفرِّق بين أنْواع علوم القرآن.

٣- يبيِّن علاقَة كلِّ عِلمٍ من علوم القرآن بِغَيْره من علوم القرآن.

٤ - يذْكُر تاريخ علوم الْقرآن.

٥ - يبيِّن مؤضوع كلِّ علم مِن علوم القرآن.

٦- يبيِّن مسائل كلّ علمٍ مِن علوم القرآن.

٧- يذْكَر أهم المصنفات في أنواع علوم القرآن.

٨- يقدِّر جهود أهْل العِلم في خِدْمة القرآن.

### محتَوَى الكِتاب:

يتكوَّن الكتاب من تَمْهيد وستَّة فصول كما يلي:

التَّمهيد: مَدْخَلٌ إلى علوم القرآن

أولًا: مفهوم علوم القرآن.

ثانيًا: مؤضوع علم «علوم القرآن»، وغاية معرفته.

ثالثًا: نَشْأَة علوم القرآن.

رابعًا: الفَرْق بين علوم القرآن وأصول التَّفسير.

الفَصْل الأوَّل: علوم نُزول القُرآن

أولاً: الوَحْي .

ثانيًا: كَيْفيَّة نزُول القرآن.

ثالثًا: أوَّل ما نزل من القرآن وآخِره.

رابعًا: المَكِّيِّ والمدَنيِّ.

خامسًا: أسباب النُّزول.

الفَصْل الثَّاني: علوم جَمْع القرآن

أولاً: جَمْع القرآن وتدُوينه.

ثانيًا: ترتيب سُور القرآن وآياته.

ثالثًا: عَدَد سُور القرآن وآياته وتَجْزِئته.

رابعًا: رَسْم المصحَف.

خامسًا: ضَبْط المصحَف.

الفَصْل الثَّالث: علوم خَصائص القرآن وحُقُوقه

أولًا: أسماء القرآن وأسماء سُوره.

ثانيًا: فضائِل القرآن.

ثالثًا: إعْجاز القرآن.

رابعًا: تَدَبُّر القرآن.

خامسًا: الانْتِصَار للقرآن.

الفَصْل الرَّابع: علوم قِراءَة القُرآن

أولًا: الأحرُف السَّبعة.

ثانيًا: عِلْم القِراءات.

ثالثًا: عِلْم التَّجويد.

رابعًا: عِلْم الوَقْف والابْتِداء.

خامِسًا: آداب قراءة القرآن.

الفَصْل الخامس: علوم تفسير القرآن

أُوَّلًا: عِلْمِ التَّفسيرِ.

ثانيًا: عِلْم أَصُول التَّفسير.

ثالثًا: عِلْم مناهج المُفسِّرين.

رابعًا: عِلْم أحْكام القرآن.

خامسًا: عِلْم النَّـاسخ والمنْسوخ في

القرآن.

الفصل السادس: علوم لُغة القرآن وأساليبه

أولا: عِلْم غَريب القرآن.

ثانيا: عِلْم الوُجوه والنَّظائر.

ثالثا: عِلْم الْمُعَرَّب في القرآن.

رابعا: عِلْم إعْراب القرآن.

خامسا: عِلْم بَلاغة القرآن.

سادساً: عِلْم مُتَشابه القرآن. سابعاً: عِلْم مُشكل القرآن. فامناً: عِلْم مُبْهمات القرآن. تاسعاً: عِلْم المناسبات في القرآن.

عاشرًا: تَرْجمة القرآن.

سادسًا: دلالات ألفاظ القرآن. سابعًا: عِلْم أقْسَام القرآن. ثامنًا: عِلْم أمثال القرآن. تاسعًا: عِلْم قصص القرآن. عاشرًا: عِلْم الجَدَل في القرآن. عاشرًا: عِلْم الجَدَل في القرآن.

وبعد، فإن بلوغ الكمال غاية لا تُدرك، ولا يخلو عمل البشر من النقص المستدرَك، ومن ثَمّ نأمل ممن يعثر على خلل أن يوجِّهنا لتصحيحه، أو يجد قصورًا أن ينبِّهنا لإتمامه، ويراسلنا على البريد drasatl@gmail.com.

وختامًا نسأل الله أن يكتب لهذا الكتاب القبول، ويعمَّ به النفع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.





### التَّمْهيد مَدخْلٌ إلى عُلوم القُرآن

أولًا: مفْهُوم علوم القُرآن

ثانيًا: موضوع عِلْم «علوم القُرآن» ، وغاية معرفته

ثالثًا: نَشْأة علوم القُرآن

رابعًا: الفَرْق بين علوم القُرآن وأصُول التَّفسير

### أهداف التَّمهيد

يُتَوقّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا التمهيد أن يكون قادرًا على أن:

١- يُعرّف "علوم القرآن" باعتباره علمًا مدوّنًا.

٣- يذكر تاريخ علوم القرآن من النشأة إلى التمام.

٣- يُفرّق بين علوم القرآن وأصول التفسير.



### أولاً: مفهوم علوم القرآن:

١- معنى (علوم)<sup>(۱)</sup>: العلوم جمع (علم)، وهو لُغة: إدراك الشَّيء على حقيقته،
 واصطلاحًا: مجموع مسائل وأصول كُلِّية تجمعها جهةٌ واحدة.

٢ - معنى (القرآن): لُغةً: مصدر للفعل «قرأ»، بمعنى «تلا»<sup>(۱)</sup>، سُمِّي به المقروء تسميةً للمفعول بالمصدر (<sup>1)</sup>، ثم غلب اسمًا على كلام الله تعالى المكتوب في المصحف (<sup>1)</sup>.

واصطِلاحًا: كلام الله تعالى ، المنزَّل على نبيَّه محمد ﷺ ، المتعبَّد بتلاوته (٥٠).

### شرح التَّعريف وبيان محترزاته:

كلام الله: عمومٌ يشمل جميع كلامه سبحانه ، فيدخل فيه كلامه للملائكة ، ولغيرهم ، ومعتقد أهل السنّة والجماعة أن الله تكلّم بالقرآن حقيقةً (١).

المنزَّل: خرج ما لم يُنزَّل من كلامه، مثل كلامه لأهل السماء.

على نبيِّه محمّد ﷺ: خَرَج ما نزل على الأنبياء قبل نبيِّنا محمد ﷺ، كالتّوراة والإنجيل والزَّبور.

المتعبَّد بتلاوته: أي المأمور بقراءته في الصَّلاة وغيرها على وجُه العبادة ، خرج ما نُسِخت تلاوته ، والأحاديث القُدسيّة (٧) ، وغيرها من الكلام المنزَّل على محمَّد ﷺ مما لا يصحّ تلاوته في الصَّلاة .

٣- المراد بـ (علوم القرآن): بَعْد بيان شِقَّي ((علوم القرآن)) يمكننا تَعْريفه باعْتِباره عِلْمًا بأنَّه: العِلْم الَّذِي يتَناوَل القرآنَ الكَرِيم من حيث نُزوله، وجَمْعه، وخَصائِصه،

<sup>(</sup>١) ينظر: المعجم الوسيط (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذَ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيرِ ﴾ [النحل: ٩٨].

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (٨٧/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص ٢٠-٢٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النبأ العظيم (ص٤٣)، مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان (ص٢١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: متن العقيدة الطحاوية (ص٤٠).

<sup>(</sup>٧) الحديث القُدْسي: هو ما يُضِيفه الرَّسول ﷺ إلى ربه ﷺ. وهو وحيٌّ من عند الله بالمعنى دون اللَّفظ، بينما القرآن الكريم وحيٌّ من عند الله تعالى بلفظه ومعناه. ينظر: مباحث في علوم القرآن (ص٢٥).

وحقُوقه، وقِراءته، وتفسيره، على جهة التَّأْصِيل.

### شرح التَّعريف وبيان مُحْتَرزاتِه:

- العِلْم الذي يتناوَل القرآن الكريم: سيأتي في نشأة علوم القرآن أن علوم القرآن ، جُمِعت في مؤلَّفات شاملة ؛ صنَّفتها وبيَّنت مبادئها تحت مسمَّى «علوم القرآن»، فصارت بذلك علْمًا قائما بذاته ، وفنًّا مُدوَّنًا له لقبه وتصانيفه الخاصَّة .

 من حیث نزوله، وجَمعه، وخصائصه، وحقوقه، وقراءته، وتفسیره، وهذه ستّة أقْسام کُبْری لعلوم القرآن، وتوضیحها کالتالی:

الأول: علوم القرآن المتعلِّقة بنزوله: كالوَحي، وكيفيَّة النزول، وأوَّل ما نزل وآخر ما نزل وآخر ما نزل، والمحِّيِّ والمدَّنيِّ، وأسباب النزول.

الثاني: علوم القرآن المتعلَّقة بجمعه وتدوينه: كجَمْع المصحَف، وترتيبه، وعدِّ آيه، ورسْمه، وضبُّطه.

الثالث: علوم القرآن المتعلِّقة بخصائصه: كأسماء القرآن ، وفضائله ، وإعجازه .

الرابع: علوم القرآن المتعلِّقة بحقوقه: كقراءته، ومعرفة تفسيره، وتدبِّره، والانْتِصار له، ونظرًا لأهميَّة علوم قراءة القرآن والتَّفسير وكَثْرة مباحثها أفْردنا كل منهما كقسمٍ مستَقِل.

الخامس: علوم القرآن المتَعلِّقة بقراءته (علوم التِّلاوة)، كالأَحْرُف السَّبعة، وعلم القراءات، والتَّجويد، والوقف والابتداء، وآداب التَّلاوة.

السادس: علوم القرآن المتعلِّقة بتفسيره وبيان معانيه، وهي أكثر أنواع علوم القرآن، وهي قِسْمان:

- الأنواع المتعلِّقة بتفسير القرآن وبيان تراكيبه (علوم التَّفسير)، كأصول التفسير، ومناهج المفسِّرين، وأحكام القرآن، وناسخه ومنسوخه، ومتشابهه، ومُشْكله، ومُبهماته، ومناسباته، وتَرجَمته (۱).
- الأنواع المتعلِّقة بلُغة القرآن وبيان مفرداته وأساليبه، كغَريب القرآن، والوُّجوه

<sup>(</sup>١) ويُنبَّه إلى أن بعض هذه الأنواع تتعلق بأكثر من قسم ، كأسباب النزول الذي هو من علوم نزول القرآن وكذلك من علوم تضيره ، ورسم المصحف الذي هو من علوم جمع القرآن وكذلك يتعلق بعلوم تلاوته .

والنَّظائر فيه، وإعرابه، وبلاغته، ودلالات ألفاظه، وأقسامه، وأمثاله، وقصصه، وجدَّله. ومن خلال هذه الأنواع سيتمّ الحديث عن علوم القرآن في فصول هذا الكتاب الستَّة. على جِهة التَّأصيل: بمعنى أن منهج بيان أيّ نوع من هذه الأنواع هو التَّأصيل والتَّمثيل بذِكر مبادئه من بيان مفهومه ومؤضوعه وأهميَّته ونشأته ومسائله على وَجْه الإجْمال والإشارة ، وأبرز ما صُنِّف فيه وما إلى ذلك ، دون الخَوْض في التَّفاصيل والجوانب التَّطبيقيَّة الشَّاملة للقرآن الكريم.

ومما يجدر ذكره أن هذه الأنواع منها ما له مصنَّفاته الخاصَّة وتطبيقاته الشَّاملة للقرآن، كأسباب النزول، ورسم المصحّف، وأحكام القرآن، ومنها ما هو مسائل محدودة كأوَّل ما نزل ، والأحرُف السَّبعة ، وترتيب القرآن .

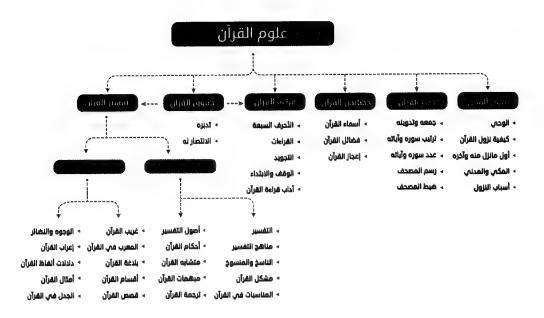

### ثَانيًا: مَوْضوع «علوم القرآن»، وغاية معرفَته:

موضوع عِلْم «علوم القرآن» هو القرآن الكريم؛ من حيث نزوله وجمعه وخصائصه وحقوقه وقراءته ولُغته وتفسيره، كما تقدَّم في تعريفه.

أما غاية معرفته، فيمكن إجمالها في ما يأتي:

١- الاطمِئْنان إلى صحَّة جَمْع القرآن وحِفْظه كاملًا دون زيادة أو نقصان.

٢- معرفة المنْهَج الصَّحيح لفَهْم القرآن وتلقِّيه وتلاوته.

٣- الوقوف على الجهود العِلميَّة للأمَّة في مجال خِدمة القرآن الكريم واستِنْباط
 علومه وأثر هذه الجهود في الحِفاظ عليه.

٤ - مواجهة دعاوى الطَّاعنين في القرآن وعلومه من المستَشْرقين وغيرهم بما يفنِّدها ويُبْطلها.

### ثالثًا: نَشْأة علوم القرآن ومراحلها(١):

بدأ ظهور علوم القرآن ببداية نزوله ، حين نَزَل جبريل الطّيكِم على الرَّسول ﷺ في غار حِراء ، بقوله تعالى: ﴿أَقُرْأُ بِالسِّهِ رَبِّكِ اللَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقَرْأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ اللّذِي عَلَقَ ۞ خَلَقَ ۞ خَلَقَ أَلْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ العلق: ١-٥] . حيث يمكن أن يُستنبط من هذا الحديث بعض أنواع علوم القرآن ، مثل: نزوله -خصوصًا أوَّل ما نزل- ، وقراءته ، والوحي .

وقد مرَّت علوم القرآن -كسائر علوم الشَّريعة- بمرحلتَيْن أساسيَّتَيْن: مَرْحلة الروايات الشفهيَّة ، ومرْحَلة التَّدوين ، وفي ما يأتي توضيحٌ لكلِّ من المرْحَلتَين:

- أ) مرحلة الرّوايات الشّفهيّة: كانت علوم القرآن في عهد الصحابة تتمثّل في وجود روايات شفاهيّة يتناقلها التّابعون عن الصّحابة، وأتباع التّابعين عن التّابعين، وهكذا حتى يصل السّنَد إلى قائله من هذه الطّبقات الثّلاث.
- ب) مَرْحلة تَدوين علوم القرآن: بدأ تدوين علوم الشَّريعة في وقت مبكِّر من النِّصف الثَّاني من القَوْن الأوَّل الهجري ، واتَّخذ طابعًا رسميًّا في آخره ، ومن ثَمَّ تسارعت عَجَلة التَّدوين بعد ذلك لسائر علوم الشَّريعة ، ومنها علوم القرآن ، ويمكننا تقسيم مراحل

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص٢٠-٢٢)٠

تدوينها إلى أربعة مراحل:

المرحَلة الأولى: مرْحَلة التَّدوين المفْرَد (ابتداءً من أواخر القَرْن الأول): تقدَّم أن علوم القرآن في القَرْن الأوّل تمثَّلت في وجود روايات شفاهيّة يتناقلها السَّلف في طبقاتهم الثَّلاث مُسنَدةً، ثم كان لتدوين علوم القرآن نَصِيبٌ ابتداءً من أواخر هذا القرن، لكن اقتصر على النَّوع الواحد من أنواع علوم القرآن، مما يمكن أن نُطلق عليه التَّدوين المفرَد لعلوم القرآن، ومن أبرز تلك العلوم:

- علم التفسير: حيث أَلَّف فيه مجاهد بن جَبْر (ت:١٠٣ه)، ومقاتل بن سُلَيْمان (ت:١٠٥٠ه)، ومؤلَّفاتهم مطبوعة. (ت:١٠٥٠ه)، وسفيان الثَّوْريّ (ت:١٦١٠ه)، ويَحْيى بن سلاَّم (ت:٢٠٠٠ه). ومؤلَّفاتهم مطبوعة.
- علم المكّي والمدّني: ألّف فيه عِكرمة مولى ابن عباس (ت:١٠٤ه)، والضحّاك ابن مُزاحم (ت:١٠١ه)، والحسَن البصري (ت:١١٠ه)، وابن شِهاب الزُّهري (ت:١٢٤ه)، وكتابه مطبوع.
- علم الناسخ والمنسوخ: ممَّن ألَّف فيه: قتادة بن دعامة السَّدوسي (ت:١١٧ه)، وابن شهاب الزُّهري (ت:١٢٤هـ)، وكتاباهما مطبوعان.
- علم الوُجوه والنَّظائر: ممَّن أَلَّف فيه مُقاتل بن سُلَيْمان (ت:١٥٠ه)، ويَحْيى بن سلاَّم (ت:٢٠٠ه). وكتاباهما مطبوعان.

وقد استمرَّ التدوين المفرَد لعلوم القرآن في مختلَف القرون إلى هذا العصر، وهي مصنَّفات كثيرة تفوق الحَصْر (١).

المرحلة الثانية: مرحلة الجَمْع الجُزئي لعلوم القرآن (ابتداءً من القرن الثالث): تميَّزت هذه المرحلة بظهور مصنَّفات تجمع أنواعًا من علوم القرآن، لكنه جمعٌ جزئيٌّ لعلوم القرآن غير شامل لها، ومن أبرز ما وصَلَنا من هذه المصنَّفات:

١- فضائلُ القرآن ومعالِمُه وآدابُه (٢)، لأبي عُبيد القاسم بن سلّام (ت: ٢٢٤).

<sup>(</sup>١) وستأتي أمثلةٌ عديدةٌ في مباحث هذا الكتاب عند بيان أنواع علوم القرآن.

<sup>(</sup>٢) اشتهر هذا الكتاب بأنه في فضائل القرآن فحَسْب، وعلى هذا النظر هو من كتب علوم القرآن المفردة، لكن الواقع أنه من كتب علوم القرآن. ينظر: بحث «أوّل مَنْ الواقع أنه من كتب علوم القرآن. ينظر: بحث «أوّل مَنْ الله في علوم القرآن: رؤية جديدة»، د. خالد الواصل، مجلة الدراسات والبحوث القرآنية، ١١٤.

- ٢- فَهُم القرآن، للحارث المُحاسِبي (ت: ٢٤٣)٠
- ٣- فنون الأفْنان في عيون علوم القرآن ، لابن الجَوْزي (ت: ٩٧٥).
- ٤- جمال القُرّاء وكمال الإقراء، لعلَم الدين السَّخاوي (ت: ٦٤٣)٠
- ٥ المرشِد الوَجيز إلى علوم تتعلَّق بالكتاب العزيز ، لأبي شامَة المقدسي (ت: ٦٦٥).
   وقد استمرَّ التصنيف الجزئي لعلوم القرآن في مختلف القرون إلى عصرنا.

وعلى هذا التصنيف، يمكن القول إن أوَّل كتاب وصل إلينا من كتب علوم القرآن الجامعة هو كتاب «فضائلُ القرآن ومعالِمُه وآدابُه» لأبي عُبيد القاسم بن سلّام (ت: ٢٢٤)(١).

المرحلة الثالثة: مرحلة الجمع الكلي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثامن): في هذا القرن بدأت محاولات الجمع الكلي الشمولي لعلوم القرآن، ومن أبرزها كتابان:

1- البُرهان في علوم القرآن ، لبدر الدين الزَّرْكَشيّ (ت: ٧٩٤): وهو أوَّل كتاب يجتهد في جمع أنواع علوم القرآن ، ومن أجودها ترتيبًا لأنواعه ، وتحريرًا لمسائله ، ضَمَّنه سبعةً وأربعين نوعًا من أنواع علوم القرآن ، توسَّع في كثير منها بالبيان والاستطراد والتحقيق والتمثيل ، وهو مطبوع .

٧- الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي (ت٩١١): وهو من أجمع ما صنيف في هذا الباب، أفاد من مؤلفات السابقين في علوم القرآن المفردة منها والجامعة حصوصًا البرهان – وزاد عليها، مع حسن الترتيب والتبويب، أورد فيه ثمانين نوعًا من أنواع علوم القرآن على سبيل الإدماج، وقد صار هذا الكتاب عُمدةً في كتب علوم القرآن، وهو مطبوع طبعات عديدة.

المرحلة الرابعة: العَصْر الحديث (ابتداء من القرن الرابع عشر):

بعد كتاب الإتقان فترَت الهِمم عن التأليف الجمعيّ في علوم القرآن حتى كاد أن

<sup>(</sup>١) يُنظر أبرز الآراء التي ذُكرت في المسألة في المرجع السابق (ص٤٩-٥٢).

يتوقُّف (١)، إلى أن نَشَأت طريقة الدراسة الجامعية النَّظامية في القرن الرابع عشر وأدرجت مادة (علوم القرآن) في مناهج الجامعات ؛ فظهر العديد من كتب علوم القرآن الجامعة جَمعًا جزئيًّا لأعضاء هيئة التَّدريس الذين درَّسوا تلك المناهج، اعتمد أغلبها منهج التَّيسير والاختصار والتَّقريب بالأساليب المعاصرة في الكتابة والتَّأليف، لكن أغلبها ناقلٌ عما سبق دون زيادةٍ أو تحقيقٍ ، إلا أنَّ منها ما كان عالي الجَوْدة في التَّأليف والتَّحرير ، من أبرزها:

- ١- مناهل العِرْفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظيم الزُّرقاني (ت: ١٣٦٧).
  - ٢- مباحث في علوم القرآن، د. صُبحي الصالح (ت: ١٤٠٧).
    - ٣- مباحث في علوم القرآن ، مناّع خليل القطّان (ت: ١٤٢٠).
      - ٤ المحرَّر في علوم القرآن ، أ . د . مساعد الطيّار .

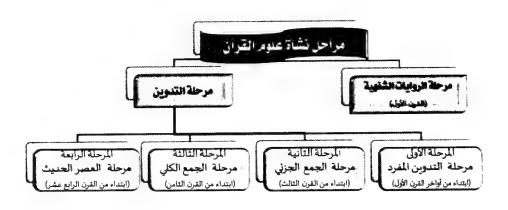

<sup>(</sup>١) سوى بعض كتب ظهرت؛ إما كتابةً في بعض أنواع علوم القرآن، كما فعل طاهر الجزائري (ت: ١٣٣٨) في كتابه (التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان)، وإما تشقيقًا لما ذكره السيوطي، كما صنع ابن عقيلة المكي (ت: ١١٥٠) في كتابه (الزيادة والإحسان في علوم القرآن)، الذي فرَّع كثيرًا من مسائله حتى بلغت الأنواع التي ذكرها مئة وأربعة وخمسين نوعًا من أنواع علوم القرآن. وقد طَبع الكتاب حديثًا.

### رابعًا: الفَرْق بين علوم القرآن وأصول التَّفسير

أصول التّفسير ليست هي علوم القرآن، وذلك أنَّ التَّفسير -الذي هو بيانُ معاني القرآن - جزءٌ من علوم القرآن، بل هو أكبر علومه، وفي علوم القرآن غير علوم التّفسير كما تقدم في التّعريف، أما أصول التّفسير فإنه أحد علوم التّفسير، حيث يشتمل على المبادئ والأسُس التي يحتاج إليها المفسِّر وقارئ التّفسير(۱).

والخلاصة أن عِلم أصول التَّفسير جُزْءٌ من علوم التَّفسير ، وعلوم التَّفسير جُزْءٌ من علوم القرآن .



<sup>(</sup>١) ينظر في تحرير ذلك: المحرر في علوم القرآن (ص٥٣-٥٥). ويُراجع الرسم البياني ص١٢ ليظهر موقع أصول التفسير من علوم القرآن. وسيأتي الحديث عن أصول التفسير في الفصل الخامس باعتباره علمًا من علوم التفسير.

### خلاصة المدخل إلى علوم القرآن

- العلم: لُغة: إدراك الشَّيء على حقيقته. واصطلاحًا: مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة وإحدة.
- القرآن: لُغة: مصدر للفعل «قرأ»، بمعنى «تلا». اصطلاحًا: كلام الله تعالى المنزَّل على نبيه محمد ﷺ، المتعبَّد بتلاوته.
- «علوم القرآن» باعتباره علمًا مدوِّنًا: هو العلم الذي يتناول القرآن الكريم من حيث نزوله، وجمعه، وخصائصه، وحقوقه، وقراءته، وتفسيره، على جهة التأصيل. وهذه هي الأقسام الستة الكبرى لعلوم القرآن، وهي موضوع علم «علوم القرآن».
- غاية معرفة علم «علوم القرآن» هي: الاطمئنان إلى صحة جمع القرآن، ومعرفة المنهج الصحيح لفهمه وتلقيه وتلاوته، والوقوف على جهود الأمة في خدمته، ومواجهة دعاوى الطاعنين فيه.
  - نشأت علوم القرآن مع بداية نزوله.
  - مرت علوم القرآن ابتداءً بمرحلتين أساسيتين: الروايات الشفهية، والتدوين.
    - مر تدوين علوم القرآن بأربعة مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة التَّدوين المفرد (ابتداء من أواخر القرن الأول).

المرحلة الثانية: مرحلة الجَمْع الجُزئي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثالث).

المرحلة الثالثة: مرحلة الجَمْع الكلى لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثامن).

المرحلة الرابعة: العصر الحديث (ابتداء من القرن الرابع عشر).

- يمكن القول إن أول كتاب وصل إلينا من كتب علوم القرآن الجامعة هو كتاب «فضائل القرآن ومعالمه وآدابه الأبي عُبيد القاسم بن سلّام (ت: ٢٢٤).
- أبرز كتب علوم القرآن الجامعة الكلية: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (ت: ٧٩٤)، و «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (ت:٩١١).
  - علم أصول التفسير جزء من علوم التفسير، وعلوم التفسير جزء من علوم القرآن.

#### أسئلة تقويمية

- ١- عرّف شقّى مصطلح «علوم القرآن» لغةً واصطلاحًا.
  - ٢- عرّف مصطلح علوم القرآن باعتباره علمًا مدوّنًا.
- ٣- عدِّد الأقسام الكبرى لعلوم القرآن مع التَّمثيل لكل منها بمثالَين.
  - ٤- ما موضوع علم «علوم القرآن»؟ وما الغاية من معرفته؟
- ٥- متى نشأت علوم القرآن؟ وما المرحلتان الأساسيَّتان اللَّتان مرَّت بهما؟
  - ٦- تحدُّث عن المراحل التي مرُّ بها تدوين علوم القرآن.
- ٧- ما المقصود بالتدوين المفرد في علوم القرآن؟ مع ذكر خمسة أمثلة لذلك.
- ٨- اذكر الفرق بين التدوين الجزئي والتدوين الكلي لعلوم القرآن. ومتى بدأ كل منهما؟
  - ٩- ما أوَّل مصنَّف في علوم القرآن باعتباره علمًا مدونًا مستقلا؟
    - ١٠- اذكر ثلاثة مصنَّفات جزئية في علوم القرآن.
    - ١١- ما أبرز المصنَّفات الجامعة الكلية في علوم القرآن؟
    - ١٢- وضِّح الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير والتفسير.

#### أسئلة إثرائية

- ١- عدِّد أربعة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي.
- اقرأ مقدمة كتاب «الإتقان في علوم القرآن» ثم أجب على ما يلى: -
  - ٢- ما عدد أنواع علوم القرآن التي أوردها؟
  - ٣- صنِّف هذه الأنواع على أقسام علوم القرآن الكبرى التالية:
- نزول القرآن جمع القرآن خصائص القرآن حقوق القرآن قراءة القرآن تفسير القرآن.
  - ٤- عدِّد عشرة من مصنّفات علوم القرآن المفردة التي أفاد منها.
  - ٥- عدِّد ثلاثة من مصنّفات علوم القرآن الجامعة التي أفاد منها.







### الفصل الأول علوم نُزول القُرآن

أولاً: الوَحْي.

ثانيًا: كيفيَّة نزول القرآن.

ثالثًا: أوَّل ما نزل من القرآن وآخره.

رابعًا: المكيّ والمدّنيّ.

خامسًا: أسباب النُّزول.

#### أهداف الفصل:

يُتَوقِّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرًا على أن:

١ - يُوضِّح مفهوم الوحي إلى الأنبياء وكيفيته.

٢- يذكر تاريخ نزول القرآن.

٣- يُعلِّل نزول القرآن مفرقًا وببيِّن الحكمة منه.

٤ - يُميِّز مكان نزول القرآن ويبيِّن فوائد معرفته.

٥- يُقِرق بين سبب النزول وموضوع النزول.

٦ - يُبيِّن فوائد معرفة أسباب النزول.



تقدّم في التَّعريف أن أوّل أقسام علوم القرآن الكبرى هي المتعلقة بنزوله ، ولو عُدتَ إلى كتب علوم القرآن الجامعة لوجدتها أنواعًا عديدةً ؛ إلا أن كثيرًا منها عبارة عن مسائل يسيرة مُنْدرجة في الأصل ضِمن ما هو أكبر منها(١) ، لذا سنقتصر على أبرز هذه الأنواع وهي:

- ١- الوَحى.
- ٢ كيفيَّة نزول القرآن.
- ٣- أول ما نزل وآخر ما نزل.
  - ٤ المكِّيّ والمدنّى .
    - ٥- أسباب النزول.



<sup>(</sup>١) وقد ذكر الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (ت: ٢٠٤) في كتابه «التنبيه على فضل علوم القرآن» خمسة وعشرين نَوْعًا، كالحَضَري والسَّفري، والنَّهاري واللَّبلي، والصَّيفي والشَّتائي، والفِراشي والنَّوْمي، والأرْضي والسَّمائي، وغير ذلك. وأورد كلامه السُّيوطي في الإتقان (١/ ٤٣ – ٤٤) ثم قال: «وقد أشبعت الكلام على هذه الأوجه، فمنها ما أفردته، ومنها ما تكلمت عليه في ضمن بعض الأنواع».

### وَ الْوَحْي الْوَحْي الْوَحْي الْوَحْي الْوَحْي الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُع

الوَحْي لغةً: إلقاء عِلم في خفاء . ويُطلق على كل ما يحصل بين ملقٍ ومتَلَقَّ من إلقاء علم بطريقة خفيَّة (١) . والذي يعنينا في هذا المبحث هو (الوَحْي الإلهِي) ، وهو وحي الله تعالى إلى بعض خَلقه ، وقد وَرَدت آياتٌ عديدةٌ تخبرُ عنه ، ويمكننا إجْماله في نوْعَين: الوحي العامِّ إلى غير الأنبياء ، والوحي الخاصّ بالأنبياء .

أولاً: الوَحْي إلى غير الأنْبياء (الوَحْي بالمعنى العام)، وهو داخل ضمن المعنى اللَّغوي للوحى، من أمثلته:

١- وحي الله لبعض البشر من غير الأنبياء، وهو الإلهام الفطري للإنسان نحو ما
 جاء في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ أُمِرْسُونَ أَنَّ أَرْضِعِيهِ ٠٠٠﴾ الآية [القصص: ٧]. وقوله سبحانه: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَادِئِئِنَ أَنَّ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي ﴾ [المائدة: ١١١].

٢ - وحي الله لملائكته، كما وقع في قصة غزوة بدر: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِّى مَكُمُّمْ فَثَبَتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الأنفال: ١٢].

٣- وحي الله لبعض مخلوقاته غير العاقلة، كوَحِيه للنحل: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْغَلِ ﴾
 [النحل: ٦٨]، ووحيه إلى السماء: ﴿ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ﴾ [فصلت: ١٢]، ووحيه للأرض: ﴿ إِنَّانَ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ [الزلزلة: ٥].

ثانيًا: الوَحْي إلى الأنبياء (الوَحي بالمعنى الخاص): وهو الوحي بالمعنى الشَّرعيّ، ويمكن تعريفه بأنه: إعلامُ الله لنبِيِّ من أنبياثه بنُبُوَّتِه، وما يتبعها من أوامرَ ونواهِ وأخبارٍ، بكيْفيَّةِ معيَّنةٍ (٢).

<sup>(</sup>١) ومنه الإشارة ، كما في قوله تعالى عن زكريا ﷺ: ﴿ وَاَلَّوْ حَمَالِلَيْمِ أَن سَيِّحُواْ أَكُرَةُ وَعَشِيّا ﴾ [مريم: ١١] ، وكذلك الوسوسة كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلْنَاقَ لِيَا يَهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٢١] . ويطلق أيضا على: الكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك ، وكذلك الوحي إلى الأنبياء ، قال ابن الأنباري: ﴿ سُمِّي وحيًا لأن الملك أسرَّه عن الخلق وخَصَّ به النبيّ المبعوث إليه ، ينظر: مقاييس اللغة (وحي) ، مختار الصحاح (وحي) ، تاج العروس مادة (وحي) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص٦٢).

وقد ورد في الكتاب والسُّنَّة في مواضع كثيرة ، وله طرق متعدِّدة ، جمعتها آية سورة الشورى، قال تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ لِيَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ أَللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ جِمَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَاكِشَآهُ ﴾ [الشورى: ٥١]. وتفصيلها في ما يأتى:

١- أن يُلهِمَ الله نبيَّه ما يريده ؛ بإلقاء ذلك في رُوعِه -أي قلبه وخاطره- إمَّا يقظةً ، وإمَّا منامًا في رؤيا يراها(١)، مثل ما وقع لإبراهيم الطِّيِّيلاً ، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَدُ ٱلسَّعْيَ قَـــَالَ بَنْبَنَّ إِنَّهُ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُحُكَ فَأَنظُرْمَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَثَأَبَتِ افْعَلْمَا تُؤْمِرٌ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٢]، فهو وحي بدلالة ردِّ ابنه إسماعيل السَّيِّين عليه بقوله: ﴿ أَفْعَلُ مَا تُؤْمِّرُ ﴾.

ومثله ما وقع لنبينا محمد ﷺ في ما ذكره ربه ﷺ في قوله: ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللَّهُ رَسُولُهُ ٱلرُّهْ يَا بِٱلْحَقُّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَضَافُونِ الآية [الفتح: ٢٧].

٢ – أن يكلِّمه من وراء حجاب، فلا يرى النبيُّ ربَّه، لكن يسمع كلامه، وقد وقلَّم هذا لموسى الطِّيْكُمْ في بدء الوحى إليه، وفي ميعاده مع ربه لأخذ الشريعة، قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ . ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾ [ النساء: ١٦٤]. ووقع لنبينا محمدٍ ﷺ في حادثة المعراج، حيث أخدُ الأمر بالصلاة مباشرة عن ربه ﷺ.

٣- أن يُرسل رسولاً من الملائكة: وغالبًا ما يكون المرسَل جبريل التَلْخِيلاً إن كالن الأمر يتعلَّق بالنبُوَّة والشريعة ، وقد يُرسل غَيْره لأمور أخرى ، كما ورد في الآثار . وهذاً النُّوع من الوحي إلى الأنبياء هو أشهر أنواع الوَحْي وأكثرها، وهو الذي يعنينا في هذا المبحث لأنَّ الوَحْي بإرسال جبريل السَّخِيلاً هو الحالة الأظْهر في نزول القرآن الكريم، لذا سنبيِّن صِفَته وكيفيَّته في ما يأتي:

### كيفيّة الوَحْي بواسطة جبريل الطَّيْكُلا:

الكلام في الوحي بالقرآن بواسطة جبريل الطِّيِّلاً من جانبين: كيفيَّة تلقِّي جبريل الطَّيْكُمْ القرآن من الله تعالى ، وكيفيَّة تلقَّى النبي ﷺ القرآن من جبريل الطَّيْكُمْ.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٦/٣).

كيفيَّة تلقِّي جبريل الطَّيْكِ القرآن من الله تعالى(١):

جاء في القرآن الكريم ما ينصُّ على كلام الله لملائكته: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجَعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ٠٠٠﴾ الآية [البقرة: ٣٠]. وعلى إيحائه إليهم: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ ﴾ الآية [الأنفال: ١٢].

وقد ورد في السُّنَّة بيان كيفيَّة وحي الله إلى الملائكة وسماع الوحي في السماء كما في حديث ابن مسعود الله أن رسول الله على قال: ﴿إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْي ؛ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا ، فَيُصْعَقُونَ ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا ، فَيُصْعَقُونَ ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ » قَالَ: ﴿فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُونَ: الْحَقَّ ، الْحَقَّ ، الْحَقَّ » (٢).

والقرآن من الوحي الذي تلقّاه جبريل العَلَيْلا سماعًا من الله تعالى بلفظه المخصوص، مباشرة بلا واسطة، ونزل به على نبينا محمد عَلَيْ كما سمعه من ربه في، قال تعالى: ﴿ وَلِنَّهُ لِنَاكُرِينَ لَالْكُرِينَ الْمَالَمِينَ ﴿ وَلِنَّهُ لِنَاكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ﴿ وَلِنَّمُ لَنَاكُمِينَ ﴿ وَلِنَّهُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ﴿ وَلِيسَانِ عَرَفِي مُبِينِ ﴾ [الشعراء: ١٩١- ١٩٥]. وليس للرسولين الكريمين جبريل ومحمد في إلا مجرّد تبليغ الرسالة، وأداء الألفاظ كما سمعاها بلا نقص أو زيادة.

<sup>(</sup>١) ينظر: مباحث في علوم القرآن (ص٣٤)، المحرر في علوم القرآن (ص٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٢٣٥) (٢٣٥) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وأورده البخاري في صحيحه (٩/ ١٤١) معلَقًا موقوفًا على ابن مسعود في ترجمة باب قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمِن اللهُ عَلَى اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ اللهُ عَلَى اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ تعالى: ﴿وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَرب الحديث (صلصل) ، اللهُ العاري لابن حجر (٨/ ٨٥) .

كيفيَّة تلقِّي النبي عَلِيَّةِ القرآن من جبريل العَلِيِّهُ:

ورد في السُّنَة ما يدلُّ على كيفيَّة الوحي بواسطة جبريل الطَّيْنِ إلى النبي عَلَيْهُ والحال التي يكون عليها عَلَيْهُ أثناء تلقيه له، فعن عائشة النه أن الحارث بن هشام في سأل رسول الله عَلَيْهُ، فقال: يا رسول الله عَلَيْهُ، فقال رسول الله عَلَيْهُ، فقال رسول الله عَلَيْهُ، فيفصِمُ عَني (٢) وَقَدْ وَعَيْت عنه ما يأتيني مثل صَلْصَلة الجَرَس (١)، وهو أشده علَيَّ، فيفصِمُ عَني (٢) وَقَدْ وَعَيْت عنه ما قال، وأحيانًا يتمثّل لي الملك رجلاً، فيكلِّمني، فأعِي ما يقول (٣). والحالة الأولى هي الحالة الأظهر في نزول القرآن الكريم (١٤)، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِنَّهُ لَنَيْرِيلُ رَبِّ هَي المَلْكَ رَجِلاً النَّوْلِ مَنْ السَّدِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٤].

وقد لاحظ الصَّحابة ﴿ تلك الشِّدَّة التي يجدها الرسول ﷺ عند نزول القرآن ووصفوا أشرها عليه، فعن عبادة بن الصَّامت ﴿ قال: «كان نبي الله ﷺ إذا أُنزل عليه كُرِب لذلك، وترَبَّد له وجهه» (٥). وفي حديث عائشة ﴿ في قصة الإفك قالت:

<sup>(</sup>۱) والمعنى أن جبريل العليم يأتي النبي على في حالته الملكية ، ويُلقى الوحي عليه ويسمعه على سماعًا حقيقيًّا ، لكن يشعر أن الصوت الذي يأتيه مثل صلصلة الجرس ، أي كصوت الحديد إذا تحرَّك من شدَّته . أما من حوله فيشعرون بصوت دون ذلك ، كما جاء في حديث عمر في أن النبي على كان إذا أنزل عليه الوحي سُمع عند وجهه كَدَوِيِّ النحل . رواه الترمذي في سننه (٥/ ٣٢٦) برقم (٣١٧٣) . ينظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ١٩) .

<sup>(</sup>٢) أَيْ يُقْلِع وينجلي. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (فصم).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: صحيح البخاري برقم (٢)، صحيح مسلم برقم (٢٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) إلا ما ورد في حديث بدء الوحي في غار حراء حيث جاءه جبريل الطَّيِّة -واختُلف في الصورة التي كان عليها- وأنزل عليه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق كما سيأتي. أما حديث أنس في : البينا رسول الله عليها- وأنزل عليه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق كما سيأتي. أما حديث أنس في : البينا رسول الله ؟ قال: أُنزلت علي آنفًا سورة فقرأ ﴿ بِنَا يَعْلَى اللهُ ؟ قال: مُواللهُ كُونُر ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَغَرَ اللهِ كَانَ شَانِطُكَ هُوا لَا اللهُ ؟ قال الكوثر: ١-٣] العرجه مسلم برقم (١٠٤) = فالظاهر أن المقصود بالإغفاءة هنا ليس النوم ؛ وإنما هي هذه الحالة التي تعتري الرسول ﷺ عند نزول الوحي ، والله أعلم. ينظر: الإتقان (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٦) (١٦٩٠). وتربد: أَيْ تَغَيَّر إِلَى الغُبْرة ينظر: النهاية (ربد).

﴿ . . . فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْيِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ
 مِنَ الْعَرَقِ ، فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ . . . » (١) .

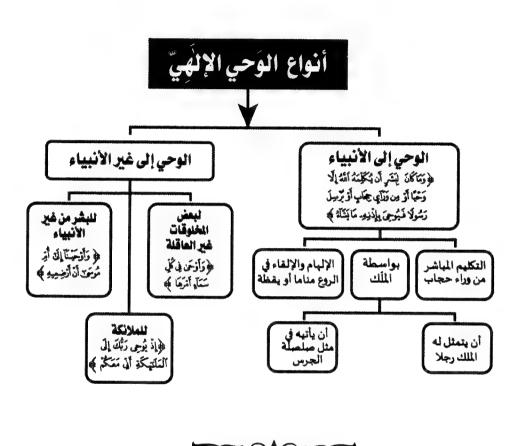

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، صحيح البخاري (٣/ ١٧٣) (٢٦٦١) ، صحيح مسلم (٤/ ٢١٢٩) (٢٧٧٠) . والبُرَحَاه: شِنَّةُ الحمّى. والجُمَان: اللَّولؤ الصغار. ينظر: النهاية ، لسان العرب (برح) ، (جمن) .



### الله القرآن كَيْفيَّة نزول القرآن كُولِهُ لِلْعُلِمُ لِلْمُ القرآن كُولِهُ لِلْمُولِيُ لِلْلِهُ لِلْمُ لَالِهُ لِلْمُ لَالِهُ لِلْمُ لَالِهُ لِلْمُ لَالِهُ

نزل القرآن الكريم في شهر رمضان كما قال تعالى: ﴿ شَهُورَمَضَانَ الَّذِي أَن فِي لِيلة الْقُرْمَانَ هُدَى لِللّهَ الْفُرْمَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وذلك في ليلة القدر ، قال تعالى: ﴿ إِنّا آَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَنرَكَةٍ ﴾ [الدخان: ٣-٤] ، ﴿ إِنّا آَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرِ ﴾ القدر : ١] . قال عبد الله بن عباس ﴿ في تفسير الآية: ﴿ أُنزل القرآن جُملةً واحدةً في ليلة القدر إلى السّماء الدنيا ، فكان بموقع النّجوم (١) ، فكان الله يُنزله على رسوله بعضه في أثر بعض . ثم قرأ: ﴿ وَقَالَ اللّذِينَ كَفَرُوا لَوَلا الزّلِ عَلَيْهِ الْقُرْءَ انْ جُمْلَةً وَنِيدَةً كَذَلِكَ لِنُتُمْ مَنْ الله يُنزله على رسوله بعضه في أثر بعض . ثم قرأ: ﴿ وَقَالَ اللّذِينَ كَفَرُوا لَوَلا الزّلِ عَلَيْهِ الْقُرْءَ انْ جُمْلَةً وَبِيدَةً كَذَلِكَ لِنُتُمْ مَنْ الله اللهِ المُلَالِةُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وآية سورة الفرقان هذه تُشير إلى أنَّ الكُتُب السَّابقة كانت تَنزل جُملةً واحدةً (٣)، لكن تميَّز القرآن الكريم عنها بنزوله مفرَّقًا كما هو معلوم، إضافةً إلى أنه نزل جُملةً واحدةً كما ذكر ابن عباس ، ومن ثَمَّ فقد أفادنا هذا الأثر الصحيح عن ابن عباس أن للقرآن الكريم تنزُّلان: نزول جُمليّ، ونزول مفرَّق، وإليك توضيحهما:

<sup>(</sup>١) المراد بمَوْقع النُّجوم: نُجوم القرآن، أي: نزول القرآن نجمًا نجمًا، والنَّجم: القِسط من الشيء، والمراد الطوائف من الآيات التي تنزل من القرآن، وبه فسَّر ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ فَكَ ٱقْتِ مُبِمَوَقِع النُّجُومِ ﴾ كما في الأثر الذي رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (٣/ ١٩١) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أُنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء جُمْلة واحدةً، ثم فُرِّق في السنين بعدُ. قال: وتلا ابن عباس، هذه الآية: ﴿ فَكَ ٱقْسِ مُبِمَوَقِع النَّجُومِ ﴾ [الواقعة: ٧٥] قال: نزل مفرَّقًا. وينظر: لسان العرب (نجم)، وتاج العروس (نجم)، التحرير والتنوير (٣٣١/٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٣٤١/١٠) (٣٤١/١)، والطبري في تفسيره (٢٤/٣٤ ٥-٤٥)، والحاكم في مستدركه (٢/ ٢٢٢) وصحَّحه، ووافقه الذهبي، وصحَّحه الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/٤)، وينظر: الإتقان (٢٧٠/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإتقان (١/١٨-٢٨٤).

### أولاً: النُّزول الجُمليّ:

دلَّ تفسير ابن عباس على القوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١] في الأثر السابق أن القرآن نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر (١)، وهو خبر غيبيُّ صحيح عن ابن عباس، لا يُقال بالرأي، ولا يُدرك إلا بالخبر، فلَه حكم الرَّفع إلى النبي عباس له مخالفٌ من الصحابة، ولا يُحتمل أن يكون من مرويات بني إسرائيل ؟ لأنه خبر إسلامي ؛ لذا فإنه يُقبلُ ويُحتجُّ به .

وهذا النزول متعلِّق بأهل السماء الدنيا؛ إذ ليس فيه أحكام أو أثر يتعلَّق بأهل الأرض، ولا ينبغي السؤال عن كيفيَّته وأحواله لأنه من الغيبيَّات والمتشابه الكليّ الذي لا يعلمه إلا الله(٢).

لكن يمكن القول إن الحكمة من هذا النزول هو بيان شرف هذه الأمة وفضلها ؛ بنزول القرآن بهذه الصفة إضافة إلى نزوله مفرَّقًا دون غيره من الكتب، كما أن فيه تفخيمًا لأمره وأمر من أُنزل عليه بإعلام أهل السماوات بنزول آخر الكتب على خاتم الرسل عليه الرسل عليه المسل عليه الرسل المتعارفة الرسل المتعارفة المسل عليه المسلم المس

### ثَانيًا : النُّزولِ المفرَّق:

بدأ نزول القرآن على النبي ﷺ في غار حراء -كما سيأتي- وهو في الأربعين من

<sup>(</sup>١) وقيل: إن المراد هو ابتداء نزوله على النبي ﷺ في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك مفرقًا. رُوي ذلك عن الشعبي (١٠ ٢١٦-٢٢٩)، الإتقان (١/ ٢٢٨-٢٢٩)، الإتقان (١/ ٢٧٣-٢٧٤). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٤): «وما تقدَّم من أنه نزل جملةً واحدةً من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أُنزل بعد ذلك مفرقًا هو الصحيح المعتمد».

ويمكن الجمع بين القولَين أن ابتداء نزول القرآن على رسول الله ﷺ، ونزوله جملةً واحدةً إلى السماء الدنيا وقعا معًا في ليلة القدر، ولا تعارض في ذلك، فتكون الآية محتملة للأمرين معًا، ويكون ابن عباس ﷺ أراد التنبيه على النَّزول الجُملي الذي لا يُدرك إلا بالخبر، بخلاف النوع الثاني الذي يدلُّ عليه ظاهر التَّنزيل، والله أعلم. ينظر: المرشد الوجيز (ص٩)، المحرر في علوم القرآن (ص٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص٧٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرشد الوجيز (ص٢٤)، الإتقان (٢٧٦/١)، المحرر في علوم القرآن (ص٥٧).

المسترفي الم

عمره، وتتابع نزوله مفرَّقًا على مدار ثلاث وعشرين سنة هي مدة البعثة إلى توفي وعمره ثلاث وستون سنة على مدار ثلاث وشده الكيفيَّة في النزول تميَّز بها القرآن عن الكتب السابقة، حتى كان ذلك مثار تعجُّبٍ من الكفار: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَلِيهِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الحكمة من نزول القرآن مفرَّقًا:

لا شك أن لنزول القرآن على هذه الصفة التي لم تُعهد في الكتب السابقة حِكمًا عظيمة وفوائد جليلة، من أبرزها:

٢ - تَيْسير حِفْظه وفَهْمه والعمل به على الصحابة ، وبالتالي تثبيته في نفوسهم ، لأنه لو نزل جملة واحدة على أمَّة أميَّة لا يقرأ غالبهم ولا يكتب لشَق عليهم (٢).

٣ - مواكبة الحوادِث والمسائل التي تَقع في عَصْر النّبوة، حيث ينزل الوحي بشأنها؛ جوابًا لسؤال، أو عِلاجًا لإشكال، أو إرشادًا لصوابٍ وكمال، أو توضيحًا لقضيّة، أو ردًّا لشُبْهة، ونحو ذلك، تلك الحوادث والمسائل هي أسباب النّزول التي صارت علمًا مهمًّا لمن أراد أن يفسر القرآن كما سيأتي (٣).

٤ – التدرّج في التَّشريع وبيان الأحكام والحدود، إذ هو أدْعى إلى القبول بخلاف ما لو نزلت الأحكام جملةً واحدةً فقد ينفِر من قبوله كثيرٌ من الناس لكَثْرة ما فيه من

<sup>(</sup>١) ينظر: المرشد الوجيز (ص٢٨)، البرهان (١/ ٢٣١)، الإتقان (٢٧٩/١).

 <sup>(</sup>٢) ويمكن الاستدلال لذلك بقوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْتَهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكَثِّ ﴾ [الإسراء: ١٠٦] على قراءة (قَانه) بتشديد الراء، وهي قراءة شاذة مروية عن ابن عباس، ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص٣٦٧)، المرشد الوجيز (ص٣٨)، تفسير ابن كثير (٥/١٧)، فتح الباري لابن حجر (٩/٨).

<sup>(</sup>٣) وينظر: المرشد الوجيز (ص٢٩)، الإتقان (٢٨٠/١).

الفرائض والنَّواهي (١) ، قالت عائشة هذا الإنما نزل أوَّل ما نزَل منه [أيْ من القرآن] سورةٌ من المفصَّل فيها ذكر الجنَّة والنَّار ، حتى إذا ثاب النَّاس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أوَّل شيء: لا تشربوا الخَمْر لقالوا: لا ندع الخَمْر أبدًا ، ولو نزل: لا تزُنُوا لقالوا: لا ندَع الزِّنا أبدًا » (١) .



### مقدار النَّازل من القرآن في كل مرَّة:

تفاوت المقدار النَّازل من القرآن قِلَّة وكثرة ، قال ابن بن عبّاس: «أُنزِل القرآنُ إلى السَّماء الدُّنيا جمْلةً واحدة ، ثم أُنزِل إلى الأرض نجومًا ؛ ثلاث آيات ، وخمس آيات ، وأقل ، وأكثر ، فقال: ﴿فَكَ ٱلْقَسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ [الواقعة: ٧٥]»(٣). وقال السَّيوطي:

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٩/ ٣٨) برقم (٤٩٩٣). وينظر: الإتقان (٢٨٤/١). وقال الحافظ ابن حجر في معرض شرحه للحديث: «أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل، وأن أوَّل ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنَّت النفوس على ذلك أُنزلت الأحكام، ولهذا قالت: ولو نزل أوَّل شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها، وذلك لما طُبعت عليه النفوس من التَّفرة عن ترك المألوف». فتح الباري (٩/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٢١٩/١٤) إلى ابن المنذر، وابن الأنباري في كتاب المصاحف، وابن مردويه.

المِيَسَبَرُ فِي الْمِيْسَارُ فِي الْمُؤَلِّقِ الْفِلْفِ

«الذي استُقرئ من الأحاديث الصَّحيحة وغيرها: أن القرآن كان ينزل بحسَب الحاجة خمس آياتٍ وعشرًا، وأكثرَ وأقلّ، وقد صَحَّ نزول العشر آيات في قصَّة الإفْك جُملة، وصحَّ نزول ﴿غَيْرُأُولِ الظَّرَدِ ﴾ [النساء: وصحَّ نزول عشر آيات من أول (المؤمنين) جُملةً، وصحّ نزول ﴿غَيْرُأُولِ الظَّرَدِ ﴾ [النساء: ٥٩] وحدها»(١). كما صَحَّ نزول بعض السُّور كاملةً كالفاتحة والمعوَّذَتين، والكوْثر، وأغلب السُّور نزل مفرَّقًا.

وقد ترتّب على تفرّق نزول آيات القرآن وسوره على مدار ثلاث وعشرين سنة واختلاف أحوال النَّزول الزَّمانية والمكانية = استِنباط عدد من أنواع علوم القرآن المتعلِّقة بالنزول<sup>(۲)</sup> أبرزها: أوَّل ما نزل وآخر ما نزل، والمكِّي والمدّني (وهو المتعلَّق بزمان النَّزول ومكانه)، وأسباب النزول (وهي المتعلَّقة بأحداث ووقائع النُّزول)، وإليك بيانها في المباحث التالية.



(١) الإتقان (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) مثل: ما تكرّر نزوله، وما تأخّر نزوله عن حكمه والعكس، وما نزل مفرّقًا وما نزل جمعًا، وما نزل مشيّعًا وما نزل مفردًا، وما نزل على لسان بعض الصحابة، والحضَري والسَّفري، والنهاري والليلي، والصيفي والشّتائي، والفراشي والنومي، والأرضي والسَّمائي، وغير ذلك. ينظر: البرهان (٢٨٥/١)، الإتقان (١/١٤/١).

# 

### أ) أوَّل ما نزل من القرآن:

أوّل نزولٍ للقرآن كان في غار حراء، وأوّل ما نزل منه على الإطلاق هو الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وقد ثبت ذلك بالدليل الصريح من حديث عائشة زوج النبي عليه الأولى من سورة العلق، وقد ثبت ذلك بالدليل الصريح من حديث عائشة زوج النبي عليه قالت: «كان أول ما بُدئ به رسول الله عليه الرؤيا الصّادقة في النّوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبّبَ إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء، فيتحنّث فيه - وهو التعبّد - الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها، حتى فَجِنّهُ الْحَقُّ وهو في غار حراء، فجاءه الملك، فقال: اقْرَأْ. فقال رسول الله عليه: ما أنا بِقَارِئ. قال: فأخذني، فغطني حتّى بلغ منّي الجَهدُ، ثم أرسكني، فقال: اقْرَأْ. قلتُ: ما أنا بِقارِئ. فأخذني، فغطني الثانية حتّى بلغ منّي الجَهدُ، ثم أرسكني، فقال: اقْرَأْ وَلَهُ اللّه عَلَى الجَهدُ، ثم أرسكني، فقال: المُرْأُ والله عَلَى الجَهدُ، ثم أرسكني، فقال: المؤرّأ والله عَلَى المَديث المُراكمُ الدّي علم المنافية على خديجة، فقال: والعلق: ١٥ م رجع بها رسول الله عَلَى تَرْجُفُ بوادِرُهُ حتى دخل على خديجة، فقال: [العلق: ١-٥]، فرجع بها رسول الله عَلَى تَرْجُفُ بوادِرُهُ حتى دخل على خديجة، فقال: وَمُلُونِي وَمُلُونِي، وَمُلَانِي الْعَدْيِية وَمُلْهِ وَمُلْهُ وَمُلْهُ وَلَالَهُ وَمُلْهُ وَمُلْهُ وَمُلْهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَمُلْهُ وَلَالَةً وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَةً وَلَالَهُ وَلَا وَلُولُهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَ

### ب) آخر ما نَزُل من القرآن:

استقرَّ الأمر بالاتفاق على أن أوَّل ما نزل هو الآيات الخَمْس الأولى من سورة العلَق؛ لكن هذا الاتفاق لا نجدُه في تحديد آخر ما نزَل من آيات القرآن أو سُوَره.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٤، ٤٥٥٤)، ومسلم برقم (١٦٠). أما ما ورد عن جابر بن عبد الله من أن سورة المدثر أول ما نزل [أخرجه البخاري برقم (٤٩٢١).] فيُحمل على أن جابرًا لم يكن على علم بحديث غار حِراء، أو أن تكون الأوَّلية المقصودة في حديثه مخصوصة؛ إما بما بعد فترة الوحي، وإمّا بالأمر بالإنذار. أو أن يكون السؤال وقع عن أوّل سورة كاملة، فأجاب جابرٌ عَنْ بأنها سورة المدثر، ينظر: الإتقان 17٢/١).

أما الآيات فقيل: أن آخرها نزولًا هي آيات الربا التي في سورة البقرة: ﴿يَتَأَيُّهَا اَلَّذِينَ عَامَنُواْ اَتَّقُواْ اَللَّهَوَذَرُواْ مَا يَقِى مِنَ الرِّبَوْ إِن كُنتُه مُؤْمِنِينَ ﴾ الآيات [٢٧٨–٢٨٠] وذلك مرويٌّ عن ابن عباس ﷺ (١).

وقيل: آية الكلالة في آخر سورة النساء [١٧٦]، وهو مروي عن البراء بن عازب على حيث قال: «آخر سورة نزلت (براءة)، وآخر آية نزلت: ﴿يَسَـٰ تَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفَتِيكُمُ وَأَخْرَ آية نزلت: ﴿يَسَـٰ تَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفَتِيكُمُ فَيُ الْكَاكَلَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦] (٢)، وقيل غير ذلك.

والذي عليه كثيرٌ من أهل العلم أن آخر ما نزل من القرآن مطلَقًا هو قوله تعالى: ﴿ وَاتَقُوا يَوْمًا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَّ نَكُلُ نَفْسِ مَّاكَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١] وهو مروي عن ابن عباس ﷺ (٣) .

والظاهر أنه لا خلاف بين هذا القول والقول الأوَّل إذ قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ يَوْمُا لَوْمَا الْمَاهِ الْمَاهِ وَالْقَوْاُ يَوْمُا الْرَبَا ، فهو من تمامها . وَيُحْمُونَ فِيدِإِلَى اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١] معطوف على آيات الربا ، فهو من تمامها .

وأما القول بأنها آية الكلالة فيُحمل على أن المراد آخر آية نزلت في المواريث، أيّ أن الآخريَّة فيه نِسْبيَّة، وليست آخريَّة مُطلَقة (٤).

كذلك اختُلف في آخر ما نزل من السُّور، فقيل: سورة التَّوبة كما في حديث البراء السابق، لكن الراجح ما رواه مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: قال لي ابن عباس: تعلمُ آخر سُورة نزلت من القرآن، نزَلت جميعًا؟ قلت: نعم، ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّلُ اللّهِ وَٱللّهَ عَلَمُ آخر سُورة كاملةٍ نزَلت، اللّهِ وَٱللّهَ تَحْريعُ بأن المراد آخر سورة كاملةٍ نزَلت، بخِلاف سورة التوبة، التي فيها آياتٌ كثيرةٌ نزلت قَبْل عام وفاة الرسول عَلَيْهُ. والله أعلم،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ ٣٣) (٤٥٤٤) باب: ﴿وَاَتَّقُواْ يَوْمَا تُرَّجَعُونَ خِيدٍ إِلَىٰ اللَّهِ ﴾. وينظر: الإتقان (١/٦٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥/ ١٦٧) (٤٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠/ ٣٩)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٧١)، والطبري (٥/ ٦٧)، قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٣٢٤): «رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات». وهذا القول مروي عن سعيد بن جبير، وعطية العوفي، والسدي، ومقاتل. ينظر: موسوعة التفسير المأثور (٤/ ٦٦٦–٦٦٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح الباري (٨/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم (٤/ ٢٣١٨).

## وَ اللَّهُ وَالْدَنيُّ اللَّهُ وَالْدَنيُّ اللَّهُ وَالْدَنيُّ اللَّهُ وَالْدَنيُّ اللَّهُ وَالْدَني

تتابَع نزول القرآن على رسول الله ﷺ بعد أوَّل نزول في غار حراء، فكان منه ما نزل بمكّة، وما نزل في ضواحيها، ثمَّ هاجر الرسول ﷺ إلى المدينة، فكان من القرآن ما نزل عليه فيها، وكان منه ما نزل في سفَراتِه خارجها، وقد عبَّر العلماء عن ذلك النازل من القرآن بالمكيِّ والمدنيَ ؟ وما ضابطه ؟

### مفهوم المكِّيّ والمدّنيّ:

ضُبط تعريف المكيّ والمدنيّ بضابط الزمان وهو الهجرة، فالمكّيُّ: ما نزَل من القرآن بعد الهِجْرة، ولو القرآن بعد الهِجْرة، ولو كان خارج المدينة (١).

### عدد السُّور المكيَّة والمدنيَّة:

عند دراسة أقوال العلماء في المكّيّ والمدّنيّ من سور القرآن نجد أن منها ما اتفقوا على أنه مكّيّ، ومنها ما اتفقوا على أنه مدنيّ، ومنها ما اختلفوا فيه، والعبرة في تحديد ذلك هو أغْلب السُّورة، لوجود آيات مستثناة في الحكم من بعض السُّور<sup>(۲)</sup>، لذا فالمكّيّ والمدّنيّ من السُّور باعتبار الاتفاق والاختلاف في زمان نزولها على ثلاثة أقسام<sup>(۳)</sup>:

<sup>(</sup>١) وهذا الضابط، وإن لم ينص السلف من الصحابة والتابعين عليه إلا أنهم يعملون بفحواه . ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص١٠٤-١١٣) .

<sup>(</sup>٢) ورد عن علماء الصحابة والتابعين وأتباعهم بعض الآثار التي يذكرون فيها أن السورة مكية إلا آيات منها، وكذا أن السورة مدنية إلا آيات منها، مثل قول ابن عباس عن سورة النحل أنها مكية «سوى ثلاث آيات من آخرها، فإنهن نزلْنَ بين مكة والمدينة في مُنصرَفه من أُحُد». أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/ ٣١٣) من طريق مجاهد. وقد عقد السيوطي في الإتقان (١/ ١٠٥-١٠٥) فصلًا فيما وقف عليه من النوعين.

<sup>(</sup>٣) ينظر في بيانها: كتاب «المكي والمدني في القرآن الكريم: دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء» للدكتور عبد الرزاق حسين أحمد، وكتاب «تحرير القول في السور والآيات المكية والمدنية من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس» للدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح.

السهر التَّفق على أنها مكيّة

باقي السور



١ - السُّور المختلف في كونها مكيّة أو مدنيّة: عشرون سورة.

٢- السُّور المتَّفق على أنها مدنيَّة: تسع عشرة سورة.

٣- السُّور المتَّفق على أنها مكيّة: خمسٌ وسبعون سورة.

وفي ما يلي توضيح ذلك:



### السُّور المُتَّفق عَلَى أَنْهَا مَدَنيَّةَ ١٩ سورة

البقرة، وأل عمران، والنساء، والمائدة، والأنفال، والتوبة، والنور، والأحزاب، ومحمد، والفتح، والحجرات، والمجادلة، والحشر، والمتحنة، والجمعة، والمنافقون، والطلاق، والتحريم، والنصر

### ا موا ۱ موا

الفاتحة، والرعب والحج، والرحمن، والعديد، والمبق، والتغلين، والإسان، والملقفين، والقدر، والبيئة، والرازلة، والعاديات، والتكاثر، والعظر، واللعون، والكوثر، والإخلاس والفاق، والناس

### طُرُق معرفة المكِّيّ والمدّنيّ:

الأصل في المكِّيِّ والمدَنيِّ أنه علم لا مجَّال للرَّأي فيه، وإنما يعتَمِد على النَّقل والسَّماع ممن شاهد التنزيل وعاصره وهم الصَّحابة الشَّماع ممن شاهد التنزيل وعاصره وهم الصَّحابة الشَّماع ممن شاهد التنزيل

لكن مع هذا فقد ظَهر طريق آخر، فصار الأمر في معرفة المكِّيّ والمدَنيّ على طريقَيْن: الطريق النَّقليّ السَّماعيّ، والطريق القياسيّ الاجتهاديّ(٢)، وإليك بيان ذلك:

١- الطريق النَّقليُّ السَّماعيُّ: وهو ما وصَل إلينا عن الصَّحابة بأنه مكيٌّ أو مدنيٌ - أو عن تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا عنهم- كقول عائشة ...

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان (١/٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البرهان (١٨٩/١)، الإتقان (١٠٦/١-١٠٩).

عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٤٦]، وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ البَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ ﴾ (١) ، وأغلب سُور القرآن عُرف كونها مكيَّة أو مدنيَّة من هذا الطريق (٢).

٧- الطريق القياسيُّ الاجتهاديُّ: لمّا وُجد الاختلاف في معرفة المكِّيّ والمدَنيّ من بعض السُّور والآيات كان لا بدَّ من الاجتهاد في هذا المختلف فيه، من خلال ضوابط للترَّجيح، ومن هنا ظهر الطريق القياسيّ الاجتهاديّ الذي يقوم على معرفة ما يمكن القياس عليه، وهو موضوعات المكِّيّ والمدَنيّ وأسلوبهما وخصائصهما في السُّور والآيات التي دلَّ عليها الاستقراء (٣)، لذا يتبيَّن لنا أن هذا الطريق فرعيّ، مبنيّ على الطريق السماعيّ الذي هو الأصل في معرفة المكِّيّ والمدَنيّ.

ضوابط ومميّزات المكِّيّ والمدّنيّ (٤):

من خلال استقراء القرآن المكِّيّ والمدَنيّ استنبط العلماءُ عددًا من الضوابط والمميّزات التي يُعرف بها كل منهما، نُوجز أبرزها في ما يأتي (٥):

أولًا: ضوابط المكيّ ومميّزاته:

أ) ضوابط المكيّ:

١- كلِّ سورة جاء فيها الخطاب بـ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ وليس فيها ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ عَامَنُوا ﴾

أخرجه البخاري (٦/ ١٨٥) برقم (٤٩٩٣).

 <sup>(</sup>٢) وقد وردت عدة مرويات عن ابن عباس وغيره في سرد جميع السُّور المكية والمدنية ، ينظر: الإتقان
 (٢) ٥٧-٤٥) ، المحرر في علوم القرآن (ص١١٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص١١٢). كذلك يمكن الحكم على السورة بأنها مكيَّة أو مدنيَّة لمن لم يقف على نقلٍ في ذلك من خلال تطبيق أحد الضوابط المشار إليها، كأن يحكم على سورة الحشر بأنها مدنيَّة لأنها ذكرت غزوة بني النَّضير بناء على ضابط أن كل سورة فيها ذكر للمغازي فهي مدنيَّة لأن كلَّ الغزوات وقعت بعد الهجرة.

<sup>(</sup>٤) نعني بالضوابط هنا ما يتعلَّق بخصائص الألفاظ، وأما المميّزات فالمقصود ما يتعلَّق بخصائص الأسلوب والموضوعات والمعاني.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البرهان (١/ ١٨٨)، الإتقان (١/ ١٠٦ - ١٠٩)، المكي والمدني، أ.د. محمد عبد الرحمن الشايع (ص٢٨- ٥٣)، المكي والمدني في القرآن الكريم، د. عبد الرزاق حسين (ص١٦١-١٧٨).

فهي مكيّة ، وكذلك ما جاء فيها الخطاب بـ ﴿ يَنَبَيّ ءَادَمَ ﴾ .

٢- كل سورة مفتَّتَحة بالحروف المقطُّعة فهي مكيَّة ، سوى البقرة وآل عمران (١١).

٣- كل سورة فيها سجدة فهي مكّيّة (٢).

٤ - كل سورة ورد فيها لفظ ﴿ كُلُّا ﴾ ، فهي مكَّيَّة .

٥ - كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السَّابقة فهي مكية عدا سورة البقرة.

ب) مميزات المكي:

#### من المميِّزات الأسلوبية للمكيّ:

١- قِصَر أغلب الآيات والسُّور فيه.

٢ - قوة العبارة ، وكثرة التّأكيد والتّقرير بالقسم ، وضرب الأمثال ، والتّشبيه ونحو ذلك .
 ومن المميّزات الموضوعيّة للمكيّ:

أن أغلب موضوعاته في تقرير أسس العقيدة والدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة . وإثبات الرسالة وتقرير البعث والجزاء والمصير ، وبيان أحوال يوم القيامة .

ضوابط المدنى ومميزاته:

#### أ) ضوابط المدني:

١- كل سورة جاء فيها الخطاب بـ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فهي مدنيَّة (٣) ، وكذلك
 ما جاء فيه الخطاب بـ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ ﴾ أو ﴿ يَبَنِى إِسْرَهِ بِلَ ﴾ .

٢ - كلُّ سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنيَّة (٤) ، لأن النفاق لم يظهر إلا في المدينة .

٣- كلُّ سورة ذكر فيها لفظ اليهود (بهذه الصيغة مُعرَّفًا) ، أو لفظ النَّصاري فهي مدنيَّة .

٤ - كلُّ سورة فيها حدٌّ أو فريضة فهي مدنيَّة.

<sup>(</sup>١) وعدا سورة الرعد عند من يرى أنها مدنيَّة.

<sup>(</sup>٢) عدا سورتي الرعد والحجّ عند من يرى أنهما مدنيَّتان.

<sup>(</sup>٣) عدا سورة الحج عند من يرى أنها مكيَّة.

<sup>(</sup>٤) عدا سورة العنكبوت عند من يرى أنها مكيَّة .

٥- كلُّ سورة فيها أمر بالجهاد وبيان أحكامه وذكر المغازي فهي مدنيَّة ، لأن الجهاد شُرع بالمدينة والمغازي إنما وقعت بعد الهجرة .

#### ب) مميزات المدني:

#### من المميزات الأسلوبيّة للمدنيّ:

١- طول أغلب الآيات والسُّور فيه.

٢- الأسلوب الهادئ والعبارات الليِّنة.

#### ومن المميزات الموضوعيّة للمدنيّ:

١- أغلب موضوعات المدني في تفصيل الأحكام والتشريعات من عبادات
 ومعاملات، وحدود، ونظام الأسرة، وغيرها.

٢ - مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام وإقامة الحُجَج عليهم.

٣- فضْح المنافقين وبيان أوصافهم والتَّحذير منهم.

#### فوائد معرفة المكِّيّ والمدّنيّ:

لمعرفة المكيّ والمدنيّ فوائد عديدة ، من أبرزها:

أولاً: معرفة النّاسخ والمنسوخ (١): وذلك لأن القول بالنّسخ مبنيٌّ على معرفة المتقدِّم من المتأخّر، والمدنى ينسخ المكيّ لا العكس (٢).

ثانيًا: معرفة الصَّحيح من الضَّعيف من التفسير والترجيح بين الأقوال: قد يقع في بعض الأقوال ما يُشير إلى تفسير المراد بالقرآن المكيِّ بحدَثٍ مدَنيٍّ يكون هذا الحَدَث المدنيُّ صحيحًا من كونه هو المراد الأوَّل المدنيُّ صحيحًا من كونه هو المراد الأوَّل

<sup>(</sup>١) يُنظر بيان معنى الناسخ والمنسوخ في مبحثه في الفصل الخامس، ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) ومن آثار السلف في تطبيق ذلك ما رواه سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس: ألِمَنْ قتل مؤمنًا متعمَّدًا من توبة؟ قال: لا. قال: فتلَوْت عليه هذه الآية التي في الفرقان ﴿ وَالَذِينَ لَا يَدْعُونَ كَمَعَ اللّهِ إِلَهُ المَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللّهِ عَلَى: لا. قال: فتلوقان ﴿ وَمَا لَيْقَتُلُ مُؤْمِنَكَ اللّهِ عَلَى اللهِ قال: هذه آية مكيّة نسختها آية مدنيّة: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَكَ اللّهِ عَلَى اللهِ قال: هذه آية مكيّة نسختها آية مدنيّة: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَكَ اللّهُ عَلَى اللهُ قَلْ مُؤْمِنَكُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

الذي نزلت من أجله الآيات(١).

مصادر معرفة المكِّيّ والمدّنيّ:

تقدّم أن الأصل في معرفة المكِّيّ والمدَنيّ هو النقل عن طريق الصحابة الذين نؤل القرآن بينهم، لذا فإن المصادر الأساسية لمعرفة المكِّيّ والمدّنيّ هي مرويّاتهم في هذا الباب أو مرويّات تلاميذهم من التابعين.

وقد بدأ تدوين ذلك مبكِّرا في عصر التابعين فكان هذا العلم من أوائل علوم القرآن التي دُوِّنت كما تقدم في مدخل هذا الكتاب، ومما طُبع من مدوَّنات تلك الحِقبة: «تنزيل القرآن» لمحمد ابن شهاب الزُّهْري (ت: ١٢٤).

وقد تتَابع تدوين هذا العِلم بعد ذلك فظهر من الكتب التي اعتَنت به أصناف شتَّى، من أهمِّها:

١- كُتُب النَّاسخ والمنسوخ، ومن أبرزها: ((النَّاسخ والمنسوخ) لأبي جعفر النحَّاس
 (ت:٣٣٨)، و((الإيضاح لناسخ والقرآن ومنسوخه) لمكي بن أبي طالب (ت:٤٣٧).

٢ - كُتُب عدِّ آي القرآن ، ومن أبرزها: «البيان في عدِّ آي القرآن» لأبي عمرو الدَّاني
 ت:٤٤٤).

٣- كُتُب التَّفسير، ومن أبرزها تفسير مقاتل بن سليمان (ت:١٥٠)، وتفسير المن عطيَّة (ت:٤١٥).

٤ - بعض كتب فضائل القرآن، ومن أهمّها: «فضائل القرآن وما أُنزل من القرآن بمكّة وما أُنزل بالمدينة» لابن الضريس (ت: ٢٩٤).

(١) مثال ذلك ما ذكره ابن الجوزي (ت: ٩٥) في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْأَفْلَحَ مَنَزَّكُنْ ﴿وَدَّمُلَاسَهُ رَبِّهِ عَسَلَ ﴾ الأعلى: ١٤-١٥] أن في: قوله تعالى: ﴿فَسَلَ ﴾ ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الصلوات الخمس ؛ والثاني: صلاة العيدين ، والثالث: صلاة التطوع . ورجع القول الأول مستدلًا بأن «هذه السورة مكيَّة بلا خلاف ، ولم يكن بمكة زكاة ولا عيدٌ » . زاد المسير (٨/ ٣٣) . ولو تأمَّلت القول بصلاة العيد وجدته يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿فَسَلَ ﴾ ، لكن أن يكون هو المراد لا غيرُه ، أو يكون هو المراد أولاً ، ففيه النظر الذي ذكره ابن الجوزي ، والله أعلم . ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص١١٧ –١١٨) .

٥ – كُتُب علوم القرآن الجامعة، ومن أبرزها: البرهان للزَّركشي (ت: ٧٩٤)، والإتقان للسُّيوطي (ت:٩١١).

7 - الكُتُب المفرَدة في هذا العلم، نحو: «تنزيل القرآن» المتقدِّم للزُّهري (ت: ١٢٤). ومن الكُتُب والرسائل الجامعية المعاصرة: «المكِّيّ والمدنيّ في القرآن الكريم: دراسة تأصيليّة نقديَّة للسُّور والآيات من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء» للدكتور عبد الرزاق حسين أحمد، وكتاب «تحرير القول في السُّور والآيات المكيَّة والمدنيَّة من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس» للدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح.





## النُّزول الْ

نزل القرآن الكريم هداية للبشر، ونوراً يخرجهم من ظُلُمات الجهل والكفر إلى طريق الحق والتَّوحيد، كما قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَذِى ٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى اللّٰكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وهذا سبَبٌ عامٌّ في نزول جميع إلىنكاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وهذا سبَبٌ عامٌّ في نزول جميع آيات القرآن؛ إلا أن هناك من الآيات ما كان له أسباب خاصَّة مباشرة من أحداث ووقائع نزلت على إثرها، وهذا هو المراد بأسباب النُّزول (١)، ومن هنا ظهر هذا العلم الذي هو من أهمِّ الموضوعات في علم التفسير، إضافةً لارتباطه الواضح بنزول القرآن، فكان موضع اعتناء العلماء به، والتَّصنيف فيه كما سنبيِّنه في هذا المبحث.

مفهوم سبب النُّزول:

يمكن تعريف سبب النَّزول بأنه: كلُّ قولٍ أو فعلٍ ممَّن عاصر التَّنْزيل نزل بشَأْنه قرآنٌ عند وُقُوعه ('').

#### شرح التَّعريف:

كُلُّ قول: يشمل كلَّ أنواع القوْل كالدعاء، والطلب، والنهي، والخبر، وغيرها، وكذا السؤال الذي يُعدِّ من أشهر أنواع القول الذي نزل بسببه آيات عديدة مصدَّرة به فيسَعَلُونَك السؤال الذي يُعدِّ من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود على قال: بينا أنا مع النبي على عَسِيب، إذ مرَّ اليهود...، فسألوه عن الرُّوح، فأمسَك النبيُّ وَلَيْ فلم يَرُدَّ عليهم شيئًا، فعلمتُ أنه يُوحى إليه، فقمتُ مقامي فلما نزَل الوحي، قال: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِرَقِي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥] (").

<sup>(</sup>١) لذا جعل بعض أهل العلم نزول القرآن قسمَين: قسمٌ نزل ابتداءً مرتبطٌ بالسبب العامِّ وهو هداية الناس، وقسمٌ نزل مرتبطًا بأسباب خاصَّة وهي أسباب النزول، وآيات هذا القسم هي الأقل. ينظر: الإتقان (١٨٩/١)، دراسات في علوم القرآن، أ.د. فهد الرومي (ص١٤٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر في أسباب النزول، د . خالد المزيني (١ / ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦/٨٨) (٤٧٢١)، ومسلم (٤/ ٢٥٥٢) (٢٧٩٤).





# المبلسين المراد المرازين المرا

اعت کاد مَرکزا لدِّراسَات ولمِعَلومَات لِعَرَانِية بمَعْهدالإِمام لِشاطِيِّ

رَاجِعَهُ

ا. د. مشاعِدبن شليمان الطيّار

أ. د. غَانِمْ قَدَّوْرِي الجَهَدَ











مركز الدراسات والمعلومات القرآنية - معهد الإمام الشاطبي

الميسر في علوم القرآن. /مركز الدراسات والمعلومات القرآنية – ط١؛

معهد الإمام الشاطبي. - جدة، ١٤٤١هـ

۳۲۰ص ؛ ۱۷×۲۶ سم

ردمك: ۲-۱۱-۷۸۲۸۶ - ۲۰۳-۸۷۸۶

۱- علوم القرآن – کتب دراسیة أ. العنوان دیوی ۲۲۰٬۷۱۲ ۲۲۰٬۷۱۹

رقم الإيداع: ١٤٤١/٢١٥٩ (قم الإيداع: ١٤٤١/٣١٥٩ (دمك: ٧-١١-٨٩٨٤)

#### جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَةٌ

الطَّبْعَة الأولى ١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م

إصدارٌ مُحَكِّمٌ عِلْمِيًّا

#### مركزُ الدِّرَاسَاتِ وَالْعَلُومَاتِ الْقُرَّآنِيَةِ



بَعَهْدَ الْإِمَامِ الشَّاطِيِّ

بإشراف جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة (خيركم)

هاتف: ۰۰۹٦٦١٢٦٧٦٠٢٠٢ تحويلة: ۱۱۰ فاكس: ٥٠٥ ٢٦٧٦٠٦٢٦٧٠٠

الموقع الإلكتروني: Drasat1@gmail.com البريد الإلكتروني: Drasat1

العنوان الوطني (بريد واصل):

معهد الإمام الشاطبي

٢٠٦٥ غ م - حي الرحاب

جدة ٢٣٣٤٣ - ١٩٩٠

الملكة العربية السعودية

## المِقْدُونَ الْمُعَدِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ ال

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسلام على أشْرف الأنبياء والمرْسلين، نبيِّنا محمّد وعلى آله وصحْبه أجمعين، أمَّا بَعْد:

فهذا مقرَّرٌ دِراسيِّ ميَسَّر في مباحث علوم القرآن أُعدَّ للمبتَدئين من طُلَّاب العِلْم، الغِلْم، الغِرْضُ منه أن يتميَّز عن غيره من جَوانِب عِدَّة، أهمّها:

1- عَرْض أكبر قدرٍ من مهمَّات علوم القرآن التي يحتاج طالب العِلْم المبتَدئ إلى معرفة إلماحَةٍ عنها(١) ، بحيث يكون شاملًا لمفرَدات هذا العلم المقرَّرة في المعاهد والكليَّات ، خصوصًا علوم القرآن التي صارت مستقِلَّةً لها تصانيفها العديدة ، وتطبيقاتها الشَّاملة لجميع سُور القرآن .

٢ - تشمين الكتاب مفرَدات مادة علوم القرآن المعتمدة من الهيئة الوطنيَّة للتقويم
 والاعتماد الأكاديمي بوزارة التَّعليم بالمملكة العربية السعودية .

٣- تصنیف مباحث علوم القرآن تصنیفًا موضوعیًا ، بردِّها إلى مؤضوعات كبرى ،
 هي مؤضوعات فصول الكتاب ، ثم ترتيبها ترتيبًا زمنیًا متسَلْسِلًا ؛ من نزول القرآن إلى علوم لُغته ؛ مرورًا بجمعه وخصائصه وحقوقه وقراءته وتفسیره .

٤ - تصدير كل فَصْلِ بأهدافه العلميَّة والتربويَّة، ومَدْخل يوَضِّح مضْمونَه وعلاقته التَّسَلُسُليَّة بمؤضوع الكتاب، ومناسَبته للمَوْضع الذي وَرَد فيه.

٥ - ذِكْر المبادئ التَّأْصيليَّة لكُلِّ نَوْع من علوم القرآن من حَيْث: تَعريفه ، وأهمَّيَته وفائدته ،
 ونَشْأَته ، وأهمِّ مصنَّفاته ، وأَبْرَز مسائله ومَوْضُوعاته ، مع نماذج وأمْثِلةٍ توضيحيَّة للمَقْصود .

٦ - ذِكْر أبرز مسائل الفنِّ الواحِد في الْمَثْن محرَّرةً بإيجاز، مع تجنُّب المناقشات والاستِطرادات، إلا ما احتاج إلى تَوْضيح أكثر فيُوضَع في الحاشية.

الاقتصار على القول الصَّحيح والرَّاجح في المسائل الخلافية ، ويُشار في الحاشِية إلى الخِلاف إن كان مُعْتبرًا ، وقد يُذْكَر في المثن إن كان قويًّا مع المناقشة والتَّرجيح باختصار ·
 العَزْو إلى المصادِر الأصِيلة من أمَّات كُتُب علوم القُرآن الجامعة والمفردة ، مع

<sup>(</sup>١) عَرَض الكتابُ أكثر من ٤٠ نَوْعًا من علوم القرآن.

الإفادة من الكُتُب المعاصرة المحرَّرة لا سيّما ما أُفرد كدِراسةٍ تأصيليَّةٍ لأحَد علوم القرآن.

٩- إيراد الأحاديث والآثار الصَّحيحة مع تخريجها بإيجاز، وتجنُّب ذِكْر الآثار الضَّعيفة إلا عند الحاجة مع بيان دَرَجتها.

• ١- الحِرْص على أن تكون لغَة الكتاب واضحَة المعنى ، سَهْلة المأْخَذ ، وأن تخرُج أفكاره مترابِطةً متَسَلْسِلةً ، في إطارِ عِلميٍّ مُيسَّر .

١١ - التَّركيز على الأسلوب العِلْمي في العَرْض إضافة إلى تَفْقير المسائل وذِكْر الأمثلة ،
 مع تجنُّب الأسلوب الأدبي والاستِطراد في المسائل والمناقشات ، حتى لا يخرج عن كَوْنه
 كتابًا دراسيًّا .

١٢ تعزيز مباحث الكِتاب بخرائِط ذِهْنيَة ورسوم بيانيَّة تجمع شَتَات المسائل،
 وتقرِّبها للأَفْهام.

17 - تذْييل كلّ فَصْل بخُلاصة تَضَع أمام الدَّارس أهَمَّ ما وَرَد فيه ، وأسئلةٍ نظريَّةٍ تساعده في تَثْبيت الحقائق في ذِهنه ، وأضَفْنا إليها أَسْئِلة إثْرائية تُنَمِّي مَهَارة البحْث لدى المتعَلِّم في مؤضوعات علوم القرآن ، بالقَدْر الذي يَسْمح به حَجْم الكِتاب .

#### أهداف المقرّر:

يهدف مقرَّر « المِيسَبَرُونَ إِنْ الْمِيْلَةِ إِنْ إِلَيْ أَن يكون الطَّالب قادرًا على أن:

١- يبيِّن مبادئ علوم القرآن المذْكورة.

٧- يفرِّق بين أنواع علوم القرآن.

٣- يبيِّن علاقَة كلِّ عِلمٍ من علوم القرآن بِغَيْره من علوم القرآن.

٤ – يذْكُر تاريخ علوم القرآن.

٥ - يبيِّن مؤضوع كلّ علمٍ مِن علوم القرآن.

٦- يبيِّن مسائل كلِّ علم مِن علوم القرآن.

٧- يذْكَر أهم المصنّفات في أنْواع علوم القرآن.

٨- يقدِّر جهود أهْل العِلم في خِدْمة القرآن.

#### محتوى الكِتاب:

يتكوَّن الكتاب من تَمْهيد وستَّة فصول كما يلي:

التَّمهيد: مَدْخَلٌ إلى علوم القرآن

أولًا: مفهوم علوم القرآن.

ثانيًا: مؤضوع علم «علوم القرآن» ، وغاية معرفته ·

ثالثًا: نَشْأَة علوم القرآن.

رابعًا: الفَرْق بين علوم القرآن وأصول التَّفسير.

الفَصْل الأوَّل: علوم نُزول القُرآن

أولاً: الوَحْي.

ثانيًا: كَيْفَيَّة نزُول القرآن.

ثَالثًا: أوَّل ما نزل من القرآن وآخِره.

رابعًا: المَكِّيِّ والمدّنيِّ.

خامسًا: أسباب النُّزول.

الفَصْل الثَّاني: علوم جَمْع القرآن

أولاً: جَمْع القرآن وتدُوينه.

ثانيًا: ترتيب سُوَر القرآن وآياته.

ثالثًا: عَدَد سُور القرآن وآياته وتَجْزِئته.

رابعًا: رَسْم المصحَف.

خامسًا: ضَبْط المصحف.

الفَصْل الثَّالث: علوم خَصائص القرآن وحُقُوقه

أولًا: أسماء القرآن وأسماء سُوره.

ثانيًا: فضائِل القرآن.

ثالثًا: إعْجاز القرآن.

رابعًا: تَدَبُّر القرآن.

خامسًا: الانْتِصَار للقرآن.

الفَصْل الرَّابع: علوم قِراءَة القُرآن

أولًا: الأحرُف السَّبعة.

ثانيًا: عِلْم القِراءات.

ثالثًا: عِلْم التَّجويد.

رابعًا: عِلْم الوَقْف والابْتِداء.

خامِسًا: آداب قراءة القرآن.

الفَصْل الخامس: علوم تفسير القرآن

أُوَّلًا: عِلْمِ التَّفسيرِ.

ثانيًا: عِلْم أَصُولِ التَّفسيرِ.

ثالثًا: عِلْم مناهج المُفسِّرين.

رابعًا: عِلْم أحْكام القرآن.

خامسًا: عِلْم النَّاسخ والمنسوخ في

القرآن.

الفصل السادس: علوم لُغة القرآن وأساليبه

أولا: عِلْم غَريب القرآن.

ثانيا: عِلْم الوُجوه والنَّظائر.

ثالثا: عِلْم الْمُعَرَّب في القرآن.

رابعا: عِلْم إعْراب القرآن.

خامسا: عِلْم بَلاغة القرآن.

سادسًا: عِلْم مُتَشابه القرآن. سابعًا: عِلْم مُشْكل القرآن. ثامنًا: عِلْم مُبْهمات القرآن.

تاسعًا: عِلْم المناسبات في القرآن. عاشرًا: تَرْجمة القرآن.

سادسًا: دلالات ألفاظ القرآن.

سابعًا: عِلْم أقْسَام القرآن.

ثامنًا: عِلْم أمثال القرآن.

تاسعًا: عِلْم قصَص القرآن.

عاشرًا: عِلْم الجَدَل في القرآن.

وبعد، فإن بلوغ الكمال غاية لا تُدرك، ولا يخلو عمل البشر من النقص المستدرَك، ومن ثَمَّ نأمل ممن يعثر على خلل أن يوجِّهنا لتصحيحه، أو يجد قصورًا أن ينبِّهنا لإتمامه، ويراسلنا على البريد drasatl@gmail.com.

وختامًا نسأل الله أن يكتب لهذا الكتاب القبول، ويعمَّ به النفع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.





## التَّمْهيد مَدخْلُ إلى عُلوم القُرآن

أولًا: مفْهُوم علوم القُرآن

ثانيًا: موضوع عِلْم «علوم القُرآن» ، وغاية معرفته

ثالثًا: نَشْأة علوم القُرآن

رابعًا: الفَرْق بين علوم القُرآن وأصُول التَّفسير

#### أهداف التّمهيد

يُتَوقُّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا التمهيد أن يكون قادرًا على أن:

١- يُعرِّف "علوم القرآن" باعتباره علمًا مدوَّنًا.

٣- يذكر تاريخ علوم القرآن من النشأة إلى التمام.

٣- يُفرَق بين علوم القرآن وأصول التفسير.



#### أولاً: مفهوم علوم القرآن:

١- معنى (علوم)(١): العلوم جمع (علم)، وهو لُغة: إدراك الشَّيء على حقيقته،
 واصطلاحًا: مجموع مسائل وأصول كُلِّية تجمعها جِهةٌ واحدة.

٢ - معنى (القرآن): لُغةً: مصدر للفعل «قرأ» ، بمعنى «تلا» (٢) ، سُمِّي به المقروء تسميةً للمفعول بالمصدر (٣) ، ثم غلب اسمًا على كلام الله تعالى المكتوب في المصحف (٤) .

واصطِلاحًا: كلام الله تعالى ، المنزَّل على نبيِّه محمد ﷺ ، المتعبَّد بتلاوته (٥٠).

#### شرح التَّعريف وبيان محترزاته:

كلام الله: عمومٌ يشمل جميع كلامه سبحانه ، فيدخل فيه كلامه للملائكة ، ولغيرهم ، ومعتقَد أهل السنّة والجماعة أن الله تكلّم بالقرآن حقيقةً (١).

المنزَّل: خرج ما لم يُنزَّل من كلامه ، مثل كلامه لأهل السماء.

على نبيِّه محمّد ﷺ: خَرَج ما نزل على الأنبياء قبل نبيِّنا محمد ﷺ، كالتَّوراة والإنجيل والزَّبور.

المتعبَّد بتلاوته: أي المأمور بقراءته في الصَّلاة وغيرها على وجُه العبادة ، خرج ما نُسِخت تلاوته ، والأحاديث القُدسيّة (٧) ، وغيرها من الكلام المنزَّل على محمَّد ﷺ مما لا يصحّ تلاوته في الصّلاة .

٣- المراد بـ (علوم القرآن): بَعْد بيان شِقَي (علوم القرآن) يمكنُنا تَعْريفه باعْتِباره عِلْمًا بأنَّه: العِلْم الَّذِي يتَناوَل القرآنَ الكَرِيم من حيث نُزوله، وجَمْعه، وخَصائِصه،

<sup>(</sup>١) ينظر: المعجم الوسيط (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُرَأَتَ ٱلْقُرُّالَ فَأَسْتَكِذَ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيرِ ﴾ [النحل: ٩٨].

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (١/٨٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص٠٢-٢٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النبأ العظيم (ص٤٣)، مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان (ص٢١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: متن العقيدة الطحاوية (ص٠٤).

 <sup>(</sup>٧) الحديث القُدْسي: هو ما يُضِيفه الرَّسول ﷺ إلى ربه ﷺ. وهو وحيٌّ من عند الله بالمعنى دون اللَّفظ، بينما القرآن الكريم وحيٌّ من عند الله تعالى بلفظه ومعناه. ينظر: مباحث في علوم القرآن (ص٢٥).

وحقُوقه ، وقِراءته ، وتفسيره ، على جهة التَّأْصِيل .

#### شرح التَّعريف وبيان مُحْتَرزاتِه:

- العِلْم الذي يتَناوَل القرآن الكريم: سيأتي في نشأة علوم القرآن أن علوم القرآن ، جُمِعت في مؤلَّفات شاملة؛ صنَّفتها وبيَّنت مبادئها تحت مسمَّى «علوم القرآن»، فصارت بذلك عِلْمًا قائما بذاته، وفنًّا مُدوَّنًا له لقبه وتصانيفه الخاصَّة.
- من حیث نزوله، و جَمعه، و خصائصه، و حقوقه، و قراءته، و تفسیره، و هذه ستّة أقسام کُبْری لعلوم القرآن، و توضیحها کالتالی:

الأول: علوم القرآن المتعلَّقة بنزوله: كالوَحي، وكيفيَّة النزول، وأوَّل ما نزل وآخر ما نزل وآخر ما نزل، والمكِّيّ والمدّنيِّ، وأسباب النزول.

الثاني: علوم القرآن المتعلَّقة بجمعه وتدوينه: كجَمْع المصحَف، وترتيبه، وعدِّ آيِه، ورسْمه، وضبُطه.

الثالث: علوم القرآن المتعلِّقة بخصائصه: كأسْماء القرآن، وفضائله، وإعْجازه.

الرابع: علوم القرآن المتعلَّقة بحقوقه: كقراءته، ومعرفة تفسيره، وتدبِّره، والانْتِصار له، ونظرًا لأهميّة علوم قراءة القرآن والتَّفسير وكَثْرة مباحثها أفْردنا كل منهما كقسم مستَقِل.

الخامس: علوم القرآن المتَعلَقة بقراءته (علوم التّلاوة)، كالأحْرُف السَّبعة، وعلم القراءات، والتَّجويد، والوقف والابتداء، وآداب التَّلاوة.

السادس: علوم القرآن المتعلِّقة بتفسيره وبيان معانيه ، وهي أكثر أنواع علوم القرآن ، وهي قِسْمان:

- الأنواع المتعلِّقة بتفسير القرآن وبيان تراكيبه (علوم التَّفسير)، كأصول التفسير، ومناهج المفسِّرين، وأحكام القرآن، وناسخه ومنسوخه، ومتشابهه، ومُشْكله، ومُبهماته، ومناسباته، وتَرجَمته (۱).
- الأنواع المتعلِّقة بلُّغة القرآن وبيان مفرداته وأساليبه، كغَريب القرآن، والوُّجوه

<sup>(</sup>١) ويُنبَّه إلى أن بعض هذه الأنواع تتعلق بأكثر من قسم ، كأسباب النزول الذي هو من علوم نزول القرآن وكذلك من علوم تفسيره ، ورسم المصحف الذي هو من علوم جمع القرآن وكذلك يتعلق بعلوم تلاوته .

والنّظائر فيه، وإعرابه، وبلاغته، ودلالات ألفاظه، وأقسامه، وأمثاله، وقصصه، وجدَله. ومن خلال هذه الأنواع سيتم الحديث عن علوم القرآن في فصول هذا الكتاب الستّة. على جِهة التّأصيل: بمعنى أن منْهج بيان أيّ نوع من هذه الأنواع هو التّأصيل والتّمثيل بذِكر مبادئه من بيان مفهومه وموضوعه وأهميّته ونشأته ومسائله على وَجُه الإجْمال والإشارة، وأبرز ما صُنّف فيه وما إلى ذلك، دون الخَوْض في التّفاصيل والجوانب التّطبيقيّة الشّاملة للقرآن الكريم.

ومما يجدر ذكره أن هذه الأنواع منها ما له مصنّفاته الخاصّة وتطبيقاته الشّاملة للقرآن، كأسباب النزول، ورسم المصحّف، وأحكام القرآن، ومنها ما هو مسائل محدودة كأوّل ما نزل، والأحرُف السّبعة، وترتيب القرآن.

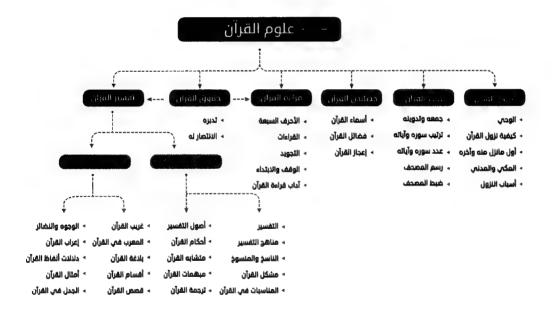

#### ثَانيًا: مَوْضوع «علوم القرآن»، وغاية معرفته:

موضوع عِلْم «علوم القرآن» هو القرآن الكريم؛ من حيث نزوله وجمعه وخصائصه وحقوقه وقراءته ولُغته وتفسيره، كما تقدَّم في تعريفه.

أما غاية معرفته، فيمكن إجمالها في ما يأتي:

١- الاطمِئنان إلى صحَّة جَمْع القرآن وحِفْظه كاملًا دون زيادة أو نقصان.

٢- معرفة المنْهَج الصَّحيح لفَهْم القرآن وتلقِّيه وتلاوته.

٣- الوقوف على الجهود العِلميَّة للأمَّة في مجال خِدمة القرآن الكريم واستِنْباط علومه وأثر هذه الجهود في الحِفاظ عليه.

٤ - مواجهة دعاوى الطَّاعنين في القرآن وعلومه من المستَشْرقين وغيرهم بما يفنِّدها ويُبْطلها.

#### ثَالثًا: نَشْأة علوم القرآن ومراحلها(١):

بدأ ظهور علوم القرآن ببداية نزوله ، حين نَزَل جبريل الطَّنِيُّ على الرَّسول ﷺ في غار حِراء ، بقوله تعالى : ﴿ أَقُرْأُ بِالسِّهِ رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَنَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقَرْأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ الَّذِي عَلَقَ ۞ خَلَقَ ۞ عَلَمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَمَ الْإِنسَنَ مَالَة يَعْمَ ﴾ [العلق: ١-٥] . حيث يمكن أن يُستنبط من هذا الحديث بعض أنواع علوم القرآن ، مثل: نزوله –خصوصًا أوَّل ما نزل– ، وقراءته ، والوحي .

وقد مرَّت علوم القرآن -كسائر علوم الشَّريعة- بمرحلتَيْن أساسيَّتَيْن: مَرْحلة الروايات الشفهيَّة ، ومرْحَلة التَّدوين ، وفي ما يأتي توضيحٌ لكلِّ من المرْحَلتَين:

- أ) مرحلة الرِّوايات الشَّفهيَّة: كانت علوم القرآن في عهد الصحابة تتمثَّل في وجود روايات شفاهيَّة يتناقلها التَّابعون عن الصَّحابة، وأتباع التَّابعين عن التَّابعين، وهكذا حتى يصل السَّنَد إلى قائله من هذه الطَّبقات الثَّلاث.
- ب) مَرْحلة تَدوين علوم القرآن: بدأ تدوين علوم الشَّريعة في وقت مبكِّر من النِّصف الثَّاني من القَرْن الأوَّل الهجري ، واتَّخذ طابعًا رسميًّا في آخره ، ومن ثَمَّ تسارعت عَجَلة التَّدوين بعد ذلك لسائر علوم الشَّريعة ، ومنها علوم القرآن ، ويمكننا تقسيم مراحل

<sup>(</sup>١) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص٢٠-٢٢).

تدوينها إلى أربعة مراحل:

المرحَلَة الأولى: مرْحَلة التَّدوين المفْرَد (ابتداءً من أواخر القَرْن الأول): تقدُّم أن علوم القرآن في القَرْن الأوّل تمثَّلت في وجود روايات شفاهيّة يتناقلها السَّلف في طبقاتهم الثَّلاث مُسنَدَةً ، ثم كان لتدوين علوم القرآن نَصيبٌ ابتداءً من أواخر هذا القرن ، لكن اقتَصَر على النَّوع الواحد من أنواع علوم القرآن ، مما يمكن أن نُطلق عليه التَّدوين المفرّد لعلوم القرآن، ومن أبرز تلك العلوم:

- علم التفسير: حيث أَلُّف فيه مجاهد بن جَبْر (ت:١٠٣ه)، ومقاتل بن سُلَيْمان (ت: ١٥٠هـ) ، وسفيان التَّوْرِيّ (ت: ١٦١١هـ) ، ويَحْيي بن سلاَّم (ت: ٢٠٠هـ) . ومؤلَّفاتهم مطبوعة .
- علم المكِّي والمدّني: ألَّف فيه عِكرمة مولى ابن عباس (ت:١٠٤ه)، والضحَّاك ابن مُزاحم (ت:١٠٥ه)، والحسَن البصري (ت:١١٠ه)، وابن شِهاب الزُّهري (ت: ١٢٤ه) ، وكتابه مطبوع.
- علم الناسخ والمنسوخ: ممَّن ألَّف فيه: قتادة بن دعامة السَّدوسي (ت:١١٧ه)، وابن شهاب الزُّهري (ت:١٢٤ه)، وكتاباهما مطبوعان.
- علم الوُجوه والنَّظائر: ممَّن أَلَّف فيه مُقاتل بن سُلَيْمان (ت:١٥٠ه)، ويَحْيى بن سلاَّم (ت: ٢٠٠٠ه) . وكتاباهما مطبوعان .

وقد استمرَّ التدوين المفرَد لعلوم القرآن في مختلَف القرون إلى هذا العصر ، وهي مصنَّفات كثيرة تفوق الحَصْر (١).

المرحلة الثانية: مرحلة الجَمْع الجُزئي لعلوم القرآن (ابتداءً من القرن الثالث): تميَّزت هذه المرحلة بظهور مصنَّفات تجمع أنواعًا من علوم القرآن، لكنه جمعٌ جزئيٌّ لعلوم القرآن غير شاملِ لها ، ومن أبرز ما وصَلَنا من هذه المصنَّفات:

١- فضائلُ القرآن ومعالِمُه وآدابُه (٢)، لأبي عُبَيد القاسم بن سلّام (ت: ٢٢٤).

(١) وستأتى أمثلةٌ عديدةٌ في مباحث هذا الكتاب عند بيان أنواع علوم القرآن.

<sup>(</sup>٢) اشتهر هذا الكتاب بأنه في فضائل القرآن فحَسْب، وعلى هذا النظر هو من كتب علوم القرآن المفردة، لكن الواقع أنه من كتب علوم القرآن الجامعة ، إذ حوَى أكثر من عشرين نوعًا من علوم القرآن. ينظر: بحث «أوّل مَنْ ألُّف في علوم القرآن: رؤية جديدة» ، د. خالد الواصل ، مجلة الدراسات والبحوث القرآنية ، ١١٤.

- ٢ فَهُم القرآن ، للحارث المُحاسِبي (ت: ٢٤٣)٠
- ٣- فنون الأفْنان في عيون علوم القرآن، لابن الجَوْزي (ت: ٩٧٥).
- ٤ جمال القُرّاء وكمال الإقراء، لعلَم الدين السَّخاوي (ت: ٦٤٣)٠
- ٥ المرشِد الوَجيز إلى علوم تتعلَّق بالكتاب العزيز ، لأبي شامَة المقدسي (ت: ٦٦٥).
   وقد استمرَّ التصنيف الجزئي لعلوم القرآن في مختلَف القرون إلى عصرنا.

وعلى هذا التصنيف ، يمكن القول إن أوَّل كتاب وصل إلينا من كتب علوم القرآن الجامعة هو كتاب «فضائلُ القرآن ومعالِمُه وآدابُه» لأبي عُبَيد القاسم بن سلّام (ت: ٢٢٤)(١).

المرحلة الثالثة: مرحلة الجمع الكلي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثامن): في هذا القرن بدأت محاولات الجمع الكلي الشمولي لعلوم القرآن، ومن أبرزها كتابان:

1 – البُرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزَّرْكَشيّ (ت: ٧٩٤): وهو أوَّل كتاب يجتهد في جمع أنواع علوم القرآن، ومن أجودها ترتيبًا لأنواعه، وتحريرًا لمسائله، ضَمَّنه سبعةً وأربعين نوعًا من أنواع علوم القرآن، توسَّع في كثير منها بالبيان والاستطراد والتحقيق والتمثيل، وهو مطبوع.

٧- الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي (ت٩١١:): وهو من أجمع ما صنف في هذا الباب، أفاد من مؤلفات السابقين في علوم القرآن المفردة منها والجامعة –خصوصًا البرهان – وزاد عليها، مع حسن الترتيب والتبويب، أورد فيه ثمانين نوعًا من أنواع علوم القرآن على سبيل الإدماج، وقد صار هذا الكتاب عُمدةً في كتب علوم القرآن، وهو مطبوع طبعات عديدة.

المرحلة الرابعة: العَصْر الحديث (ابتداء من القرن الرابع عشر):

بعد كتاب الإتقان فترَت الهِمم عن التأليف الجمعيّ في علوم القرآن حتى كاد أن

<sup>(</sup>١) يُنظر أبرز الآراء التي ذُكرت في المسألة في المرجع السابق (ص٤٩-٥٢).

يتوقّف (١)، إلى أن نَشَأت طريقة الدراسة الجامعية النّظامية في القرن الرابع عشر وأُدرجت مادة (علوم القرآن) في مناهج الجامعات ؛ فظهر العديد من كتب علوم القرآن الجامعة جَمعًا جزئيًّا لأعضاء هيئة التَّدريس الذين درَّسوا تلك المناهج ، اعتمد أغلبها منهج التَّيسير والاختصار والتَّقريب بالأساليب المعاصرة في الكتابة والتَّاليف ، لكن أغلبها ناقلٌ عما سبق دون زيادةٍ أو تحقيقٍ ، إلا أنَّ منها ما كان عالي الجَوْدة في التَّاليف والتَّحرير ، من أبرزها:

- ١- مناهل العِرْفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزُّرقاني (ت: ١٣٦٧).
  - ٢ مباحث في علوم القرآن، د. صُبحي الصالح (ت: ١٤٠٧).
    - ٣- مباحث في علوم القرآن ، مناّع خليل القطّان (ت: ١٤٢٠).
      - ٤ المحرَّر في علوم القرآن ، أ. د. مساعد الطيّار.

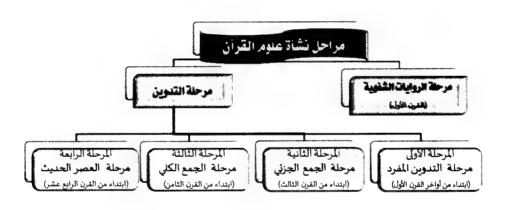

<sup>(</sup>۱) سوى بعض كتب ظهرت؛ إما كتابةً في بعض أنواع علوم القرآن، كما فعل طاهر الجزائري (ت: ١٣٣٨) في كتابه (التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان)، وإما تشقيقًا لما ذكره السيوطي، كما صنع ابن عقيلة المكي (ت: ١١٥٠) في كتابه (الزيادة والإحسان في علوم القرآن)، الذي فرَّع كثيرًا من مسائله حتى بلغت الأنواع التي ذكرها مئة وأربعة وخمسين نوعًا من أنواع علوم القرآن. وقد طُبع الكتاب حديثًا.

#### رابعًا: الفَرْق بين علوم القرآن وأصول التَّفسير

أصول التَّفسير ليست هي علوم القرآن، وذلك أنَّ التَّفسير -الذي هو بيانُ معاني القرآن - جزءٌ من علوم القرآن، بل هو أكبر علومه، وفي علوم القرآن غير علوم التَّفسير كما تقدم في التَّعريف، أما أصول التَّفسير فإنه أحد علوم التَّفسير، حيث يشتمل على المبادئ والأسُس التي يحتاج إليها المفسِّر وقارئ التَّفسير(۱).

والخلاصة أن عِلم أصول التَّفسير جُزْءٌ من علوم التَّفسير ، وعلوم التَّفسير جُزْءٌ من علوم القرآن .



<sup>(</sup>١) ينظر في تحرير ذلك: المحرر في علوم القرآن (ص٥٣-٥٥). ويُراجع الرسم البياني ص١٢ ليظهر موقع أصول التفسير من علوم القرآن. وسيأتي الحديث عن أصول التفسير في الفصل الخامس باعتباره علمًا من علوم التفسير.

#### خلاصة المدخل إلى علوم القرآن

- العلم: لُغة: إدراك الشّيء على حقيقته. واصطلاحًا: مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة.
- القرآن: لُغة: مصدر للفعل «قرأ»، بمعنى «تلا». اصطلاحًا: كلام الله تعالى المنزَّل على نبيه محمد ﷺ، المتعبَّد بتلاوته.
- «علوم القرآن» باعتباره علمًا مدوّنًا: هو العلم الذي يتناول القرآن الكريم من حيث نزوله، وجمعه، وخصائصه، وحقوقه، وقراءته، وتفسيره، على جهة التأصيل. وهذه هي الأقسام الستة الكبرى لعلوم القرآن، وهي موضوع علم «علوم القرآن».
- غاية معرفة علم «علوم القرآن» هي: الاطمئنان إلى صحة جمع القرآن، ومعرفة المنهج الصحيح لفهمه وتلقيه وتلاوته، والوقوف على جهود الأمة في خدمته، ومواجهة دعاوى الطاعنين فيه.
  - نشأت علوم القرآن مع بداية نزوله.
  - مرت علوم القرآن ابتداءً بمرحلتين أساسيتين: الروايات الشفهية، والتدوين.
    - مر تدوين علوم القرآن بأربعة مراحل:

المرحلة الأولى: مرحلة التَّدوين المفرد (ابتداء من أواخر القرن الأول).

المرحلة الثانية: مرحلة الجَمْع الجُزئي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثالث).

المرحلة الثالثة: مرحلة الجَمْع الكلي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثامن).

المرحلة الرابعة: العصر الحديث (ابتداء من القرن الرابع عشر).

- يمكن القول إن أول كتاب وصل إلينا من كتب علوم القرآن الجامعة هو كتاب «فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» لأبي عُبيد القاسم بن سلّام (ت: ٢٢٤).
- أبرز كتب علوم القرآن الجامعة الكلية: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (ت: ٧٩٤)، و«الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (ت: ٩١١).
  - علم أصول التفسير جزء من علوم التفسير، وعلوم التفسير جزء من علوم القرآن.

#### أسئلة تقويمية

- ١- عرّف شقّى مصطلح «علوم القرآن» لغة واصطلاحًا.
  - ٢- عرّف مصطلح علوم القرآن باعتباره علمًا مدوّنًا.
- ٣- عدِّد الأقسام الكبرى لعلوم القرآن مع التَّمثيل لكل منها بمثالَين.
  - ٤- ما موضوع علم «علوم القرآن»؟ وما الغاية من معرفته؟
- ٥- متى نشأت علوم القرآن؟ وما المرحلتان الأساسيَّتان اللَّتان مرَّت بهما؟
  - ٦- تحدَّث عن المراحل التي مرَّ بها تدوين علوم القرآن.
- ٧- ما المقصود بالتدوين المفرد في علوم القرآن؟ مع ذكر خمسة أمثلة لذلك.
- ٨- اذكر الفرق بين التدوين الجزئي والتدوين الكلي لعلوم القرآن. ومتى بدأ كل منهما؟
  - ٩- ما أوَّل مصنَّف في علوم القرآن باعتباره علمًا مدونًا مستقلا؟
    - ١٠- اذكر ثلاثة مصنّفات جزئية في علوم القرآن.
    - ١١- ما أبرز المصنَّفات الجامعة الكلية في علوم القرآن؟
    - ١٢- وضِّح الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير والتفسير.

#### أسئلة إثرائية

- ١- عدِّد أربعة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي.
- اقرأ مقدمة كتاب «الإتقان في علوم القرآن» ثم أجب على ما يلي: -
  - ٢- ما عدد أنواع علوم القرآن التي أوردها؟
  - ٣- صبيّف هذه الأنواع على أقسام علوم القرآن الكبرى التالية:
- نزول القرآن جمع القرآن خصائص القرآن حقوق القرآن قراءة القرآن تفسير القرآن.
  - ٤- عدِّد عشرة من مصنفات علوم القرآن المفردة التي أفاد منها.
  - ٥- عدِّد ثلاثة من مصنّفات علوم القرآن الجامعة التي أفاد منها.

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |





### الفصل الأول علوم نُزول القُرآن

أولاً: الوَحْي.

ثانيًا: كيفيَّة نزول القرآن.

ثالثًا: أوَّل ما نزل من القرآن وآخره.

رابعًا: المكيّ والمدّنيّ.

خامسًا: أسباب النُّزول.

#### أهداف الفصل:

يُتَوقّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرًا على أن:

١ - يُوضِّح مفهوم الوحي إلى الأنبياء وكيفيته.

٢- يذكر تاريخ نزول القرآن.

٣- يُعلِّل نزول القرآن مفرقًا وببيّن الحكمة منه.

٤ - يُميّز مكان نزول القرآن وببيّن فوائد معرفته.

٥- يُفِّرق بين سبب النزول وموضوع النزول.

٦- يُبيّن فوائد معرفة أسباب النزول.





تقدّم في التَّعريف أن أوّل أقسام علوم القرآن الكبرى هي المتعلقة بنزوله ، ولو عُدتَ إلى كتب علوم القرآن الجامعة لوجدتها أنواعًا عديدةً ؛ إلا أن كثيرًا منها عبارة عن مسائل يسيرة مُنْدرجة في الأصل ضِمن ما هو أكبر منها(١) ، لذا سنقتصر على أبرز هذه الأنواع وهي:

- ١- الوَحي.
- ٢ كيفيَّة نزول القرآن.
- ٣– أول ما نزل وآخر ما نزل.
  - ٤ المكِّيّ والمدنّي.
    - ٥- أسباب النزول.



<sup>(</sup>١) وقد ذكر الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (ت: ٤٠٦) في كتابه «التنبيه على فضل علوم القرآن» خمسة وعشرين نَوْعًا، كالحَضَري والسَّفري، والنَّهاري واللَّيلي، والصَّيفي والشَّتائي، والفِراشي والنَّوْمي، والأرْضي والسَّمائي، وغير ذلك. وأورد كلامه السُّيوطي في الإتقان (٤٣/١-٤٤) ثم قال: «وقد أشبعت الكلام على هذه الأوجه، فمنها ما أفردته، ومنها ما تكلمت عليه في ضمن بعض الأنواع».

# أُولاً: الوَحْي الْوَالْ الوَحْي الْوَالْ الوَحْي الْوَالْ الوَحْي الْوَالْ الوَحْي الْوَالْ الوَحْي

الوَحْي لغةً: إلقاء عِلم في خفاء . ويُطلق على كل ما يحصل بين ملقٍ ومتَلَقَّ من إلقاء علم بطريقةٍ خفيَّةٍ (١) . والذي يعنينا في هذا المبحث هو (الوَحْي الإلهِي) ، وهو وحي الله تعالى إلى بعض خَلقه ، وقد وَرَدت آياتٌ عديدةٌ تخبرُ عنه ، ويمكننا إجْماله في نوْعَين: الوحى العام إلى غير الأنبياء ، والوحى الخاصّ بالأنبياء .

أولاً: الوَحْي إلى غير الأنْبياء (الوَحْي بالمعنى العام)، وهو داخل ضمن المعنى اللَّغوى للوحى، من أمثلته:

١- وحي الله لبعض البشر من غير الأنبياء، وهو الإلهام الفطري للإنسان نحو ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى أُمِرْسُولَ أَنَّ أَرْضِعِيهِ ٠٠٠﴾ الآية [القصص: ٧]. وقوله سبحانه: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِئِئِنَ أَنَّ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي ﴾ [المائدة: ١١١].

٢ – وحي الله لملائكته ، كما وقع في قصة غزوة بدر : ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِي مَكُمُّ فَتَبَتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [الأنفال: ١٢] .

٣ - وحي الله لبعض مخلوقاته غير العاقلة ، كوَحِيه للنحل: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّمْلِ ﴾
 [النحل: ٦٨] ، ووحيه إلى السماء: ﴿ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمَرَهَا ﴾ [فصلت: ١٢] ، ووحيه للأرض: ﴿ بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾ [الزلزلة: ٥] .

ثانيًا: الوَحْي إلى الأنبياء (الوَحي بالمعنى الخاص): وهو الوحي بالمعنى الشَّرعيّ، ويمكن تعريفه بأنه: إعلامُ الله لنبِيِّ من أنبيائه بنُبُوَّتِه، وما يتبعها من أوامرَ ونواهِ وأخبارٍ، وكيفيَّةِ معيَّنةِ (٢).

<sup>(</sup>١) ومنه الإشارة ، كما في قوله تعالى عن زكريا ﷺ : ﴿ وَأَلَّوَ حَمَا إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًا ﴾ [مريم: ١١] ، وكذلك الوسوسة كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لِيُوحُونَ إِلْكَاقُلِيَآلِهِمْ لِيُجَدِدُ لُوكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٢١] . ويطلق أيضا على: الكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك ، وكذلك الوحي إلى الأنبياء ، قال ابن الأنباري: «سُمِّي وحيًا لأن الملك أسرَّه عن الخلْق وخَصَّ به النبيّ المبعوث إليه » . ينظر: مقاييس اللغة (وحي) ، مختار الصحاح (وحي) ، تاج العروس مادة (وحي) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص٦٢).

وقد ورد في الكتاب والسُّنَّة في مواضع كثيرة ، وله طرق متعدِّدة ، جمعتها آية سورة الشورى ، قال تعالى: ﴿وَمَاكَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْ مِن وَرَآيِ جِمَامٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَي مَا يأتي: فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءٌ ﴾ [الشورى: ٥١] . وتفصيلها في ما يأتي:

السافات: ۱۰ أن يُلهِمَ الله نبيَّه ما يريده؛ بإلقاء ذلك في رُوعِه -أي قلبه وخاطره- إمَّا يقظةً، وإما منامًا في رؤيا يراها (١)، مثل ما وقع لإبراهيم الطَّيْكُنّ، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَنْبُنَى ۚ إِنِّ مَنامًا في رؤيا يراها أَنَّ أَنْظُر مَاذَا تَرَعَكَ قَالَ يَتَأْبَتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِيَّ أَذَبُكُ فَانْظُر مَاذَا تَرَعَكَ قَالَ اللهَ إِنْ اللهَ إِنْ اللهَ إِنْ اللهَ إِنْ اللهَ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ومثله ما وقع لنبينا محمد ﷺ في ما ذكره ربه ﷺ في قوله: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مَا أَنَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣- أن يُرسل رسولاً من الملائكة: وغالبًا ما يكون المرسَل جبريل التَلِيّي إن كان الأمر يتعلَّق بالنبُوَّة والشريعة، وقد يُرسل غَيْره لأمور أخرى، كما ورد في الآثار. وهذا النَّوع من الوحي إلى الأنبياء هو أشهر أنواع الوَحْي وأكثرها، وهو الذي يعنينا في هذا المبحث لأنَّ الوَحْي بإرسال جبريل التَليّين هو الحالة الأظهر في نزول القرآن الكريم، لذا سنبيِّن صِفَته وكيفيَّته في ما يأتي:

#### كيفيّة الوَحْي بواسطة جبريل الطّيِّكُلِّم:

الكلام في الوحي بالقرآن بواسطة جبريل التَّلِيْلاً من جانبين: كيفيَّة تلقِّي جبريل التَّلِيْلاً . التَّلِيُلاً . التَّلِيلاً التَّلِيلاً .

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٦/٣).

كيفيَّة تلقِّي جبريل العَلَيْ القرآن من الله تعالى(١):

جاء في القرآن الكريم ما ينصُّ على كلام الله لملائكته: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ١٠٠٠ الآية [البقرة: ٣٠]. وعلى إيحائه إليهم: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَةِ أَنِي مَعَكُمْ ﴾ الآية [الأنفال: ١٢].

وقد ورد في السُّنَّة بيان كيفيَّة وحي الله إلى الملائكة وسماع الوحي في السماء كما في حديث ابن مسعود الله أن رسول الله على قال: «إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْي ؛ سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا ، فَيُصْعَقُونَ ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا ، فَيُصْعَقُونَ ، فَلَا يَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيهُمْ جِبْرِيلُ فَزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ » قَالَ: «فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُونَ: الْحَقَّ ، الْحَقَّ ، الْحَقَّ » (٢).

والقرآن من الوحي الذي تلقّاه جبريل التَكِين سماعًا من الله تعالى بلفظه المخصوص، مباشرة بلا واسطة، ونزل به على نبينا محمد ﷺ كما سمعه من ربه ﷺ، قال تعالى: ﴿ وَلِنَّهُ لِنَا يَزِلُ رَبِّ ٱلْمَاكِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِن ٱلْمُنذِينَ ۞ بلِسَانٍ عَرَفِي مُبِينِ ﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٥]. وليس للرسولين الكريمين جبريل ومحمد ﷺ إلا مجرَّد تبليغ الرسالة، وأداء الألفاظ كما سمعاها بلا نقص أو زيادة.

<sup>(</sup>١) ينظر: مباحث في علوم القرآن (ص٣٤)، المحرر في علوم القرآن (ص٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٢٣٥) (٢٣٨) وصححه الألباني في صحيح أبي داود وأورده البخاري في صحيحه (٩/ ١٤١) معلَّقًا موقوفًا على ابن مسعود في ترجمة باب قول الله تعالى: ﴿وَلَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمِنْ أَذِنَ لَهُ مَعَقَّا إِذَافُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُ الْكَيْرُ ﴾ [سبأ: ٢٣] ، ولم يقل: ماذا خلق ربكم ، وقال جل ذكره: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَا إِيْدِيهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وقال مسروق ، عن ابن مسعود: ﴿إِذَا تَكُلُم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئا ، فإذا فُزّع عن قلوبهم وسكن الصوت ، عرفوا أنه الحق ونادوا: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْمَكَ مُ قَالُوا الله الله بن أنيس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ﴿يحشر قَلُ اللهُ العبادَ ، فيناديهم بصوتٍ يسمعه من بَعُدَ كما يسمعه من قرُبَ: أنا الملك ، أنا الديّان ﴾ والصلصلة: صوت الحديد إذا تحرك وتداخل ، والصفا أو الصفوان: الحجر الأملس . ينظر: النهاية في غريب الحديث (صلصل) ، فتح الباري لابن حجر (٨ / ٨٣٥) .

كيفيَّة تلقِّي النبي عَلَيْةِ القرآن من جبريل العَلَيْهُ:

ورد في السُّنَة ما يدلَّ على كيفيَّة الوحي بواسطة جبريل السَّخِينِ إلى النبي عَلَيْهُ والحال التي يكون عليها عَلَيْهُ أثناء تلقيه له ، فعن عائشة شُ أن الحارث بن هشام شُ سأل رسول الله عَلَيْهُ ، فقال رسول الله عَلَيْهُ ، فقال رسول الله عَلَيْهُ ، فقال رسول الله عَلَيْهُ ، فيفصِمُ عَنِي (٢) وَقَدْ وَعَيْت عنه ما يأتيني مثل صَلْصَلة الجَرَس (١) ، وهو أشده علَيَّ ، فيفصِمُ عَنِي (٢) وَقَدْ وَعَيْت عنه ما قال ، وأحيانًا يتمثَّل لي الملك رجلاً ، فيكلِّمني ، فأعِي ما يقول (٣) . والحالة الأولى هي الحالة الأظهر في نزول القرآن الكريم (٤) ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لِنَازِيلُ رَبِّ هِي الحالة الأظهر في نزول القرآن الكريم (٤) ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لِنَازِيلُ رَبِّ الْمُعَلِينَ شَوَّلُ مِي الْمُلْكِينَ شَي مَنْ وَلِ القرآن الكريم (٤) ، ويؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لِنَازِيلُ رَبِي الْمُعَلِينَ شَوْلُ الشَّعْ الشَّهُ اللهُ عَلَى المَلْكِ لِنَاكُونَ مِنَ الْمُنْذِينَ ﴾ [الشعراء: ١٩٢ – ١٩٤] .

وقد لاحظ الصَّحابة على تلك الشِّدَة التي يجدها الرسول عَلَيْ عند نزول القرآن وصفوا أثرها عليه، فعن عبادة بن الصَّامت على قال: «كان نبي الله عَلَيْ إذا أُنزل عليه كُرِب لذلك، وتَرَبَّد له وجهه»(٥). وفي حديث عائشة على في قصة الإفك قالت:

<sup>(</sup>١) والمعنى أن جبريل النبي النبي النبي الله في حالته الملكية ، ويُلقى الوحي عليه ويسمعه الله سماعًا حقيقيًّا ، لكن يشعر أن الصوت الذي يأتيه مثل صلصلة الجرس ، أي كصوت الحديد إذا تحرَّك من شدَّته . أما من حوله فيشعرون بصوت دون ذلك ، كما جاء في حديث عمر الها أن النبي الله كان إذا أُنزل عليه الوحي سُمِع عند وجهه كَدَوِيِّ النحل . رواه الترمذي في سننه (٥/ ٣٢٦) برقم (٣١٧٣) . ينظر: فتح الباري لابن حجر (١/ ١٩) .

<sup>(</sup>٢) أَيْ يُقْلِع وينجلي. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (فصم).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: صحيح البخاري برقم (٢)، صحيح مسلم برقم (٢٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) إلا ما ورد في حديث بدء الوحي في غار حراء حيث جاءه جبريل التَقَيَّل واختُلف في الصورة التي كان عليها- وأنزل عليه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق كما سيأتي. أما حديث أنس في: "بينا رسول الله عليها- وأنزل عليه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق كما سيأتي. أما حديث أنس في : "بينا رسول الله ؟ قال: أُنزلت علي آنفًا سورة فقرأ ﴿ بِنَا عَلَيْهَ الْحَوْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عند نزول الوحي، والله أعلم. ينظر: الإتقان (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٦) (١٦٩٠). وتربد: أَيْ تغيَّر إِلَى الغُبْرة ينظر: النهاية (ربد).

﴿ . . . فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ عِنْدَ الْوَحْيِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ
 مِنَ الْعَرَقِ ، فِي الْيَوْمِ الشَّاتِي ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ . . . » (١) .

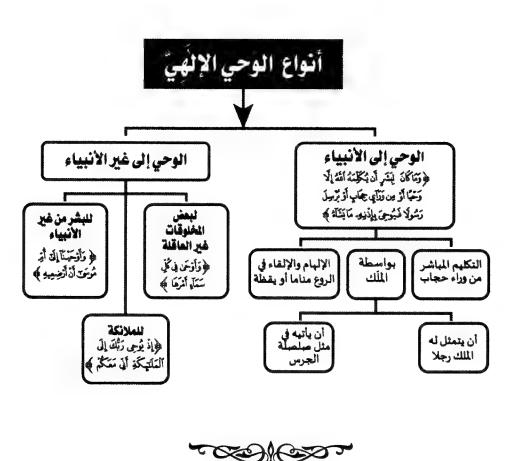

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، صحيح البخاري (٣/ ١٧٣) (٢٦٦١) ، صحيح مسلم (٤/ ٢١٢٩) (٢٧٧٠) . والبُرَحَاء: شِدَّةُ الحتى . والجُمَان: اللَّؤلؤ الصغار . ينظر: النهاية ، لسان العرب (برح) ، (جمن) .



## الله القرآن كَيْفيَّة نزول القرآن الله القرآن المُ

وآية سورة الفرقان هذه تُشير إلى أنَّ الكُتُب السَّابقة كانت تَنزل جُملةً واحدةً (٣)، لكن تميَّز القرآن الكريم عنها بنزوله مفرَّقًا كما هو معلوم، إضافةً إلى أنه نزل جُملةً واحدةً كما ذكر ابن عباس ، ومن ثَمَّ فقد أفادنا هذا الأثر الصحيح عن ابن عباس أن للقرآن الكريم تنزُّلان: نزول جُملِيّ، ونزول مفرَّق، وإليك توضيحهما:

<sup>(</sup>١) المراد بمَوْقع النَّجوم: نُجوم القرآن، أي: نزول القرآن نجمًا نجمًا، والنَّجم: القِسط من الشيء، والمراد الطوائف من الآيات التي تنزل من القرآن، وبه فسَّر ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ فَكَا ٱقْتِ مُيمَوَقِع النَّجُومِ ﴾ كما في الأثر الذي رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (٣/ ١٩١) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أُنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء جُمْلة واحدةً، ثم فُرِّق في السنين بعدُ. قال: وتلا ابن عباس، هذه الآية: ﴿ فَكَا ٱقْسِ مُومَوَقِع ٱلنَّجُومِ ﴾ [الواقعة: ٧٥] قال: نزل مفرَّقًا. وينظر: لسان العرب (نجم)، وتاج العروس (نجم)، التحرير والتنوير (٣٣١/٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٣٤١/١٠) (٣٤١/١)، والطبري في تفسيره (٢٤/٣٤ ٥-٤٥)، والحاكم في مستدركه (٢/ ٢٢٢) وصحَّحه، ووافقه الذهبي، وصحَّحه الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/٤)، وينظر: الإتقان (٢/٠١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإتقان (١/٨١-٢٨٤).

#### أولاً: النُّزول الجُمليّ:

دلَّ تفسير ابن عباس عباس القوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَاةِ الْقَدْرِ ﴾ [القدر: ١] في الأثر السابق أن القرآن نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر (١) ، وهو خبر غيبيُّ صحيح عن ابن عباس ، لا يُقال بالرأي ، ولا يُدرك إلا بالخبر ، فلَه حكم الرَّفع إلى النبي عباس له مخالفٌ من الصحابة ، ولا يُحتمل أن يكون من مرويات بني إسرائيل ؛ لأنه خبر إسلامي ؛ لذا فإنه يُقبلُ ويُحتجُّ به .

وهذا النزول متعلِّق بأهل السماء الدنيا؛ إذ ليس فيه أحكام أو أثر يتعلَّق بأهل الأرض، ولا ينبغي السؤال عن كيفيَّته وأحواله لأنه من الغيبيَّات والمتشابه الكليِّ الذي لا يعلمه إلا الله(٢).

لكن يمكن القول إن الحكمة من هذا النزول هو بيان شرف هذه الأمة وفضلها ؛ بنزول القرآن بهذه الصفة إضافة إلى نزوله مفرَّقًا دون غيره من الكتب، كما أن فيه تفخيمًا لأمره وأمر من أُنزل عليه بإعلام أهل السماوات بنزول آخر الكتب على خاتم الرسل المسلام).

#### ثانيًا: النُّزول المفرَّق:

بدأ نزول القرآن على النبي ﷺ في غار حراء -كما سيأتي- وهو في الأربعين من

<sup>(</sup>١) وقيل: إن المراد هو ابتداء نزوله على النبي على في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك مفرقًا. رُوي ذلك عن الشعبي (١- ٢٢٨ / ٢١٨)، الإتقان (١/ ٢٢٨-٢٢٩)، الإتقان (١/ ٢٧٣-٢٢٩)، الإتقان (١/ ٢٧٣-٢٧٤). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٩/ ٤): «وما تقدَّم من أنه نزل جملةً واحدةً من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم أُنزل بعد ذلك مفرقًا هو الصحيح المعتمد».

ويمكن الجمع بين القولَين أن ابتداء نزول القرآن على رسول الله ﷺ، ونزوله جملةً واحدةً إلى السماء الدنيا وقعا معًا في ليلة القدر، ولا تعارض في ذلك، فتكون الآية محتملة للأمرين معًا، ويكون ابن عباس ﷺ أراد التنبيه على النّزول الجُملي الذي لا يُدرك إلا بالخبر، بخلاف النوع الثاني الذي يدلُّ عليه ظاهر التّنزيل، والله أعلم. ينظر: المرشد الوجيز (ص٩)، المحرر في علوم القرآن (ص٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص٧٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرشد الوجيز (ص٢٤)، الإتقان (٢٧٦/١)، المحرر في علوم القرآن (ص٧٥).

عمره، وتتابع نزوله مفرَّقًا على مدار ثلاث وعشرين سنة هي مدة البعثة إلى توفي وعمره ثلاث وستون سنة على مدار ثلاث وشرين سنة هي مدة البعثة إلى توفي وعمره ثلاث وستون سنة على القرآن عن الكتب السابقة، حتى كان ذلك مثار تعجُّبٍ من الكفار: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلاَ نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَ اَنُ جُمْلَةً وَيَوَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلاَ نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَ اَنُ جُمْلَةً وَيَوَاللَّهُ وَالْفَرِقَانِ ٢٢] .

الحكمة من نزول القرآن مفرَّقًا:

لا شك أن لنزول القرآن على هذه الصفة التي لم تُعهد في الكتب السابقة حِكمًا عظيمة وفوائد جليلة، من أبرزها:

٢ - تَيْسير حِفْظه وفَهْمه والعمل به على الصحابة ، وبالتالي تثبيته في نفوسهم ، لأنه لو نزل جملة واحدة على أمَّة أميَّة لا يقرأ غالبهم ولا يكتب لشَق عليهم (١).

٣ - مواكبة الحوادث والمسائل التي تَقع في عَصْر النَّبوة، حيث ينزل الوحي بشأنها؛ جوابًا لسؤال، أو عِلاجًا لإشكال، أو إرشادًا لصوابٍ وكمال، أو توضيحًا لقَضيَّة، أو ردًّا لشُبْهة، ونحو ذلك، تلك الحوادث والمسائل هي أسباب النّزول التي صارت علمًا مهمًّا لمن أراد أن يفسر القرآن كما سيأتي (٣).

٤ - التدرّج في التَّشريع وبيان الأحكام والحدود، إذ هو أدْعى إلى القبول بخلاف
 ما لو نزلت الأحكام جملةً واحدةً فقد ينفِر من قبوله كثيرٌ من الناس لكَفْرة ما فيه من

<sup>(</sup>١) ينظر: المرشد الوجيز (ص ٢٨)، البرهان (١/ ٢٣١)، الإتقان (١/ ٢٧٩)٠

<sup>(</sup>٢) ويمكن الاستدلال لذلك بقوله تعالى: ﴿ وَقُرْمَانَا فَرَقْتُهُ لِنَقْرَاهُمُعَى النَّاسِ عَلَى مُكَّمِ ﴾ [الإسراء: ١٠٦] على قراءة (قرَّقناه) بتشديد الراء، وهي قراءة شاذة مروية عن ابن عباس، ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص٣٦٧)، المرشد الوجيز (ص٨٨)، تفسير ابن كثير (٥/١٧)، فتح الباري لابن حجر (٩/٨).

<sup>(</sup>٣) وينظر: المرشد الوجيز (ص٢٩)، الإتقان (٢٨٠/١).

الفرائض والنَّواهي (١) ، قالت عائشة هذا الإنما نزل أوَّل ما نزَل منه [أيْ من القرآن] سورةٌ من المفصَّل فيها ذكر الجنَّة والنَّار ، حتى إذا ثاب النَّاس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أوَّل شيء: لا تشربوا الخَمْر لقالوا: لا ندع الخَمْر أبدًا ، ولو نزل: لا تَزْنُوا لقالوا: لا ندَع الزِّنا أبدًا » (١) .



مقدار النَّازل من القرآن في كل مرَّة:

تفاوت المقدار النَّازل من القرآن قِلَّة وكثرة ، قال ابن بن عبّاس: «أُنزِل القرآنُ إلى السَّماء الدُّنيا جمْلةً واحدة ، ثم أُنزِل إلى الأرض نجومًا ؛ ثلاث آيات ، وخمس آيات ، وأقل ، وأكثر ، فقال: ﴿ فَكَ آُفَيْكُ مِنَوْقِعُ ٱلنَّجُومِ ﴾ [الواقعة: ٧٥]» (٣). وقال السُّيوطي:

<sup>(</sup>١) ينظر: المرشد الوجيز (ص٧٧-٢٨)، فتح الباري لابن حجر (٩/ ٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٩/ ٣٨) برقم (٤٩٩٣). وينظر: الإتقان (٢٨٤/١). وقال الحافظ ابن حجر في معرض شرحه للحديث: «أشارت إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل، وأن أوَّل ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنَّت النفوس على ذلك أُنزلت الأحكام، ولهذا قالت: ولو نزل أوَّل شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها، وذلك لما طُبعت عليه النفوس من التُّفرة عن ترك المألوف». فتح الباري (٩/ ٤٠).

 <sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٢١٩/١٤) إلى ابن المنذر، وابن الأنباري في كتاب المصاحف، وابن
 مردوبه.

المِينَةُ فَيُ الْمُولِينَةُ الْمُؤَلِّقُ الْفُلِيْنِ الْمُؤَلِّقُ الْفُلِيْنِ الْمُؤْلِقُ لِلْفُلِيْنِ

«الذي استُقرئ من الأحاديث الصَّحيحة وغيرها: أن القرآن كان ينزل بحسَب الحاجة خمس آياتٍ وعشرًا، وأكثرَ وأقلّ، وقد صَحَّ نزول العشر آيات في قصَّة الإفْك جُملةً، وصحَّ نزول ﴿غَيْرُأُولِ ٱلظَّرَدِ ﴾ [النساء: وصحَّ نزول عشر آيات من أول (المؤمنين) جُملةً، وصحّ نزول ﴿غَيْرُأُولِ ٱلظَّرَدِ ﴾ [النساء: ٥٩] وحدها»(١). كما صَحَّ نزول بعض السُّور كاملةً كالفاتحة والمعوَّذَتين، والكُوثر، وأغلب السُّور نزل مفرَّقًا.

وقد ترتب على تفرّق نزول آيات القرآن وسوره على مدار ثلاث وعشرين سنة واختلاف أحوال النَّزول الزَّمانية والمكانية = استِنباط عدد من أنواع علوم القرآن المتعلِّقة بالنزول<sup>(۲)</sup> أبرزها: أوَّل ما نزل وآخر ما نزل، والمكِّي والمدَني (وهو المتعلِّق بزمان النَّزول ومكانه)، وأسباب النزول (وهي المتعلِّقة بأحداث ووقائع النُّزول)، وإليك بيانها في المباحث التالية.



<sup>(</sup>١) الإتقان (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) مثل: ما تكرّر نزوله، وما تأخّر نزوله عن حكمه والعكس، وما نزل مفرّقًا وما نزل جمعًا، وما نزل مشيّعًا وما نزل مشيّعًا وما نزل مفردًا، وما نزل على لسان بعض الصحابة، والحضَري والسَّفري، والنهاري والليلي، والصيفي والشّتائي، والفراشي والنومي، والأرضي والسَّمائي، وغير ذلك. ينظر: البرهان (٢٨٥/١)، الإتقان (١٤/١-٢١٧).



# 

# أ) أوَّل ما نزل من القرآن:

أوّل نزولٍ للقرآن كان في غار حراء، وأوّل ما نزل منه على الإطلاق هو الآيات الخمس الأولى من سورة العلق، وقد ثبت ذلك بالدليل الصريح من حديث عائشة زوج النبي على الأولى من سورة العلق، وقد ثبت ذلك بالدليل الصريح من حديث عائشة زوج النبي والتنافق قالت: «كان أول ما بُدئ به رسول الله على الرؤيا الصّادقة في النّوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبّبَ إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء، فيتحنّثُ فيه - وهو التعبيد - الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوّد لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها، حتى فَجِنّهُ الْحَقُّ وهو في غار حراء، فجاءه الملك، فقال: اقْرَأْ. فقال رسول الله على المنافقة على خديجة، فقال: والعلق: ١٥ ألونى، فرمّلوه حتى ذهب عنه الرّوعُ من الحديث (١٠).

# ب) آخر ما نُزُل من القرآن:

استقرَّ الأمر بالاتفاق على أن أوَّل ما نزل هو الآيات الخَمْس الأولى من سورة العلَق؛ لكن هذا الاتفاق لا نجدُه في تحديد آخر ما نزَل من آيات القرآن أو سُوره.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٤، ٤ ٩٥٤)، ومسلم برقم (١٦٠). أما ما ورد عن جابر بن عبد الله من أن سورة المدثر أول ما نزل [أخرجه البخاري برقم (٤٩٢١).] فيُحمل على أن جابرًا لم يكن على علم بحديث غار حِراء، أو أن تكون الأوَّلية المقصودة في حديثه مخصوصة؛ إما بما بعد فترة الوحي، وإمّا بالأمر بالإنذار. أو أن يكون السؤال وقع عن أوّل سورة كاملة، فأجاب جابرٌ على بأنها سورة المدثر، ينظر: الإتقان / ١٦٣/١).

أما الآيات فقيل: أن آخرها نزولًا هي آيات الربا التي في سورة البقرة: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَنَ السَّوَا اللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ الرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ الآيات [٢٧٨-٢٨٨] وذلك مرويٌّ عن ابن عباس ﷺ (١).

وقيل: آية الكلالة في آخر سورة النساء [١٧٦] ، وهو مروي عن البراء بن عازب رهم ميث قال: «آخر سورة نزلت (براءة) ، وآخر آية نزلت: ﴿يَسُتَفُتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُقْتِيكُمُ فَلَ اللَّهُ يُقْتِيكُمُ فَلَ اللَّهُ يُقْتِيكُمُ فَالْكَ . فَالْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَبِر ذلك .

والذي عليه كثيرٌ من أهل العلم أن آخر ما نزل من القرآن مطلَقًا هو قوله تعالى: ﴿ وَاتَقُوا يَوْمًا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَّ لِكُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٨١] وهو مروي عن ابن عباس ﴿ اللهِ ٢٨١ .

والظاهر أنه لا خلاف بين هذا القول والقول الأوَّل إذ قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ يَوْمَا لَوْمَا الْمَاهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

وأما القول بأنها آية الكلالة فيُحمل على أن المراد آخر آية نزلت في المواريث، أيّ أن الآخريَّة فيه نِسْبيَّة، وليست آخريَّة مُطلَقة (٤).

كذلك اختُلف في آخر ما نزل من السُّور، فقيل: سورة التَّوبة كما في حديث البراء السابق، لكن الراجح ما رواه مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: قال لي ابن عباس: تعلمُ آخر سُورة نزلت من القرآن، نزَلت جميعًا؟ قلت: نعم، ﴿إِذَا جَاءَ نَصَّرُ اللّهِ وَٱللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَٱللّهَ تَحْر سورةٍ كاملةٍ نزَلت، اللّهِ وَٱللّهَ تَحْر سورة كاملةٍ نزَلت، بخِلاف سورة التوبة، التي فيها آياتٌ كثيرةٌ نزلت قَبْل عام وفاة الرسول ﷺ. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣/ ٣٣) (٤٥٤٤) باب: ﴿وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرَّجَعُونَ خِيدٍ إِلَىٰ اللَّهِ ﴾. وينظر: الإتقان (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥/ ١٦٧) (٤٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في الكبرى (١٠/ ٣٩)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٧١)، والطبري (٥/ ٦٧)، قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٣٢٤): «رواه الطبراني بإسنادين، رجال أحدهما ثقات». وهذا القول مروي عن سعيد بن جبير، وعطية العوفي، والسدي، ومقاتل. ينظر: موسوعة التفسير المأثور (٤/ ٦٦٦ – ٦٦٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: فتح الباري (٨/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>a) صحيح مسلم (٤/ ٢٣١٨).

# وَ اللَّهُ وَالْدَنيُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ لِللللَّالِمُ لَا اللَّالَّالِمُ لِللَّالِمُ لِلللّل

تتابَع نزول القرآن على رسول الله ﷺ بعد أوَّل نزول في غار حراء، فكان منه ما نزل بمكّة، وما نزل في ضواحيها، ثمَّ هاجر الرسول ﷺ إلى المدينة، فكان من القرآن ما نزل عليه فيها، وكان منه ما نزل في سفَراتِه خارجها، وقد عبَّر العلماء عن ذلك النازل من القرآن بالمكيِّ والمدنيَ ؟ وما ضابطه ؟

# مفهوم المكِّيّ والمدّنيّ:

ضُبط تعريف المكيّ والمدنيّ بضابط الزمان وهو الهجرة، فالمكيُّ: ما نزَل من القرآن بعد الهجرة، ولو القرآن قبل الهجرة، ولو كان خارج مكة، والمدَنيُّ: ما نزَل من القرآن بعد الهجرة، ولو كان خارج المدينة (١).

### عدد السُّور المكيَّة والمدنيَّة:

عند دراسة أقوال العلماء في المكّيّ والمدّنيّ من سور القرآن نجد أن منها ما اتفقوا على أنه مكّيّ، ومنها ما اختلفوا فيه، والعبرة في تحديد ذلك هو أغْلب السُّورة، لوجود آيات مستثناة في الحكم من بعض السُّور (٢)، لذا فالمكّيّ والمدّنيّ من السُّور باعتبار الاتفاق والاختلاف في زمان نزولها على ثلاثة أقسام (٣):

<sup>(</sup>١) وهذا الضابط، وإن لم ينصّ السلف من الصحابة والتابعين عليه إلا أنهم يعملون بفحواه. ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص١٠٤-١١٣).

<sup>(</sup>٢) ورد عن علماء الصحابة والتابعين وأتباعهم بعض الآثار التي يذكرون فيها أن السورة مكية إلا آيات منها، وكذا أن السورة مدنية إلا آيات منها، مثل قول ابن عباس عن سورة النحل أنها مكية «سوى ثلاث آيات من آخرها، فإنهن نزلْنَ بين مكة والمدينة في مُنصرَفه من أُحُد». أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (٢/٦/٣) من طريق مجاهد، وقد عقد السيوطي في الإتقان (١/ ١٠٥-١٠٥) فصلًا فيما وقف عليه من النوعين.

<sup>(</sup>٣) ينظر في بيانها: كتاب «المكي والمدني في القرآن الكريم: دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء» للدكتور عبد الرزاق حسين أحمد، وكتاب «تحرير القول في السور والآيات المكية والمدنية من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس» للدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح.



١ – السُّور المختَلف في كونها مكيّة أو مدنيّة: عشرون سورة.

٢- السُّور المتَّفق على أنها مدنيَّة: تسع عشرة سورة.

٣- السُّور المتَّفق على أنها مكيّة: خمسٌ وسبعون سورة.

وفي ما يلي توضيح ذلك:



السُّور التَّفق على أنها مدنيَّة ١٩ مهرة

البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأتفال، والتوبة، والنور، والأحزاب، ومحمد، والفتح، والحجرات، والمجادلة، والحشر، والمتحنة، والجمعة، والنافقون،

والطلاق، والتحريم، والنصر

ليور الافتكاف في كونها مكية أو مدنية العواق

القائحة، والرعب والحج، والرحمن، والجديد، والعبق، والتقابن، والإنسان، والماقفين، والقدر، والبيئة، والراؤلة، والعاديات، والثكائر، والعمر، واللعون، والكيش والإغلام، والقلق، وادار،

لمور المتفق على انها مكيد ٧٥ **سورة** باقي الصور

طُرُق معرفة المكِّيّ والمدّنيّ:

الأصل في المكِّيّ والمدَنيّ أنه علم لا مجْال للرَّأي فيه، وإنما يعتَمِد على النَّقل والسَّماع ممن شاهد التنزيل وعاصَره وهم الصَّحابة ﷺ (١).

لكن مع هذا فقد ظَهر طريق آخر، فصار الأمر في معرفة المكِّيّ والمدَنيّ على طريقَيْن: الطريق النَّقليّ السَّماعيّ، والطريق القياسيّ الاجتهاديّ(٢)، وإليك بيان ذلك:

١- الطريق النَّقليُّ السَّماعيُّ: وهو ما وصَل إلينا عن الصَّحابة بأنه مكيُّ أو مدنيٌ - أو عن تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا عنهم- كقول عائشة هـ: «لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان (١/٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البرهان (١٨٩/١)، الإتقان (١٠٦/١-١٠٩).

عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ [القمر: ٤٦]، وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ البَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ ﴾ (١) ، وأغلب سُور القرآن عُرف كونها مكيَّة أو مدنيَّة من هذا الطريق (٢).

٢- الطريق القياسيُّ الاجتهاديُّ: لمّا وُجد الاختلاف في معرفة المكِّيّ والمدكنيّ من بعض السُّور والآيات كان لا بدَّ من الاجتهاد في هذا المختلف فيه ، من خلال ضوابط للترَّجيح ، ومن هنا ظهر الطريق القياسيّ الاجتهاديّ الذي يقوم على معرفة ما يمكن القياس عليه ، وهو موضوعات المكِّيّ والمدكنيّ وأسلوبهما وخصائصهما في السُّور والآيات التي دلَّ عليها الاستقراء (٣) ، لذا يتبيَّن لنا أن هذا الطريق فرعيّ ، مبنيّ على الطريق السماعيّ الذي هو الأصل في معرفة المكِّيّ والمدكنيّ .

ضوابط ومميّزات المكِّيّ والمدّنيّ (٤):

من خلال استقراء القرآن المكِّيّ والمدَنيّ استنبط العلماءُ عددًا من الضوابط والمميّزات التي يُعرف بها كل منهما، نُوجز أبرزها في ما يأتي (٥):

أولًا: ضوابط المكيّ ومميّزاته:

أ) ضوابط المكيّ:

١- كلُّ سورة جاء فيها الخطاب بـ ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ وليس فيها ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ عَامَنُوا ﴾

أخرجه البخاري (٦/ ١٨٥) برقم (٩٩٣).

 <sup>(</sup>٢) وقد وردت عدة مرويات عن ابن عباس وغيره في سرد جميع السُّور المكية والمدنية ، ينظر: الإتقان
 (٨/١ = ٥٠) ، المحرر في علوم القرآن (ص١١٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص١١٢). كذلك يمكن الحكم على السورة بأنها مكيَّة أو مدنيَّة لمن لم يقف على نقلٍ في ذلك من خلال تطبيق أحد الضوابط المشار إليها، كأن يحكم على سورة الحشر بأنها مدنيَّة لأنها ذكرت غزوة بني النَّضير بناء على ضابط أن كل سورة فيها ذكر للمغازي فهي مدنيَّة لأن كلَّ الغزوات وقعت بعد الهجرة.

<sup>(</sup>٤) نعني بالضوابط هنا ما يتعلَّق بخصائص الألفاظ، وأما المميَّزات فالمقصود ما يتعلَّق بخصائص الأسلوب والموضوعات والمعاني.

<sup>(</sup>٥) ينظر: البرهان (١/ ١٨٨)، الإتقان (١/ ١٠٦ – ١٠٩)، المكي والمدني، أ.د. محمد عبد الرحمن الشايع (ص٢٨ – ٥٣)، المكي والمدني في القرآن الكريم، د. عبد الرزاق حسين (ص١٦١ – ١٧٨).

فهي مكيّة، وكذلك ما جاء فيها الخطاب بـ ﴿ يَنَبَنَّ ءَادَمَ ﴾ .

٢- كل سورة مفتَّتَحة بالحروف المقطُّعة فهي مكيَّة ، سوى البقرة وآل عمران (١١).

-7 کل سورة فیها سجدة فهی مکّیّة -7.

٤ - كل سورة ورد فيها لفظ ﴿ كُلَّا ﴾ ، فهي مكَّيَّة .

٥ - كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السَّابقة فهي مكية عدا سورة البقرة.

ب) مميزات المكي:

### من المميِّزات الأسلوبية للمكيّ:

١- قِصَر أغلب الآيات والسُّور فيه.

٢ - قوة العبارة ، وكثرة التّأكيد والتّقرير بالقسم ، وضرب الأمثال ، والتّشبيه ونحو ذلك .

### ومن المميِّزات الموضوعيّة للمكيّ:

أن أغلب موضوعاته في تقرير أسس العقيدة والدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة . وإثبات الرسالة وتقرير البعث والجزاء والمصير ، وبيان أحوال يوم القيامة .

ضوابط المدني ومميزاته:

#### أ) ضوابط المدني:

١ - كل سورة جاء فيها الخطاب بـ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فهي مدنيَّة (٣) ، وكذلك
 ما جاء فيه الخطاب بـ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ ﴾ أو ﴿ يُنبَىٰ إِسْرَ عِيلَ ﴾ .

٢ - كلُّ سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنيَّة (٤) ، لأن النفاق لم يظهر إلا في المدينة .

٣- كلُّ سورة ذكر فيها لفظ اليهود (بهذه الصيغة مُعرَّفًا) ، أو لفظ النَّصاري فهي مدنيَّة .

٤ – كلُّ سورة فيها حدٌّ أو فريضة فهي مدنيَّة.

<sup>(</sup>١) وعدا سورة الرعد عند من يرى أنها مدنيَّة.

<sup>(</sup>٢) عدا سورتي الرعد والحجّ عند من يرى أنهما مدنيَّتان.

<sup>(</sup>٣) عدا سورة الحج عند من يرى أنها مكيّة.

<sup>(</sup>٤) عدا سورة العنكبوت عند من يرى أنها مكيّة.

٥ - كلُّ سورة فيها أمر بالجهاد وبيان أحكامه وذكر المغازي فهي مدنيَّة ، لأن الجهاد شُرع بالمدينة والمغازي إنما وقعت بعد الهجرة.

#### ب) مميزات المدنى:

#### من المميزات الأسلوبية للمدنى:

١- طول أغلب الآيات والسُّور فيه.

٢- الأسلوب الهادئ والعبارات الليِّنة.

#### ومن المميزات الموضوعيّة للمدنيّ:

١- أغلب موضوعات المدني في تفصيل الأحكام والتشريعات من عبادات
 ومعاملات، وحدود، ونظام الأسرة، وغيرها.

٢- مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام وإقامة الحُجَج عليهم.

٣- فضْح المنافقين وبيان أوصافهم والتَّحذير منهم.

# فوائد معرفة المكِّيّ والمدّنيّ:

لمعرفة المكيّ والمدنيّ فوائد عديدة ، من أبرزها:

أولاً: معرفة النّاسخ والمنسوخ(١): وذلك لأن القول بالنَّسخ مبنيٌّ على معرفة المتقدِّم من المتأخِّر، والمدنى ينسخ المكيّ لا العكس(٢).

ثانيًا: معرفة الصَّحيح من الضَّعيف من التفسير والترجيح بين الأقوال: قد يقع في بعض الأقوال ما يُشير إلى تفسير المراد بالقرآن المكيِّ بحدَثٍ مدَنيٌّ يكون هذا الحَدَث المدنيُّ صحيحًا من كونه هو المراد الأوَّل المدنيُّ صحيحًا من كونه هو المراد الأوَّل

<sup>(</sup>١) يُنظر بيان معنى الناسخ والمنسوخ في مبحثه في الفصل الخامس، ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) ومن آثار السلف في تطبيق ذلك ما رواه سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس: أَلِمَنْ قتل مؤمنًا متعمِّدًا من توبة؟ قال: لا. قال: فتلَوْت عليه هذه الآية التي في الفرقان ﴿وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَنَهَاءَاخَرَ وَلَاَيَقَتْلُونَ النَّقْسَ اللّهِ قَال: لا. قال: فتلوقت عليه هذه الآية التي في الفرقان ﴿وَالَّذِينَ لَا يَنْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَنْهَاءَاخَرَ وَلَاَيْقَتْلُونَ النَّقْسُ اللّهِ مَنْ اللّهِ قال: هذه آية مكيّة نسختها آية مدنيّة: ﴿ وَمَن يَقَتُلُ مُؤْمِنَكَ اللّهِ مَنْ اللّهِ قَالَ مُؤْمِنَكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله الله الله الله وينظر: المحرد في علوم القرآن (ص١٦٦) ، وللعلماء في توبة القاتل خلافٌ معروفٌ ، لكن المراد هنا المثال. وينظر: المحرد في علوم القرآن (ص١٦٦) .

الذي نزلت من أجله الآمات(١).

مصادر معرفة المكِّيّ والمدّنيّ:

تقدّم أن الأصل في معرفة المكِّيّ والمدّنيّ هو النقل عن طريق الصحابة الذين نزل القرآن بينهم ، لذا فإن المصادر الأساسية لمعرفة المكِّيّ والمدّنيّ هي مرويّاتهم في هذا الباب أو مرويّات تلاميذهم من التابعين.

وقد بدأ تدوين ذلك مبكِّرا في عصر التابعين فكان هذا العلم من أوائل علوم القرآن التي دُوِّنت كما تقدم في مدخل هذا الكتاب، ومما طبع من مدوَّنات تلك الحِقبة: «تنزيل القرآن» لمحمد ابن شهاب الزُّهْري (ت: ١٢٤)٠

وقد تتَابع تدوين هذا العِلم بعد ذلك فظهر من الكتب التي اعتَنت به أصناف شتَّى ، من أهمِّها:

١- كُتُب النَّاسخ والمنسوخ، ومن أبرزها: «النَّاسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحَّاس (ت:٣٣٨)، و«الإيضاح لناسخ والقرآن ومنسوخه» لمكي بن أبي طالب (ت:٤٣٧).

 ٢ - كُتُب عدِّ آي القرآن ، ومن أبرزها: «البيان في عدِّ آي القرآن» لأبي عمرو الدَّاني (ت:٤٤٤).

٣– كُتُب التَّفسير، ومن أبرزها تفسير مقاتل بن سليمان (ت١٥٠٠)، وتفسير ابن عطيّة (ت:۲١٥).

 ٤ - بعض كتب فضائل القرآن، ومن أهمِّها: «فضائل القرآن وما أُنزل من القرآن بمكَّة وما أُنزل بالمدينة» لابن الضريس (ت: ٢٩٤).

<sup>(</sup>١) مثال ذلك ما ذكره ابن الجوزي (ت: ٩٧ ٥) في تفسير قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَنْلُمُ مَن تَزَّكُّ ۞ وَنُكُر ٱسْدَرَبِّهِ ، فَصَلَّى ﴾ [الأعلى: ١٤-١٥] أن في: قوله تعالى: ﴿ فَهَا إِنَّ اللَّهُ أَقُوالَ: أحدها: أنها الصلوات الخمس؛ والثاني: صلاة العيدَين، والثالث: صلاة التطوع. ورجح القول الأول مستدلًّا بأن «هذه السورة مكيَّة بلا خلاف، ولم يكن بمكة زكاةٌ ولا عيدٌ». زاد المسير (٢٣٠/٨). ولو تأمَّلت القول بصلاة العيد وجدته يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿ فَصَلَّى ﴾ ، لكن أن يكون هو المراد لا غيرُه ، أو يكون هو المراد أولاً ، ففيه النظر الذي ذكره ابن الجوزي، والله أعلم. ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص١١٧-١١٨).

٥- كُتُب علوم القرآن الجامعة، ومن أبرزها: البرهان للزَّركشي (ت: ٧٩٤)، والإتقان للشَّيوطي (ت:٩١١).

7 - الكُتُب المفرَدة في هذا العلم، نحو: «تنزيل القرآن» المتقدِّم للزُّهري (ت: ١٢٤)، ومن الكُتُب والرسائل الجامعية المعاصرة: «المكِّيّ والمدّنيّ في القرآن الكريم: دراسة تأصيليَّة نقديَّة للسُّور والآيات من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء» للدكتور عبد الرزاق حسين أحمد، وكتاب «تحرير القول في السُّور والآيات المكيَّة والمدنيَّة من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس» للدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح.





# النُّزول النُّول النُّل النُّول النُّول النُّل النُّلُّل النُّلْمِل النُّلْلِيلُّلِيلُّل النُّلْمِلْلِيلُّلِيلُّلُّلِيلُّلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلْلِيلُّلْلُّلْلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلْلِيلُّلْلِيلُّلْلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلِيلِيلُّلْلِيلُّلِيلُّلِيلِيلُّلِيلِيلُّلِيلِيلُّلِيلِيلُّلِيلِيلِيلِيلِيلُّلِيلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلِيلُّلِيلِيلُّلِيلُّلِيلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُّلِيلُلْلِيلُلِيلُّلِيلُلْلِيلُلْلِيلُلِيلُّلِيلُلْلِيلُلْلِيلُّلِيلُلْلِيلُلِيلُّلِيلُلْلِي

نزل القرآن الكريم هداية للبشر، ونوراً يخرجهم من ظُلُمات الجهل والكفر إلى طريق الحق والتَّوحيد، كما قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى اللَّفَ وَالتَّوحيد، كما قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدُى لِلْنَكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَى وَٱلْفُرْقَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وهذا سبّبٌ عامٌّ في نزول جميع آيات القرآن؛ إلا أن هناك من الآيات ما كان له أسباب خاصَّة مباشرة من أحداث ووقائع نزلَت على إثرها، وهذا هو المراد بأسباب النُّزول (١١)، ومن هنا ظهر هذا العلم الذي هو من أهمِّ الموضوعات في علم التفسير، إضافة لارتباطه الواضح بنزول القرآن، فكان موضع اعتناء العلماء به، والتَّصنيف فيه كما سنبيِّنه في هذا المبحث.

# مفهوم سبب النُّزول:

يمكن تعريف سبب النَّزول بأنه: كلُّ قولٍ أو فعلٍ ممَّن عاصر التَّنْزيل نزل بشَأْنه قرآنٌ عند وُقُوعه (٢).

# شرح التَّعريف:

كُلُّ قولٍ: يشمل كُلُّ أنواع القوْل كالدعاء، والطلب، والنهي، والخبر، وغيرها، وكذا السؤال الذي يُعدِّ من أشهر أنواع القول الذي نزل بسببه آيات عديدة مصدَّرة بـ فَيَسْعَلُونَكَ فَ وَنحوها، من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود على قال: بينا أنا مع النبي عَلَيْ في حرْثٍ، وهو متَّكئ على عَسِيب، إذ مرَّ اليهود...، فسألوه عن الرُّوح، فأمسَك النبيُّ عَلَيْ فلم يُردُّ عليهم شيئًا، فعلمتُ أنه يُوحى إليه، فقمتُ مقامي فلما نزَل الوحي، قال: في وَمَا أُوتِيتُم مِن الْعِلْدِ إِلَا قَلْيلا فِي الإسراء: ١٥٥] (٣).

<sup>(</sup>١) لذا جعل بعض أهل العلم نزول القرآن قسمَين: قسمٌ نزل ابتداءً مرتبطٌ بالسبب العامِّ وهو هداية الناس، وقسمٌ نزل مرتبطًا بأسباب خاصَّة وهي أسباب النزول، وآيات هذا القسم هي الأقل. ينظر: الإتـقان (١٨٩/١)، دراسات في علوم القرآن، أ.د. فهد الرومي (ص١٤٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر في أسباب النزول، د.خالد المزيني (١ / ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( $7/\lambda$ ) ( $4/\lambda$ )، ومسلم ( $3/\lambda$ ) ( $1/\lambda$ ).

ومن أمثِلة الأقوال الأخرى ما رواه ابن عباس ﴿ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى البَطْحَاءِ، فَصَعِدَ إِلَى الجَبَلِ فَنَادَى: ﴿ اَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثُتُكُمْ فَصَعِدَ إِلَى الجَبَلِ فَنَادَى: ﴿ اَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثُتُكُمْ أَنَّ العَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّيكُمْ ، أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي ؟ ﴾ قَالُوا: نَعَمْ ، قال: ﴿ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ أَنَّ العَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّيكُمْ ، أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي ؟ ﴾ قَالُوا: نَعَمْ ، قال: ﴿ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا تَبَّا لَكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷺ : ﴿ تَبَتْ يَكُمْ يَكُمْ لَكُمْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللْفَالَ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللِل

أو فِعْل: يشمل أيّ فعل كان ، سواء في العادات أو العبادات أو المعاملات أو غيرها ، مثاله ما رواه البراء بن عازب على قال: «نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا ، كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاؤُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قَبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُورِهَا ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَجَاؤُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قَبَلِ بَابِهِ ، فَكَأَنَّهُ عُيِّر بِذَلِكَ ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُ بِأَن تَأْتُوا اللَّيْوَتِهِمْ وَلَكِنْ مِنْ أَبُوبِهِكَا ﴾ [البقرة: ١٨٩]» (٢) .

ممَّن عاصر التَّنْزيل: أي ممَّن كان معاصرًا لنزول القرآن ، سواءً كان ذلك من الرسول على ممَّن عاصر التَّنْزيل: أي أو من المشركين (٥) ، أو المنافقين (٢) ، أو أهل الكتاب (٧) أو غيرهم.

نزل بشأنه قرآن: ويُعرف ذلك من خلال تعبير الصَّحابي الرَّاوي للأثر فيه بصِيغة النزول، فيخرج بهذا التعبير الذي لا يدلُّ على النزول، كالتعبير بالتلاوة والقراءة، أو التعبير بما يدل على تفسير الآية أو الاستشهاد بها، ونحو ذلك(^).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٨٠/٦ (٤٩٧٢)، ومسلم ١٩٣/١ (٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٨/٣ (١٨٠٣)، ومسلم (٤/ ٢٣١٩) (٣٠٢٦).

<sup>(</sup>٣) مثل سبب نزول صدر سورة المدثر، وصدر سورة عبس.

<sup>(</sup>٤) مثل ما تقدَّم في سبب نزول قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَنَأْتُوا ٱلْبُسُوتَ مِن ظُلُهُورِهَا ﴾ ·

<sup>(</sup>٥) مثل ما تقدَّم في سبب نزول سورة المسَد، وكذا ما ذُكر في سبب نزول سورة الكافرون، وسورة الإخلاص.

<sup>(</sup>٦) مثل سبب نزول سورة المنافقون.

 <sup>(</sup>٧) مثل ما تقدُّم في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ وَيَشَعْلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ﴾ [الإسراء: ٨٥].

<sup>(</sup>٨) مثال ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه (٩/ ١٢٣) (٧٤١٤) عن ابن مسعود: أن يهوديًّا جاء إلى النبي على النبي على الله النبي على الله الله يمسك السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على =

عند وقوعه: خرج ما وقع قبل عصر التَّنْزيل، وكذلك ما نزلت الآية فيه قبل وقوعه، كما سيأتي إيضاحه في ضوابط تحديد سبب النزول.

ضوابط تحديد سبب النُّزول:

من خلال تعريف سبب النزول يتبيَّن لنا أبرز الضوابط التي يُعرف من خلالها سبب النزول، وهي ما يلي:

١ - أن يقع الحدَث في عصر التَّنْزيل ممن عاصر التَّنْزيل: فإن كان الحدَث في غير عصر التَّنْزيل فلا يدخل في أسباب النزول، وإنما هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية(١).

٧- أن يكون نزول الآية بعد الحَدَث (٢): فلا يصح أن يكون النُّزول قبل الحدَث، فهذا لا يدخل في أسباب النُّزول ، بل يدخل في الإخبار عن المغيَّبات ، كما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَمْرِيقُولُونَ غَنُّ جَمِيعٌ مُّنْفَصِرٌ ١ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُّونَ ٱلدُّبْرَ ﴾ [القمر: ١٤-٤٥] ، قال عكرمة: «لما نزلت ﴿ سَيُهُزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴾ قال عمر: أيُّ جمع يُهزم؟ أيُّ جمع يُغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ بيثُ في الدِّرع وهو يقول: ﴿ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبْرَ ﴾ فعرَفْتُ تأويلها يومئِذ » (٣). فسورة القمر مكيةٌ ، والحدَث الذي أشارت إليه مدنيٌّ ، فهو من باب الإخبار بالمغيَّب فحسب ، والله أعلم (٤).

<sup>=</sup> إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. «فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه ، ثم قرأ: ﴿ وَمَاقَدُرُواْ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِيهِ ﴾ [الأنعام: ٩١] ، وقد جاء اللفظ في رواية في سنن الترمذي (٥/ ٣٧١) (٣٢٤٠): «فأنزل الله ﴿ وَمَاقَدُرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِية ﴾ . قال السيوطي: «والحديث في الصحيح بلفظ «فتلا رسول الله ﷺ» وهو الصواب، فإن الآية مكية». الإتقان (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>١) وفي هذا كان انتقاد السيوطي (ت: ٩١١)، للواحدي (ت: ٤٦٨) حيث قال: «والذي يتحرر في سبب النُّزول: أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه؛ ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به ، فإن ذلك ليس من أسباب التُّزول في شيء ، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية ؛ كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك». الإتقان (٢٠٧/١–٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) لا يلزم أن يكون النُّزول، عقِبَه مباشرة، فقد يتأخَّر؛ كحادثة الإفك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم، كما في تفسير ابن كثير (٤٨١/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص١٢٥).

٣- أن يرد في الرواية ما يدلُّ على النزول: كالتعبير بالنزول؛ فورود كلمة النُّزول قرينةٌ قويةٌ في إرادة ذكر سبب النُّزول، ومع هذا فإن ورودها في الأثر ليس أصلا يُحكم به على أنه هو سبب النُّزول المباشر، إذ قد يكون هناك ما يدلُّ على أنه ليس المراد بها سبب النُّزول المباشر، كما سنبيِّنه في صِيَغ عبارات أسباب النُّزول.



صِيَغ عبارات أسباب النُّزول:

أشهر الصِّيَغ في أسباب النُّزول هي: عبارة (فنَزلت، أو فأنزل)، وعبارة (نزلت في كذا، أُنزلت في كذا).

أما عبارة (فأنزل الله ، فنزلت) بفاء السببية فيعبِّر بها الراوي بعد أن يحكي قصة الحدَث ، لذا هي أَذْخَلُ في السببيَّة من عبارة (نزَلت في كذا ، أُنزِلت في كذا) ؛ إذ غالب ما يرد بهذه الصيغة يدخل في سبب النَّزول المباشر ، لذا يمكننا أن نطلِق عليها الصيغة الصريحة في سبب النزول .

بِٱلنَّكَاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٤٣] »(١).

وأما عبارة (نَوزَلَت في كذا، أُنزِلت في كذا) فكثيرًا ما يُراد بها التفسير، وليس سبب النزول<sup>(۲)</sup>، من ذلك ما ورد عن البراء بن عازب شه في قوله تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ۲۷]، قال: «نزلت في عذاب القبر»(۳).

وقد تأتي لبيان سبب النُّزول المباشر ، لكن هذا قليل بالنِّسبة للعبارتَين السابقَتَين ، مثل حديث ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ طِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٩٥] ، قال: «نزَلَت في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدِيّ إذ بعثه النبي ﷺ في سَرِيَّة » (٤٠) . طريق معرفة أسباب النزول ومصادرها:

الأصل في أسباب النَّزول الصَّريحة أنها نَقْليَّة (٥) ، لذا لا مجال للاجتهاد فيها ، ولا سبيل لمعرفتها إلا طريق النَّقل عن الصحابة ﷺ ، قال الواحديّ (ت٤٦٨): «ولا يحلّ القول في أسباب نزول الكتاب ، إلا بالرِّواية والسَّماع ممن شاهدوا التَّنْزيل ، ووَقَفوا على الأسباب» (٢) . ومن هنا فإن الأصل في مصادرها هي كتب الآثار المسْنَدَة عن السَّلف ،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري برقم (٤١)، وأُخرجه أيضًا مسلم برقم (٥٢٥) مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) لذا وقع خلاف بين العلماء في ورود هذه العبارة عن الصحابي ؛ هل تُعدُّ من أسباب النُّزول ، أو من قبيل التفسير ؟ قال ابن تيمية رَخِلَلْلهُ (ت ٧٢٨): «وقولهم: نزلت هذه الآية في كذا ، يُراد به تارة أنه سبب النزول ، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب ، كما تقول : عُني بهذه الآية كذا . وقد تنازع العلماء في قول الصاحب: نزلت هذه الآية في كذا ؛ هل يجري مجرى المسند ؛ كما يُذكر السبب الذي أُنزلت لأجله ، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند ؟ فالبخاري يدخله في المسند ، وغيره لا يدخله في المسند ، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح ؛ كمسند أحمد وغيره ، بخلاف ما إذا ذكر سببًا نزلت عَقِبه ، فإنهم كلهم ويُدخلون مثل هذا في المسند » مقدمة في أصول التفسير (ص١٦) . وينظر: الإتقان (١٧/١ ٢ - ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٣٦٩)، ومسلم برقم (٢٨٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشيخان. صحيح البخاري برقم (٤٥٨٤)، وصحيح مسلم برقم (١٨٣٤).

<sup>(</sup>٥) وذلك من جهتين: الحدث الذي يُذكر في سبب النُّزول، والصيغة التي يُحكى بها سبب النُّزول، وكما لا يصح افتعال حدث يقال فيه: إنه سبب نزول، كذلك لا يصلح ذكر صيغة لم ترد في المنقول عن الصحابة أو التابعين وأتباعهم. ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص١٢٨).

 <sup>(</sup>٦) أسباب النزول (ص ٨).

وهذه المصادر على ثلاثة أصناف رئيسة:

المصدر الأول: كُتُب الحديث، وعلى رأسها مسنَد الإمام أحمد، وصحيح البخاري. المصدر الثاني: كُتُب التفسير المأثور، وعلى رأسها تفسير الطَّبري (١).

المصدر الثالث: الكُتُب المفرَدة في أسباب النزول، ومن أشهرها: «أسباب النزول» للواحديّ (ت: ٤٦٨)، و «العُجاب في بيان الأسباب» للحافظ ابن حجر (ت: ٨٥٢ه)، و «لُباب النُّقول في أسباب النزول» للسُّيوطي (ت: ٩١١). ومن الكُتُب المعاصرة النفيسة: «المحرَّر في أسباب النُّزول من خلال الكتب التسعة» للدكتور خالد المزيني.



العِبْرة بعُموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب:

الأصل في الآيات التي تنزل لسبب معيَّن أو في شخص معيَّن ، أن حكمها يتعدَّى إلى غير ذلك السبب، ويعمُّ كلّ من يندرج تحت عموم لفظ الآية ، وهذا هو معنى هذه القاعدة: (العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب) . ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود في: أنّ رجلًا أصاب من امرأة قُبلةً ، فأتى النّبي عَيِّةٍ فذكر ذلك له ، قال: فنزَلت: ﴿ وَأَقِيمِ الصّكَلَوٰةَ طَرَفِي النّبَارِ وَزُلِفَامِنَ اللّهَ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ ﴾ [هود: الله ؟ قال: فقال الرّجل: ألي هذه يا رسول الله ؟ قال: "لِمَن عَمِل بها من أمّتي » وفي رواية: فقال رجل من القَوم: يا نبيّ الله ، هذا له خاصة ؟ قال: "بل للنّاس كافّة» (٢).

<sup>(</sup>١) وقد جمعت موسوعة التفسير بالمأثور (الصادرة عن مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي) آثار هذه التفاسير، وكان من ضمن موضوعاتها قسم لنزول الآيات جمع ما تفرق من أسباب النزول في كل ما وصلنا من الكتب المسندة عن السلف، فكانت مرجعًا ثرًّا جامعًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشيخان: صحيح البخاريّ (٦/ ٧٥) (٤٦٨٧)، صحيح مسلم (٤/١١٥) (٢٧٦٣)، وأخرج الرّواية النّانية مسلم.

### فوائد معرفة أسباب النُّزول:

لمعرفة أسباب النزول فوائد عديدة، تناول ذكرها عدد من العلماء المحقّقين (١)، نكتفي بذكر أبرزها في ما يأتي:

١ - معرفة المعنى المراد بالآية: إن سبب نزول الآية يُعين على معرفة المعنى المراد فيها وتعيينه، إذ قد ترد عليه احتمالات صحيحة، لكن سبب النُّزول يحدِّد أحد هذه المعاني، ويكون هو المراد دون غيره، قال ابن تيمية: «معرفة سبب النُّزول يُعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب يُورث العلم بالمسبَّب» (٢).

مثال ذلك: ما تقدم من رواية البراء الله لسبب نزول قوله تعالى: ﴿وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، حيث بيّن أن المراد بالإيمان هنا الصلاة، وليس الإقرار والاعتراف المتضمِّن للقبول والإذعان، ولولا سبب النزول ما كنَّا لِنقِفَ على المعنى الصحيح للآية (٣).

٢ - إزالة الإشكال: العلم بسبب نزول الآية يزيل ما قد يقع من إشكال في معناها،
 «بحيث لو فُقد ذكر السبب؛ لم يُعرف من المنزَّل معناه على الخصوص، دون تطرُّق
 الاحتمالات وتوجه الإشكالات»(٤).

مثال ذلك: ما استشكله عُرْوة بن الزَّبير (ت: ٩٤) رَخَالِنَهُ، فقال لخالته عائشة هَا: «أَرأيتِ قول الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ

<sup>(</sup>١) ينظر: البرهان (١/ ١١٧)، الإتقان (١/ ١٩٠–١٩٥)، المحرر في أسباب النزول (١٦/ ٣٥–٣٥).

<sup>(</sup>٢) مقدمة في أصول التفسير (ص٤٧).

<sup>(</sup>٣) المحرر في أسباب النزول (١ / ٢٧).

<sup>(</sup>٤) الموافقات (٤/ ١٥٢)، وينظر: المحرر في أسباب النزول (١ / ٢٧).

فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]، فلا أُرى على أحد شيئًا أن لا يطَّوف بهما، فقالت عائشة: «كلَّا، لو كانت كما تقول؛ كانت: فلا جُنَاحَ عَلَيْه أن لا يَطَّوَفَ بهما، إنما أُنزلت هذه الآية في الأنصار كَانُوا يُهلُّونَ لِمَنَاةَ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْو قُديْدٍ، وكانوا يتحرَّجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عَنْ عن ذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآمِرِ اللَّهِ فَعَنْ حَجَّ الْبَيْتَ آوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفُوا بِيهِمَا ﴾ [البقرة: ١٥٨] »(١).

٣- معرفة حكمة التشريع: ذكر الزرَّكشي والسُّيوطي في أوَّل فوائد أسباب النزول: «معرفة وجه الحِكمة الباعثة على تشريع الحكم» (٢). وذلك أنه قد يرد حُكمٌ في آية دون أن تتبيَّن الحكمة الداعية لتشريع ذلك الحكم في الآية، ولو رجعتَ إلى سبب نزول الآية لوقفتَ على حكمة ذلك التشريع.

من ذلك قوله تعالى: ﴿وَلاَ بَمَ هُرَ بِصَلَائِكَ وَلاَ شَخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: الله عن ابن عباس على: قال: «نزلت ورسول الله على مُختَفِ بمكة ، كان إذا صلَّى بأصحابه رفع صوته بالقرآن ، فإذا سمعه المشركون سبُّوا القرآن ومن أنزلَه ومن جاء به ، فقال الله تعالى لنبيه على : ﴿وَلا بَحَهُ مُر بِصَلَائِكَ ﴾ أي بقراءتك ، فيسمع المشركون فيسبُّوا القرآن ﴿وَلا تُخَافِتْ بِهَا ﴾ عن أصحابك فلا تسمِعهم ، ﴿وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ "(").



<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان. صحيح البخاري (٣/ ٦) (١٧٩٠)، صحيح مسلم (٩٢٨/٢) (١٢٧٧). وينظر أمثلة أخرى في الإتقان (١/ ١٩١- ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) البرهان (١/٥٤)، الإتقان (١/ ١٩٠)٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشيخان - صحيح البخاري (٦/ ٨٧) (٤٧٢٢)، صحيح مسلم (٩٢٨/٢) (٤٤٦) و وينظر أمثلة أخرى في المحرر في أسباب النزول (١ / ٣٢-٣٤) ·

#### خلاصة الفصل الأول (علوم نزول القرآن)

#### ١ - الوحي:

١/١ الوحي لغة: إلقاء علمٍ في خفاء، والوحي الإلهي نوعان: الوحي إلى الأنبياء، والوحي إلى غير الأنبياء.

٢/١ الوحي إلى الأنبياء (الوحي بالمعنى الخاص): هو إعلام الله لنبي من أنبيائه بنبوته، وما يتبعها من أوامر ونواه وأخبار، بكيفية معينة.

٣/١ طرق وحي الله إلى الأنبياء ثلاثة: أن يُلهِمَ الله نبيَّه ما يربده؛ بإلقاء ذلك في رُوعِه، إمّا يقظةً، وإما منامًا. أو أن يكلمه من وراء حجاب. أو أن يرسل رسولاً من الملائكة، وغالبًا ما يكون المرسَل جبريل الطَيْطِ.

٤/١ تلقى جبريل العَيْنَ القرآن سماعًا من الله تعالى بلفظه المخصوص، مباشرة بلا واسطة.

١/٥ تلقي النبي ﷺ الوحي من جبريل النسخ على كيفيتين: أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس - وهي الأظهر في نزول القرآن الكريم-، أو أن يتمثل له رجلًا.

#### ٢ - كيفية نزول القرآن

١/٢ نزل القرآن الكريم في ليلة القدر من شهر رمضان.

٢/٢ للقرآن تنزلان: نزول جملي، ونزول مفرق.

٣/٢ النزول الجملي: ثبت عن ابن عباس الله أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وهو من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، ويمكن القول إن الحكمة من هذا النزول هو بيان شرف هذه الأمة وفضلها.

٤/٢ النزول المفرق: نزول القرآن على رسول الله ﷺ مفرّقاً حسب الوقائع والأحداث، خلال ٢٣ سنة هي مدة البعثة. وقد تفاوت المقدار النازل من القرآن في كل مرة قِلّةً وكثرةً.

٥/٢ من أبرز حكم وفوائد نزول القرآن مفرقًا: تثبيت فؤاد الرسول رضي المعادث ومواكبة الحوادث والمسائل الواقعة في عصر النبوة، والتدرج في التشريع وبيان الأحكام والحدود.

#### ٣-أول ما نزل من القرآن وآخره

١/٣ أول نزولٍ للقرآن كان في غار حراء، وأول ما نزل منه على الإطلاق هو الآيات الخمس الأولى من سورة العلق.

٢/٣ آخر ما نزل من القرآن مطلقًا قوله تعالى: ﴿ وَاَتَّكُوا بَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى اللَّهِ ﴾ الآية [البقرة:

٣/٣ آخر سورة كاملة نزلت من القرآن هي سورة النصر.

#### ٤ - المكي والمدني

١/٤ المكي: ما نزل من القرآن قبل الهجرة، والمدني: ما نزل من القرآن بعد الهجرة.

٢/٤ المكي والمدني من السور باعتبار الاتفاق والاختلاف ثلاثة أقسام: السور المختلف في كونها مكية أو مدنية (٢٠ سورة). السور المتفق على أنها مدنية (١٩ سورة). السور المتفق على أنها مكية (٧٥ سورة).

٣/٤ معرفة المكي والمدني بطريقين: الطريق النقلي السماعي عن الصحابة، وهو الأصل. والطريق القياسي الاجتهادي الذي يقوم على معرفة ما يمكن القياس عليه من موضوعات المكي والمدني وأسلوبهما في السور والآيات.

2/٤ من ضوابط المكي: ما جاء فها الخطاب ب ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ وليس فها ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِيرَ عَامَنُوا ﴾. كل سورة مفتتحة بالحروف المقطّعة -سوى البقرة وآل عمران-، أو فها سجدة، فهي مكية. ومن مميزاته الأسلوبية: قِصَر أغلب آياته وسوره. وقوة العبارة وكثرة التأكيد والتقرير بالقسم ونحوه. ومن مميزاته الموضوعية: أن أغلبه في تقرير أسس العقيدة والدعوة إلى توحيد الله.

٥/٤ من ضوابط المدني: كل سورة جاء فها الخطاب ب ﴿ يَتَاتَّهُا اَلَّذِيكَ ءَامَنُوا ﴾، أو ذكر فها المنافقون، أو لفظ الهود أو لفظ النصارى. أو حدُّ أو فريضة، فهي مدنية. ومن مميزاته الأسلوبية: طول أغلب آياته وسوره. والأسلوب الهادئ. ومن مميزاته الموضوعية: أن أغلبه في تفصيل الأحكام والتشريعات، ومجادلة أهل الكتاب، وفضح المنافقين.

3/2 من فوائد معرفة المكي والمدني: معرفة الناسخ والمنسوخ. ومعرفة الصحيح من الضعيف من التفسير.

٧/٤ أبرز مصادر معرفة المكي والمدني: كتب الناسخ والمنسوخ، كتب عد آي القرآن، بعض كتب التفسير، أو كتب فضائل القرآن، أو كتب علوم القرآن الجامعة، والكتب المفردة في هذا العلم.

#### ٥-أسباب النزول

١/٥ سبب النُّزول: كلُّ قولٍ أو فعلٍ ممَّن عاصر التنزيل نزل بشأنه قرآنٌ عند وقوعه.

٢/٥ ضوابط تحديد سبب النزول: أن يقع الحدث في عصر التنزيل ممن عاصر التنزيل. وأن
 يكون النُّزول بعد الحدث. وأن يرد في الرواية ما يدل على النزول.

٣/٥ أشهر الصيغ في أسباب النُّزول: العبارة التي تأتي بعد فاء السببية (فنَزلت، أو فأنزل)، وهي صيغة صريحة في سبب النزول. وعبارة (نزلت في كذا، أُنزلت في كذا)، وأكثر ما يراد فها التفسير.

- ٥/٤ طريق معرفة أسباب النزول الصريحة هو النقل، ولا مجال للاجتهاد فها.
- ٥/٥ المصادر الأساسية لأسباب النزول هي كتب الحديث، وكتب التفسير المأثور، والكتب المفردة في هذا العلم.
  - ٥/٦ العبرة في أسباب النزول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
- ٥/٧ من أبرز فوائد معرفة أسباب النُّزول: معرفة المعنى المراد بالآية. وإزالة الإشكال. ومعرفة حكمة التشريع.

#### أسئلة تقويمية

- ١- عرّف الوحى لغة. وما أنواع الوحى الإلهى؟
  - ٢- ما المراد بالوحى إلى الأنبياء؟
  - ٣- اذكر أنواع الوحى إلى الأنبياء.
- ٤- كيف تلقَّى جبريل الطَّيْلان القرآن من ربه عز وجل؟
- ٥- كيف تلقَّى النبي على الوحى من جبريل الكلاع وبأي حال منها نزل القرآن الكريم؟
  - ٦- متى كان أوَّل نزول للقرآن وأين؟ استدل لما تقول.
    - ٧- للقرآن تنزلان، اذكرهما مع توضيح كل مهما.
  - ٨- ما الدليل للنزول الجملي للقرآن؟ وما الحكمة منه؟
    - ٩- ما الحكمة من نزول القرآن مفرقا؟
  - ١٠- اذكر أوَّل ما نزل من القرآن مطلقًا مع الاستدلال لذلك.
    - ١١- ما آخر آية نزلت من القرآن مطلقا؟ استدل لذلك.
    - ١٢- ما آخر سورة كاملة نزلت من القرآن؟ استدل لذلك.
    - ١٣- ناقش القول بأن آخر سورة نزلت هي سورة التوبة.
      - ١٤- وضِّح المراد بالمكي والمدنى من القرآن.
- ١٥- اذكر أقسام المكي والمدني من السور باعتبار الاتفاق والاختلاف مع ذكر عدد كل قسم.
  - ١٦- ما طرق معرفة المكي والمدني؟

- ١٧- اشرح كيف تتم معرفة المكي والمدني بالطريق النقلي؟ وكذا بالطريق القيامي.
  - ١٨ عدِّد أربعة ضوابط للمكي، وأخرى للمدني.
  - ١٩- اذكر ميزة أسلوبية للمكي وأخرى موضوعية، وكذلك للمدني.
    - .٢- اذكر ثلاث فوائد لمعرفة المكي والمدني.
- ٢١ وضح كيف يستفاد من معرفة المكي والمدني في الناسخ والمنسوخ مع ذكر مثال.
- ٢٢- وضح كيف يستفاد من معرفة المكي والمدني في الترجيح في التفسير مع ذكر مثال.
  - ٢٣- عبِّد أربعة أصناف من مصادر معرفة المكي والمدني.
- ٢٤- عرّف سبب النزول، مع شرح التعريف وذكر محترزاته وضرب الأمثلة باختصار.
  - ٢٥- ما ضوابط تحديد سبب النزول؟
- ٢٦- اذكر أشهر صيغ أسباب النزول، مع بيان الصيغة الصريحة منها موضحا ذلك.
  - ٢٧- ما الطريق لمعرفة أسباب النزول؟
  - ٢٨- عدِّد ثلاثة أصناف من مصادر معرفة أسباب النزول.
    - ٢٩- اذكر فائدتين من فوائد معرفة أسباب النُّزول.
  - .٣- وضح كيف يكون سبب النزول معينا على معرفة المراد في الآية.
    - ٣١- اشرح قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.



#### أسئلة إثرانية

- ٢- جاء في القرآن أنه على أي جبريل في صورته الملكية مرتين، اذكر الآيات، ثم ابحث هل اشتمل ذلك على وحي؟
- ٣- استُدِلَّ للنزول الجملي بأثر ابن عباس هيا، وقد اعترض على ذلك بأنه أثر موقوف على صحابي لذا لا يصح الاحتجاج به في أمر غيبي. ناقش هذا الاعتراض.
- ٤- جاء في الصحيح من حديث جابر الله أن أول ما نزل من القرآن هو سورة المدثر ، ناقش هذا القول. وبيّن كيف يُجمع بينه وبين القول بأن أول ما نزل هو الخمس الآيات الأولى من سورة العلق.
- ٥- روى البخاري (٦/ ٤٧ برقم ٤٥٩٠) عن سعيد بن جبير، قال: آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فها إلى ابن عباس فسائلته عنها، فقال: «نزلت هذه الآية: ﴿ وَمَن نَقْتُ إِنَّ مُزَّ مِنَّا أُمَّعَ مَدًا فَجَزَآوُهُ جَهَنَّمُ ﴾ [النساء: ٩٣] هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء». كيف توجِّه قول ابن عباس عن هذه الآية: «هي آخر ما نزل»؟
- ٦- اعتنى من كتب في المكي والمدنى بمسألة الآيات المستثناة من السور المكية والمدنية، استخرج الآيات المستثناة في السور التالية: الأنفال، النحل، يس، الأحقاف.
- ٧- راجع كتاب تفسير القرآن في صحيح البخاري، واستخرج اثنين من أسباب النزول بصيغة (فَنَزلت، أو فأنزل)، واثنين بصيغة (نزلت في كذا، أُنزلت في كذا)، ثم حاول دراستها وتحديد ما كانت السببية أو التفسير مرادا فيه.







# الفصل الثاني علوم جَمْع القرآن

أولاً: جَمْع القرآن وتدوينه.

ثانيًا: ترتيب سُوَر القرآن وآياته.

ثالثًا: عدد سُوَر القرآن وآياته وتجزئته.

رابعًا: رَسْم المصحَف.

خامسًا: ضَبْط المصحف.

#### أهداف الفصل

يُتَوقّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرًا على أن:

- ١) يوضِّح أنواع جَمْع القرآن.
- ٢) يوازن بين جَمْع القرآن في عهد أبي بكر 🐞 وعهد عثمان ه.
  - ٣) يبين هل ترتيب سور القرآن وآياته توقيفي أم اجتهادي؟
    - ٤) يوضح مفهوم علم عد آي السور ومصدره ومذاهبه.
      - ٥) يذكر أشهر أنواع تجزئة القرآن.
  - ٦) يبيِّن المراد برسم المصحف ومصدره وحكم الالتزام به.
    - ٧) يعدِّد قواعد الرسم العثماني.
    - ٨) يوضِّح مفهوم علم الضبط ومجالاته في المصحف.



تقدَّم في الفصل الأوَّل بيان كيْفيَّة نزول القرآن وتلقِّي الرسول ﷺ له من جبريل التَّيِّيُّ عن ربه ﷺ، وفي هذا الفصل نبيَّن كيفية تلقِّي الصحابة القرآن عن النبي ﷺ وكيف جُمع حفظًا في الصدور ثم كتابةً في المصاحف والسُّطور، وكيف اعتنَت الأمَّة بعد ذلك بالمصحف حتى وصل إلينا القرآن كما أنزل، وصار باقيًا إلى قيام الساعة مقروءًا ومكتوبًا، فكان ذلك تحقيقًا لوعد الله ﷺ بحفظه في قوله سبحانه: ﴿ إِنَّا نَعْنُ نُزَلِّنَا ٱلذِّكُرَ

ومن ثَمَّ نشأ عن عناية الأمَّة بجمع القرآن وتدوينه أنواع من علوم القرآن تتعلَّق بذلك ، من أبرزها:

١- جمُّع القرآن وتدوينه.

٢- ترتيب سُوَر القرآن وآياته.

٣- عدد آيات القرآن وسُــَوره وتجزئته.

٤ - رسم المصحف.

٥- ضبط المصحف.

وفي المباحث التالية سوف نتناول الحديث عن هذه الأنواع.



# المنافع القرآن وتدوينه المنافع القرآن وتدوينه

نزَل القرآن على الرسول ﷺ وهو أُمِّيُّ لا يقرأ ولا يكتب فكان ذلك في حقَّه فضيلةً ومزِيَّةً، ودليلًا على صدق ما جاء به، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتُلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِلْنَبِ وَلَا يَعَلَى اللهِ عَلَى صدق ما جاء به، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتُلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِلْنَبِ وَلَا يَعْطُمُهُ بِيَهِ مِنْكُ لِنَا مُنْظِلُون ﴾ [العنكبوت: ٤٨].

ومع حفظه على المنزّلة إلا أنه حرِصَ أشد الحرْص على كتابَتِها، فاتّخذ كُتّابًا للوحي من الصحابة يكتبون كل آية تنزل عليه، كما كان يُلقِي على صحابته ما ينزل عليه ويتلُوه عليهم، وكانوا عليه يتلقّونه منه ويتسابقون لحفظه وإبلاغه لمن بعدهم، ومن ثمّ ظهر نَوْعَا جمع القرآن: حِفْظه واستظهاره (الجمع في الصدور)، وكتابته وتدوينه (الجمع في السطور)، وفي ما يأتي بيان كل من النوعين:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١/ ٨) (٥). ومعنى: (يعالج) من المعالجة وهي محاولة الشيء بمشقَّة . (التَّنزيل) تنزيل القرآن عليه . (وكان مما يحرِّك شفتيه) أي كانت الشدَّة من كثرة تحريكه شَفَتيه ، وكان ﷺ يفعل ذلك خشية أن ينسى ما أوحي إليه . ﴿ وَهِ عَ بِالقرآن . ﴿ لِتَعْجَلَهِ عَ التَّاخذه على عجَلٍ مسارعة إلى حفظه خشية أن ينفلت منه شيء .

# أولاً: جَمْع القرآن في الصُّدور (حِفْظه واستِظْهاره)

يُطلَق جمع القرآن على حِفظه واستظهاره ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمَعُهُ, وَقُرَّهَا نَهُمُ ﴾ [القيامة: ١٧] أي: جَمْعه في صدرك ، ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا(١) ، كما تقدم في أثر ابن عباس السابق .

وقد كان الرسول عَلَيْ أَوَّل من جَمَعه وحَفِظه ، وحرص على ذلك واهتمَّ به ، حتى كان جبريل الطَّيِّلِ يأتيه كل عام مرَّةً في رمضان يدارسه القرآن فيعرض عليه النبي عَلَيْقُ حِفظه ، وعَرَضه في عامه الذي تُوفِي فيه مرَّتين كما ثبت في الصحيح (٢).

كذلك تنافس صحابته على حِفظه واستظهاره، وتسابقوا إلى مُدارسَته وتفهَّمه والعمَل به، حتى كان ذلك مِعيارًا للتفاضل بينهم، قال جابر بن عبد الله على: «كان النبي يعجمَع بين الرجُلَين من قتلى أُحُدٍ في ثَوب واحد ثم يقول: (أَيُّهم أَكثَرُ أُخْذًا للقرآن). فإذا أُشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللَّحْد»(٣).

والأخبار الكثيرة تشهد على عناية الصحابة الله بالقرآن وتلاوته وحِفْظه، حتى حَفِظه العديد منهم، وفي طليعتهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأُبَيّ بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري، رضي الله عنهم أجمعين.

وكذا اعتنى بحفظه من بَعدَهم من التابعين وتابعيهم ، ومن بَعدَهم من المسلمين إلى يومنا هذا ، فتراهم في شتّى بقاع الأرض يترنّمون بهذا القرآن تلاوةً عن ظهر قلْب ، مع كون بعضهم لا يكاد يعرف العربيّة ، وهذا من تيسير الله هذا الأمر على هذه الأمّة ، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر] . وتلك خاصيّة ومزيّة لا تجدها لغير القرآن ، وليس هناك كتاب يحفظه أهْلُه سوى القرآن .

وقد كان من نعمة الله على عباده المسلمين أن رتَّب لهم الأجر على حفظه، فكان ذلك أدْعَى للتنافس في هذا الميدان، نصَّت على ذلك الأحاديث العديدة، كقوله ﷺ:

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٥/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، صحيح البخاري (٤/ ١٨٣) (٦٢٨٥)، صحيح مسلم (٤/ ١٩٠٥) (٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢/ ٩١) (١٣٤٣).

«الماهرُ بالقُرآن معَ السَّفَرَة الكِرَامِ البرَرَة، والَّذي يقرأُ القرآنَ ويَتَتَعْتَعُ فيه، وهُو عَليه شاقٌ، لهُ أَجُرانِ»(١). وقوله: «يُقالُ لصَاحِبِ القُرآنِ اقْرأ وارْقَ ورتِّلْ كَمَا كُنَت تُرتِّل في الدنيا، فإنَّ منزلتَكَ عندَ آخِرِ آيةٍ تقْرَؤُها»(٢).

وموضوع حفظ القرآن في الصُّدور من الوضوح بمكان ، لذا لا يحتاج الأمر إلى مزيد تقرير · ثانيًا : جَمْع القرآن في السُّطور (كتابته وتدوينه)

لم يكن كافيًا جمع القرآن في الصُّدور لحفظه على مرِّ العصور، فكان لا بدَّ من وسيلةٍ أخرى للجمع أضبط للحفظ والإتقان وأسلَم من الخطأ والنسيان، فكان جمع القرآن بكتابته وتدوينه، الذي مرَّ بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: في عهد النَّبي ﷺ.

المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر رها

المرحلة الثالثة: في عهد عثمان رهيه.

ولكل مرحلة من هذه المراحل خصائِصها وسِماتها، ومقصودٌ معيّن بجمع القرآن يختلِف عن الآخر، وفي ما يأتي توضيحه من خلال الآثار الواردة في هذا ذلك:

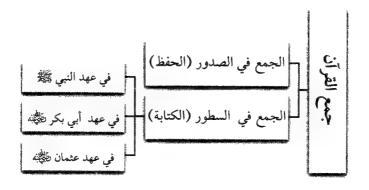

<sup>(</sup>١) متفق عليه: صحيح البخاري (١٦٦/٦) (٤٩٣٧)، صحيح مسلم (٤٩/١) (٧٩٨) واللفظ له. ومعنى «السَّفَرَة»: المَلاَئِكَة، «الكرام البرَرَة»: أَي كرام على رَبهم، بررة: أَي مطيعون، من البر. «يتتعتع فيه» أي: يتردد في قراءته، ويتبلَّد فيها لسانه. ينظر: النهاية (١/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦٧٩٩)، وأبو داود (١٤٦٤)، والترمذي (٢٩١٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم (٢٧١) ٥٥-٥٥) ووافقه الذهبي.



# المرحلة الأولى: جمع القرآن في عهد النَّبي ﷺ:

لما انتقل النَّبي ﷺ إلى المدينة اعتنى بكتابة القرآن أيَّما اعتناء، فاتَّخذ له كُتَّابا للوَحي معروفين، من أخصِّهم بذلك زيد بن ثابت الأنصاري ﷺ، فكان يدعوهم لكتابة ما ينْزل من القرآن بمجرَّد أن ينقضي الوَحي(١).

وقد كان الإذن عامًّا لمن أراد أن يكتب القرآن ، مع النَّهي ابتداءً عن كتابة ما سِوى القرآن خَشْية أن يختلِط القرآن بغيره فقال ﷺ: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ ، مَنْ كَتَبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ ، مَنْ كَتَبُوا عَنِّي شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ»(٢).

وهذا يدلُّ على أنَّ القرآن لم يكن مجموعًا في مصحفٍ واحدٍ في عهد النبي ﷺ، بل كان متفرِّقًا في مثل هذه الأدوات التي ذكرها زيدٌ ﷺ، وهنا تردُ علينا المسألة التالية:

لماذا لم يُكتب القرآن كاملًا في مصحف واحدٍ في عهد الرسول ﷺ؟

اجتهد أهل العلم في تعليل ذلك ، فكان من أبرز ما ذُكر من الأسباب(٤):

<sup>(</sup>۱) والآثار الصحيحة تدلَّ على ذلك ، منها ما رواه البراء ﴿ قال : ﴿ لَمَا نَزَلَتَ ﴿ لَا يَسَّتُوَى اَلْقَامِدُونَ مِنَ اَلْمُقْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٩٥] دعا رسول الله ﴿ غَيْرُ أَوْلِي الشَّرَرِ ﴾ [النساء: ٩٥]» . أخرجه البخاري (٩٣٥) ومسلم (١٨٩٨) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٣٠٠٤)، وأحمد في مسنده (٦٧٩٩) واللفظ له. ثم جاء الترخيص بكتابة الحديث في آخر حياته ﷺ، ينظر: بحوث في تاريخ السنة المشرفة (ص٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٧١) برقم (٢٧٩). الرقاع: جمع رقعة، وقد تكون من جلد أو ورق ونحوه، والأكتاف: جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة. والعُسُب جمع عَسيب: وهو جريد النخل العريض. وجاء في بعض الروايات «واللِخاف»: جمع لَخفة، وهي الحجارة الرقاق. ينظر: فتح الباري (٩/ ١٤). الإتقان (١/ ٣٨٥-٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان (٢٠٨/١)، الإتقان (٢٠٢/١)، مناهل العرفان (٢٤٨/١)، المحرر في علوم القرآن (١٥/١). (ص٢٥١).

- ١- أنَّه لم تُوجد الدَّواعي لذلك في حياة النبي ﷺ، لأمور، منها:
- الأمن من خوف الضَّياع أو الاختِلاف ونحوه بوجود الرسول ﷺ، الذي كان المرجع الأساس للصحابة، بخلاف الحال بعد وفاته.
  - أن أغلب الأمَّة آنذاك أمِّيون لا يعرفون القراءة.
- أن الاعتماد كان على الحفظ أكثر من الكتابة، والأصل في القرآن المسموع المحفوظ وليس المكتوب، الذي هو زيادة ضبُطٍ للمقروء فحَسْب.
- ٢- أن الجمْع في كتاب واحد لا يصلح إلا لما قد انتهى واستقرَّ ، ولم يكن القرآن
   كذلك في حياته ﷺ لأمور ، منها:
- أن القرآن نزل مفرَّقًا على ثلاث وعشرين سنة، فيه الآيات المتفرِّقة من سور مختلفة.
  - أن ترتيب آياته ليس على ترتيب نزوله.
    - أن منه ما قد يُنسخ لاحقًا فلا يُقرأ به.
  - أن نزوله لم يكتمل إلا قُبيل وفاة النبي ﷺ بلياكٍ ·

ولا شكَّ أن جمعه في كتاب واحد والحال هذه فيه صعوبة بالغة لكثرة الحاجة إلى الإضافة والإزالة.

# معالم جَمع القرآن في عهد النَّبي ﷺ وخصائصه(١):

يمكننا أن نوجز أبرز معالم جمع القرآن في عهد النبي عليه في النقاط التالية:

١- أنه وقع جمع القرآن في عهد الرسول ﷺ بنوعَيه: الحفظ في الصدور ، والكتابة
 في السطور .

٧- المقصود بجمع السُّطور في عهد الرسول ﷺ هو مجرَّد كتابته وتدوينه.

٣- أن القرآن الذي نقرؤه كله كان مكتوبًا في عهد رسول الله و ولكن لم يكن مجموعًا في مصحف واحد.

<sup>(</sup>١) ينظر: فتح الباري لابن حجر (٩/ ١٢)، المحرر في علوم القرآن (ص١٥١).



٤ - أنه قد يوجد من المكتوب في عهد رسول الله ﷺ ما تُركت تلاوته (١) في العَرْضة الأخيرة (٢).

# المرحلة الثانية: جمع القرآن في عهد أبي بكر ركا

بوفاة الرسول ﷺ فقدت الأمَّة الضَّمانة الأولى لحفظ القرآن، وهو الذي أمَّنه ﷺ من النسيان فقال له: ﴿سَنُقُرِثُكَ فَلاَ تَسَى ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ الله ﴾ [الأعلى: ٢، ٧]، ومن هنا ألهم الله الصحابة ﷺ ليقوموا بما يضمن حفظ القرآن بعد الرسول ﷺ تحقيقًا لموعوده سبحانه وتعالى بحفظه إلى آخر الزمان، فكان الجمع الأول في عهد أبي بكر ﴿ الله المرافِ

وقد حكى زيد بن ثابت على قصّة ذلك الحدّث الجلّل، فقال: «أرسل إليّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة (٣) وعنده عُمَر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرّ (٤) يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يَستحِرّ القتل بالقُرّاء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرَى أن تجمع القرآن، قال أبو بكر: قلتُ لعمر: كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله على ﴿ فقال عمر: هو والله خير، فلم يزَل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر، قال زيد بن ثابت:

<sup>(</sup>۱) من ذلك ما رواه مسلم (۲/ ۱۰۷۵) (۱۶۵۲) عن أم المؤمنين عائشة ﷺ أنها قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ». وينظر: الإتقان (۱٤٤٠/٤).

<sup>(</sup>٢) العَرضة الأخيرة: هي آخر ما عرضه نبينا على من القرآن على جبريل السلاق في آخر رمضان قبل وفاته . وذلك أن جبريل السلاق كان يدارسه القرآن كل عام مرَّة في رمضان ، وعرضه في عامه الذي توفي فيه مرَّتين كما ثبت في صحيح البخاري (٤/ ١٨٣) ، وقد ثبت فيها نَسْخٌ لبعض المقروء ، فعن ابن عباس في قال: «كان يُعرض القرآن على رسول على في كل عام مرَّة ، فلما كان العام الذي قُبض فيه عرض عليه مرَّتين ، فشهد عبد الله [أي ابن مسعود] فعلم ما نُسخ منه وما بُدِّل» أخرجه أحمد في المسند: (٣٦٢/١) ، وقال محققه شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين» .

 <sup>(</sup>٣) مقتلَ أهل اليمامة: أي عَقِب قتل أهل اليمامة ، والمراد بأهل اليمامة هنا من قُتل بها من الصحابة في الوَقْعة مع مُسَيلمة الكذَّاب في اليمامة من أرض نجد . ينظر: فتح الباري لابن حجر (٩/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) استحرَّ: أي اشتد وكثر، وهو استفعل من الحرِّ: الشدة. النهاية (حرر).

وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكر: إنك رجل شابٌ عاقلٌ، ولا نتّهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله ﷺ، فَتَتَبَّع القرآن فاجْمَعه، فوالله لو كلَّفني نقل جبَل من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن، قلتُ: كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسول الله ﷺ؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للَّذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمتُ، فَتَتَبَّعت القرآن أجمعُه من الرِّقاع والأكتاف والعُسُب وصدور الرجال، حتى وجدتُ من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاريّ لم أجدهما مع أَحَد غيره (١) ﴿لَقَدُ جَاءَ كُمُّ رَسُوكُ مِن الشَّحِف التي جمع فيها القرآن عند عير حتى توفّاه الله، ثم عند عمر حتى توفّاه الله، ثم عند حَفْصة بنت عمر (١٠).

خصائص جمع القرآن في عهد أبي بكر رها ومعالمه:

من خلال حديث زيد السابق نجمل معالم الجمع البَكْري في ما يأتي:

١- المقصود بهذا الجمع: هو جمع المكتوب المتفرِّق من القرآن في كتاب واحدٍ،
 ومن هنا يتبيَّن أن هذا العمل لم يكن كتابة مبتَدَأة للقرآن، ولكنه إعادة لما كُتب بين
 يدي النبي ﷺ (٣).

٢- سبب الجمع: الخوف من ذهاب شيء من القرآن باشتداد القتل بالقُرَّاء في المواطن<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) يعني لم يجدهما مكتوبتين مع غيره، وإلا فالآيتان يحفظهما زيد والصحابة هي . ينظر: فتح الباري (١/ ١٣)، الاتقان (٣٨٤/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري برقم (٢٧٩ ، ٤٩٨٦ ، ٤٩٨٩).

<sup>(</sup>٣) وقد وضَّح الحارث المحاسبي (ت : ٢٤١) ذلك بتصوير حسِّي يُقرِّب الأمر فقال: «كتابة القرآن ليست محدَثة فإنه ﷺ كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرَّقًا في الرقاع والأكتاف والعُسُب، وإنما أمر الصدِّيق بنسخها من مكان إلى مكان ، وكان ذلك بمنزلة أوراق وُجدت في بيت رسول الله ﷺ فيها القرآن منتشر، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء». ينظر: البرهان (١/ ٢٣٨)، الإتقان (٣٨٥/٢).

<sup>(</sup>٤) وفي هذا إشارة إلى أنَّ ما بين أيديهم من المكتوب لا يعين على حفظ القرآن؛ لأنه غير مجموع، وأن أصل حفظ القرآن إنما هو بالمقروء في الصدور، ومن هنا حصل الخوف من ضياعه بمقتل حفظته في الصدور. ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص١٥٤).

- المؤهِّلات الجسميَّة: «إنك رجل شابٌّ» ، والشباب له أثره في الحيوية والنشاط.
- المؤهِّلات العقليَّة: «عاقل، ولا نتَّهمك»: أي: لا نشكَّ في أمانتك وحفظك وإتقانك، والعقل له دوره في رجحان العمل وصلاحه.
  - المؤهّلات العمليَّة: «كنت تكتب الوحى لرسول الله ﷺ».
- المؤهّلات العلميّة: حفظه القرآن كاملًا ، مع حضوره للعَرْضة الأخيرة (١) ، وهو مؤهّلٌ مهمّ لم يرد في حديث أبي بكر ﷺ.

ويظهر أن هذه المؤهِّلات لم تجتمع في واحد من الصحابة ، ممَّا رشَّح زيد الله يكون الأَوْلى للقيام بهذه المهمَّة الجليلة (٢)، التي وصف مدى صعوبتها فقال: «فوالله لو كلَّفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليَّ مما أمرني به من جمع القرآن» . لكن يسَّر الله له الأمر فقام بها خير قيام في مدة وَجيزة (٣).

٤ - مصادر زيد في الجمع: هي ما ذكره بقوله: «فتتَبَّعت القرآن أجمعه من الرِّقاع، والأكتاف، والعُسُب، وصُدور الرِّجال...»، أما هو فقد كتبه في صُحُف متجانسة مرتَّبة يسهل ضمُّها بين دفَّتين بخلاف القِطع التي كُتب فيها سابقًا، يدلُّ عليه قوله في آخر الأثر: «وكانت الصُّحُف التي جُمع فيها القرآن...» (٤).

<sup>(</sup>١) فعن سمرة ولله قال: «عُرض القرآن على رسول الله كلل عرضات، فيقولون: إن قراءتنا هذه هي العرضة الأخيرة». أخرجه الحاكم في المستدرك وصحَّحه (٢٣٠/٢)، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٤/٩)، والمقصود بقوله «قراءتنا هذه» أي: التي جمع عثمان الله عليها الناس وهي قراءة زيد. ينظر: الإتقان (١/٣٣٥). تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من الجمع العثماني، لمحمد الطاسان (ص٥٢-٥٤).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار (ص١٢١-١٢٢)، سير أعلام النبلاء
 (٢/٨٨١)، فتح الباري لابن حجر (١٣/٩).

<sup>(</sup>٣) استغرق ذلك ما يقرُب من سنة واحدة ، لأن مغركة اليمامة كانت في أواخر عام ١١ ، وتوفي أبو بكر الله عن منتصف عام ١٣ . ينظر: محاضرات في علوم القرآن (ص٢٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المرجع السابق (ص٥٨).

١- ما تضمَّنه هذا المصحف: تضمَّن هذا المصحف ما ثبتت قرآنيَّته ، وزيد الله من أعلم الصحابة بالعَرضة الأخيرة ، والأقرب أن يكون القَصْد جمع القرآن الثَّابت ، وليس كل ما قُرئ بين يدي الرسول عَلَيْ ؛ الذي لو جُمع لدخل فيه ما تُرِكت تلاوته (١).

٢- ترتيب السُّور في هذا الجمع وما إلى ذلك: الأصل في ذلك أنه لا اختلاف في
 هذه الأمور ، بل إنها كُتِبت كما عهدوه عن النبي ﷺ (٢).

٣- دلَّ آخر حديث زيد أنه كتب مصحفًا واحدًا فقط، أُودع عند أبي بكر ﴿ مُنْ الله عَمْ الله عَمْ

# المرحلة الثالثة: جُمْع القرآن في عهد عثمان را

كانت هذه المرحلة هي خاتِمة مراحل جمع القرآن المعتمد عليه عند المسلمين، وقد كانت مهمّة عثمان تتمثّل في نسخ مصحف أبي بكر إلى عدد من المصاحف ليعتمِد عليها المسلمون، ولتكون معيارًا يعلمون به صِحَّة ما يُنسب إلى القرآن من حيث أصول حروفه وكلماته وجُمَلِه، إذ قد يصحّ عن النبي عَلَيُهُ قراءاتٍ لكنها مما تُرك في العرضة الأخيرة فلم يُقرأ بها (٣)، وتَرْكُ الناس بلا مرجع يرجِعون إليه يجعلهم لا يزالون مستمرِّين في

<sup>(</sup>١) ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٥٠١٩) أن ابن عباس ﷺ سُئل: أَتَرَكَ النبي ﷺ من شيء؟ فقال: «ما ترك إلا ما بين الدفّتين»، أي: لم يدّعْ من القرآن ما يُتلى إلا ما هو داخل المصحف الموجود. ينظر: الفتح (٢٥/٩).

<sup>(</sup>٢) ويُستَأْنس في ذلك أيضًا بالأثر السابق عن ابن عباس. وقال البيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٥٤٦): «وأَمَرَ أبو بكر على بجمع القرآن، ونَقَلَه إلى مصحف، ثم اتَّخذ عثمان من ذلك المصحف مصاحف، وبعث بها إلى الأمصار، ولم يُعْرَف أنه أُثبت في المصحف الأوّل، ولا فيما نُسِخَ منه شيء سوى القرآن، فلذلك ينبغى أن يُعمل في كتابة كل مصحف، وينظر: المحرر في علوم القرآن (ص١٥٦).

<sup>(</sup>٣) ومن أوضح الأمثلة في ذلك ما ثبت عند البخاري في صحيحه (٥/ ٢٥) (٣٧٤٣) في قراءة قوله تعالى: ﴿وَمَلَ عَلَقُ اللَّهِ وَاللَّهِ [أي ابن مسعود]: =

قراءة ما تُركت تلاوته فيظهر حينئذ الاختلاف كما سنرى في قصَّة الجمع العثماني. عمل عثمان على في المصحف:

يمكن استخلاص عمل عثمان وله من الخبر الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك وله إن عُذيفة بن اليمان قدم على عثمان -وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان (١) مع أهل العراق - فأفزَع حُذيفة اختلافهم في القراءة ، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين ؛ أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصّحف ، ننسخها في المصاحف ثم نردّها إليك ، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان ، فأمر زيد بن ثابت ، وعبدالله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فنسخوها في المصاحف ، وقال عثمان للرَّهط القُرَشيِّين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن في المصاحف في فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ، ففعلوا ، حتى إذا نسخوا الصَّحف في المصاحف رَدَّ عثمان الصَّحف إلى حفصة ، وأرسل إلى كل أُفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق» (٢).

# خصائص جمع القرآن في عهد عثمان راه ومعالمه:

من خلال حديث حذيفة السابق يمكننا أن نستخلص معالم جمع القرآن في عهد عثمان على عبر النقاط التالية:

١- المقصود بهذا الجمع: نَسْخ عِدَّة مصاحف من مصحف أبي بكر فَيْهُ، الذي هو أصل العمل، وهذا صريح في الأثر السابق: «فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا

<sup>=</sup> وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: ﴿ وَالْتَلِإِذَا يَغْشَى ۞ وَاللَّهِ لِقَدْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَثَمَانَ ﴿ وَاللَّهِ لَقَدْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ ». فحين ترجع إلى ما نسخه عثمان ﴿ فِي المصاحف لا تجد هذه القراءة الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ ، فتعلم حيننذ أنها مما تُركت القراءة به في العَرضة الأخيرة.

<sup>(</sup>١) كان ذلك في أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة خمس وعشرين كما حققه الحافظ ابن حجر، وقيل: في حدود سنة ثلاثين. ينظر: فتح الباري (٩/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري برقم (٤٩٨٨).

بالصُّحف ننسخها في المصاحف ثم نرُدُّها إليك».

٢- سبب الجمع: الخوف من الاختلاف في قراءة القرآن، كما ذكر حذيفة هي بقوله: «أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى».

٣- المكلَّف بهذا الجمع: كُوِّنت لجنة لهذا العمل العظيم من أربعة ، كما في الأثر: «فأمر زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الزبير ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فنسخوها في المصاحف»(١).

0- المنهج المتبع في الرسم حال الاختلاف: أرشدهم عثمان الله أساس القاعدة التي يعملون بها حال اختلافهم في رسم كلمة ما وهذا الاختلاف محتمل الحدوث في لجنة من عدة أشخاص؛ بخلاف عمل زيد في الجمع البكري؛ فقد كان بمفرده (۲) - ؛ فقال للرَّهط القُرُشيِّين الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم »، أي: فارسموه بطريقة نُطق قريش التي نزل القرآن أول ما نزل بلُغتها، وذلك أن زيد بن ثابت كان من أهل المدينة، فربَّما تأثر رسمه للقرآن ببعض خصائص لهجته، مثاله ما رواه الزُّهري أنهم اختلفوا يومئذ في التابوت والتابوة، فقال القُرشيُّون: التابوت، وقال زيد: التابوة، فرُفع اختلافهم إلى عثمان، فقال: اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قريش (۳).

7- عدد المصاحف المنسوخة: قال أنس: (وأرسل إلى كل أُفَق بمصحف مما نسخوا))، وقد وقع خلاف بين العلماء في عدد هذه المصاحف، والصحيح أنها ستة: المصحف الذي استكتبه عثمان لنفسه، وخمسة أرسلت إلى الحواضر الإسلامية

<sup>(</sup>١) وقد كان هؤلاء الأربعة في سن يتمتعون فيها بالقوة البدنية والنضج العقلي الذي يتطلبه عمل كبير مثل انتساخ المصاحف، فزيد بن ثابت الأنصاري، كاتب الوحي الذي كان عمره عند وصول النبي على إلى المدينة مهاجرا إحدى عشرة سنة، ومعه ثلاثة من شباب قريش كلهم مولود في حدود السنة الأولى من الهجرة. ينظر: محاضرات في علوم القرآن (ص٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرجع السابق (ص٦٦)، المحرر في علوم القرآن (ص١٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرج هذه الزيادة الترمذي في سننه (٢٨٤/٥) (٣١٠٤).

الكبرى؛ مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام (١)، وقد أرسل عثمان مع كل مصحف قارئًا يُقرئ الناس ويُعلِّمهم، فصار كل أهل بلد يقرؤون بما يُقرئهم إمامهم، ويرجعون في ضبط مصاحفهم إلى المصاحف المرسَلة إليهم، الموحَّدة رسمًا وترتيبًا، لنشوئها من مصدر واحد، وبذلك انحسَم الخلاف في قراءة القرآن.

إلزام الناس بما نُسِخ من مصحف أبي بكر ، وأمرهم بتحريق مصاحفهم:
 تظهر أهميَّة جمع عثمان ﷺ من خلال هذا الإلزام ، حيث كان حاسمًا قاطعًا للخلاف ؛
 وذلك لاتِّفاق المصدر ، ولو لا هذه الخطوة لما حقَّق هذا العمل الجليل أهدافه .

وبهذا يتضِّح اختلاف عمل عثمان عن عمل أبي بكر هُ ، وفي ما يأتي خلاصة لأبرز الفروق بينهما:

أبرز الفروق بين الجَمْع البَكري والجَمْع العُثماني

| الجمع العثماني                    | الجمع البكري             | معالم الجمع |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| نَسْخ عِدَّة مصاحف من مصحف أبي    | جمع المكتوب المتفرِّق من | المقصود به  |
| بكر ﷺ                             | القرآن في مصحفٍ واحدٍ    |             |
| الخوف من الاختلاف في قراءة القرآن | الخوف من ذهاب شيء من     | سببه        |
|                                   | القرآن باستشهاد حفاظه    |             |
| زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، | زید بن ثابت رہے          | المكلّف به  |
| وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن    |                          |             |
| الحارث بن هشام                    |                          |             |
| ستَّة مصاحف على الصحيح            | مصحف واحد                | عدد         |
|                                   |                          | المصاحف     |
| أرسل إلى كل أُفِّق بمصحف، وألزم   | بقيت نسخة المصحف عند     | الإلزام بما |
| الناس بهذه المصاحف، وأمر بتحريق   | أبي بكر، ثم عند عمر 🕮    | فيه         |
| ما سواها                          | ولم يُلزم الناس بما فيه  |             |

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان (١/ ٣٩٣).

موقف الصحابة في من الجمع العثماني:

تلقّی الصحابة عنه جمع عنمان بالقبول، وأثنّوا علی صنیعه، فَعَن مصعب بن سعد بن أبي وقّاص، قال: «أدركتُ أصحاب رسول الله على متوافرين، فما رأيتُ أحدًا منهم عابَ ما صنع عثمان في في المصاحف» (۱)، وعن سويد بن غفلة يقول: سمعت عليًا يقول: «رحم الله عثمان، لو وُلِّيتُه لفعلتُ ما فعل في المصاحف» (۲)، ولم يُذكر اعتراض عن أحدٍ منهم إلا ما رُوي عن ابن مسعود في ابتداءً، ثم صار إلى موافقة الجماعة في آخر أمره في (۱).

وهكذا أجمعت الأمَّة على المصاحف العثمانية ، التي صارت إمامًا يعودُ الناس اليها وينسخون مصاحفهم عنها جيلًا بعد جيل ، حتى وصلَت بين أيدينا ، نقرأُ القرآن منها غضًّا طَرِيًّا كما أنزل ، قال الباقلاني (ت:٤٠٣): «جميع القرآن الذي أنزله الله الله فأ وأمرنا بإثبات رسمه ، ولم ينسخه ويرفع تلاوته بعد نزوله ، هو هذا الذي بين الدَّفَّين ، الذي حواه مصحف عثمان في ، وأنه لم يُنقَصْ منه شيء ، ولا زِيدَ فيه »(٤).

ومن ثُمَّ كان اعتناء العلماء بالمصاحف العثمانية وما كُتب عنها، فنشأت العلوم المتعلِّقة بالمصحف الشريف كعلم الرَّسم والضبط، وفي المباحث التالية الحديث عنها، وقبل ذلك نُلقي الضَّوء على مسألة متعلِّقة بجمع القرآن في مراحله الثلاث، وهي مسألة ترتيب سُور القرآن وآياته وعدد كلِّ منها.



<sup>(</sup>١) أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة ، تحت عنوان «كتابة القرآن وجمعه» (٣/ ٢٠٠٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف، تحت عنوان « جمع عثمان رحمة الله عليه المصاحف»
 (١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من الجمع العثماني، لمحمد الطاسان.

<sup>(</sup>٤) الانتصار للقرآن (١/ ٥٥).



## المنا : ترتيب سُور القرآن وآياته المنا : ترتيب سُور القرآن وآياته

يتألَّف القرآن الكريم من آيات، والآيات جمع آية: وهي لغةً: تُطلق على العلامة، والعِبرة، والمعجزة، والدليل، وغير ذلك. أما اصطلاحًا فهي: قرآنٌ مركَّب من جُمَل ولو تقديرًا، ذو مبدَأٍ ومقطَع مُندرج في سورة (١).

وهذا التعريف يشير إلى أن آيات القرآن مجموعة في أقسام تُسمَّى السُّوَر ، والسُّوَر : جمع سورة: وهي لغة : المنزلة «لأنها منزلة بعد منزلة ، مقطوعة عن الأخرى» (٢) ، وقيل من سُور المدينة لإحاطتها بآياتها (٣) ، وأما اصطلاحًا فهي : قرآنٌ يشتمل على آيات ذوات فاتحة وخاتِمة (٤).

#### الحِكمة من تقسيم القرآن إلى سُور:

ولتقسيم القرآن إلى سُور حِكَمٌ عظيمة ، من أبرزها (٥):

١- التَّيسير في حفظ القرآن وتلاوته ومدارَسته.

٢ - تحقيق كَوْن السورة معجزة بمجرَّدها وإن قَصُرت.

٣- الإشارة أن لكل سورة موضوعًا مستقلًّا .

وقد تقدَّم أن القرآن نزل مفرَّقًا على مدار ثلاث وعشرين سنة ، كانت تنزل خلالها السورة أو الآية من السورة أو بعض آية أو الآيتان أو الجمع من الآيات ، وهذا الترتيب النُّزوليّ يختلف عن الترتيب الجمعيّ المثبّت في المصاحف ، فكيف تَمَّ هذا الترتيب البديع ، وما مصدره ؟ هذا ما سنتناوله في هذا المبحث .

<sup>(</sup>١) حسن المدد للجعبري (ص١٨). وينظر تعاريف أخرى في: مناهل العرفان (٣٣٨/١-٣٣٩)، الميسر في عد آي القرآن (ص١٠).

<sup>(</sup>۲) القاموس المحيط (ص: ٤١١) ، مادة (س و ر).

<sup>(</sup>٣) البرهان (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) وهو تعريف الجعبري كما في البرهان (١/ ٣٦٤)، وينظر: مناهل العرفان (١/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) البرهان (١/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، الإتقان (٢/ ٤٢٩)، مناهل العرفان (١/ ٣٥١).

#### أ) ترتيب آيات القرآن

ترتيب الآيات في السُّور كان بتوقيفٍ من النبي عَلَيْهُ ، ولا خلاف في ذلك (١) ، وممَّا يدل عليه حديث عبد الله بن الزبير في قال: قلتُ: لعثمان بن عفان: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] قال: قد نسختَها الآية الأخرى ، فلِمَ تكتبها؟ أو تدعها؟ قال: «يا ابن أخي لا أُغيِّر شيئًا منه من مكانه (٢) ، ويوضِّحه قول عثمان لابن عباس في : «إن رسول الله عليه كان مما ينزل عليه من السُّور التي يُذكر فيها كذا وكذا ، فإذا أُنزلت عليه الآيات في موضع كذا وكذا » (٣) .

كذلك كان النبيُّ عَلِيْهِ يُقرئ الصحابة القرآن، ويقرأ عليهم السُّوَر في الصلوات، ويسمعونه منه ليلَ نهار، ولم يُسمَع من أحدهم أنه خالفَ في ترتيب آيةٍ من الآيات (٤).

#### ب) ترتيب سور القرآن

بخلاف مصدر ترتيب الآيات فقد وقع الخلاف في مصدر ترتيب السور، هل كان بتَوقيفٍ من النبي ﷺ أم باجتهاد من الصحابة؟

والأرجح هو القول بأن ترتيب السُّوَر توقِيفٌ من النبي ﷺ؛ لأدلَّة نقليَّة وعقليَّة عديدة ؛ من أبرزها:

1 – أنه قد ثبت في أحاديث عديدة ذكر سور القرآن المتوالية حسب ترتيب المصحف، كحديث أبي أمامة الباهلي في المرفوع، وفيه: «اقرؤوا الزَّهْراوَيْن البقرة وسورة آل عمران، ...» (٥٠). ومما ورد عن الصحابة قول ابن مسعود في: «بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هُنَّ من العِتاق الأول، وهُنَّ من تِلادي» (٢٠). وفي ما ثبت دلالة

<sup>(</sup>١) ينظر: البرهان (١/ ٢٥٦)، الإتقان (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦/ ٢٩) (٤٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) سيأتي بتمامه مع تخريجه في المسألة التالية.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإتقان (٢/ ٣٩٧ - ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (١/ ٣٣٥) (٨٠٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦/ ١٨٥) (٤٩٩٤).

على ما بَقيَ ؛ إذ يبعُد أن يرتِّب الرسول ﷺ بعضها ويترك بعضًا بلا سبب واضح ، ففي ما ثبت دلالة على ما لم يُذكر ترتيبه .

٧- حديث أوس بن حذيفة الثقفي ﷺ في قصة قدوم وفد ثقيف ، وفيه أن الرسول عنهم ليلة عن الوقت الذي كان يأتيهم فيه ، فقال ﷺ : «طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ لَا أُخْرُجَ حَتَّى أَقْضِيَهُ » قال: فسألنا أصحاب رسول الله ﷺ حين أصبحنا ، قال: قلنا: كيف تحزِّبون القرآن ؟ قالوا: نُحَزِّبُهُ ثَلَاثَ سُورٍ ، وَخَمْسَ سُورٍ ، وَسَبْعَ سُورٍ ، وَتِمْعَ سُورٍ ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَةً ، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ سُورَةً ، وَحِزْبَ الْمُفَصَّلِ مِنْ قَاف حَتَّى يُخْتَمَ (١).

٣- حديث واثلة بن الأسقع ﴿ أن النبي ﷺ قال: «أُعطِيتُ مكان التَّوراةِ السبعَ الطُّول، وأُعطيت مكان الزَّبور المِئِين، وأُعطيتُ مكان الإنجيل المَثَاني، وفُضِّلت بالمفصَّل» (٢). فإذا كان هذا التَّقسيم الجُمْلي موجودًا معروفًا بينهم، منقولاً عن النبي على المانع من أن يكون ما فيه من السُّور مرتبًا كذلك بفعل النبي ﷺ (٣).

٤ - من الأدلة العقليَّة لهذا القول:

- عدم ترتيبه على النُّزول، بحيث يُقدَّم المكِّيُّ على المدِّنِّي.

- جَعْلُ الحواميم والطواسين متتالية، بخلاف المسبِّحات والمبدوءات بـ(ألم) حيث لم تُجعَل كذلك (١٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٦/ ٨٨) (١٦١٦٦)، وأبو داود (١٣٩٣)، وابن ماجه (١٣٤٥). قال العراقي في تخريج الإحياء (٢٤٨١): (وإسناده حسن»، وضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود - الأم (٢/ ٦٨)، وكذا محقق المسند (٢٦/ ٨٨). وسيأتي شرحه تفصيلًا في مبحث تحزيب القرآن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٨/ ١٨٨) برقم (١٦٩٨٢). وصححه الألباني بمجموع طرقه في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣/ ٤٦٩). والطُّوَل بضم الطاء جمع طولى، كالكُبِّر جمع كُبرى. ينظر: البرهان (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإتقان (٩/٢ ٠ ٤ - ٤١٠)، المحرر في علوم القرآن (ص٩٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإتقان (٢/١١/ - ٤١٢).

وقيل إن ترتيب سُور القرآن باجتهاد من الصحابة ، استدلالًا بحديث ابن عباس الله قال لعثمان بن عفان في: «ما حمَلكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني ، وإلى براءة ، وهي من المئين ، فقرَنتم بينهما ، ولم تكتبوا سطرا: بسم الله الرحمن الرحيم ، ووضعتُموها في السَّبع الطوال ، ما حملكم على ذلك ؟ قال عثمان: إن رسول الله في كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السُّور ذوات العدد ، وكان إذا أُنزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتبُ عنده يقول: «ضعوا هذا في السُّورة التي يُذكر فيها كذا الشيء يدعو بعض من يكتبُ عنده يقول: «ضعوا هذه الآيات في السُّورة التي يُذكر فيها كذا وكذا » وينزل عليه الآيات ، فيقول: «ضعوا هذه الآية في السُّورة التي يُذكر فيها كذا وكذا » وينزل عليه الآية ، فيقول: «ضعوا هذه الآية في السُّورة التي يُذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة ، وبراءة من آخر القرآن ، فكانت قصَّتُها شبيهةٌ بقصَّتِها ، فقُبض رسول الله في ولم يُبيّن لنا أنها منها ، وظننتُ أنها منها أن فمن ثمّ قرنتُ بينهما ، ولم أكتب بينهما سطرًا: بسم الله الرحمن الرحيم ، ووضعتها في السَّبع الطول» (٢) . وأُجبب عنه: أنه لو صحَّ ؛ فإن فيه دلالة على أنه لم يبتى لهم من معرفة التَّوقيف في ترتيب السُّور سوى الأنفال والتوبة (٣) ، وعلى هذا لا يصلح أن يُحتَجَ به التَّويف في ترتيب سور القرآن اجتهاد من الصحابة .

<sup>(</sup>١) استُغرب هذا القول المروي عن عثمان ، مما يدل على ضعف الأثر ، فمعلوم أن الأنفال نزلت في بدر في السنة الثانية . وتأخر نزول التوبة إلى تبوك في السنة التاسعة ، قال الألباني في ضعيف أبي داود – الأم (١/ ٣٠٨): (فتأخر نزول (براءة) كلها عن الأنفال – بهذا الفاصل المديد من الزمان – لهُوَ دليل واضح على أنهما سورتان ، لا سورة واحدة ، كما قال الطحاوى في مشكل الاثار (١٥٢/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٤٦٢) وأبو داود برقم (٧٨٦) والترمذي برقم (٣٠٨٦) وحسَّنه وصحَّحه ابن حبان (٤٣) والحاكم (٢ / ٢٢١ و ٣٣٠) ووافقه الذهبي وضعَّفه سندًا ومتنًا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد (٢/ ٣٢٩ برقم ٣٩٩) ، وكذا الألباني في ضعيف أبي داود الأم (١/ ٣٠٦) ، ومحققو المسند (١/ ٤٦٢) . وصحَّح الحديث عبد الله الجديع في كتابه (مقدمات أساسية في علوم القرآن) (ص١٤٢ - ١٢٧) بعد أن ردَّ قول الشيخ أحمد شاكر .

 <sup>(</sup>٣) ومن هنا رجَّح البيهقيُّ والسيوطيُّ أن ترتيب جميع سور القرآن توقيفيٌّ عدا سورتي الأنفال والتوبة.
 بنظر: الإتقان (٢/ ٤١١).

المستخرف المستخرف المستخرف المستخرف المستخرف المستخرون ا

كذلك استدلَّوا بحديث حذيفة أن رسول الله ﷺ قدَّم سورة النساء على آل عمران في قراءة الصلاة(١) . وأُجيب عنه: أن ذلك للدلالة على جواز مخالفة الترتيب أثناء القراءة في الصلاة وغيرها(٢) ، وبالتالي لا دلالة فيه على أن ترتيب المصحف ليس توقيفيًّا .

كما استدلُّوا باختلاف ترتيب مصاحف الصحابة ، ونُوقش بأن لا حُجَّة فيه على أن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة ، لأنه قبل إجماع الصحابة على إلزام عثمان بما أرسله للأمصار لم يكن هناك اتّفاق في ما يتعلَّق بأمر القراءة ولا المصحف ؛ لذا تجد أن بعضهم كان يُقرئ بكل ما سمع من النبي عَلَيُّ ؛ لأنه لم يبلُغْه أنها مما تُرِك في العَرضة الأخيرة ، كما تقدَّم عند الحديث عن جمع القرآن .



<sup>(</sup>١) ونصّ الحديث: «أتيتُ النبي ﷺ في ليلة من رمضان فقام يصلِّي فلما كبَّر قال: الله أكبر ذو الملكوت والحبروت والكبرياء والعَظَمة، ثم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمرُّ بآية تخويف إلا وقف عندها». أخرجه أحمد (٥/٨٥) واللَّفظ له، وأخرجه أيضًا أبو داود (٨٧٤) والنسائي (١١٤٥). والحديث أصله عند مسلم (٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) وعلى هذا جرى عمل المسلمين ، فتراهم في الكتاتيب يعلِّمون الأطفال من آخر القرآن.



### \_\_\_\_ ثَالثًا: عدد سُوَر القرآن وآياته وتجزئته



## أ) عدد سُوَر القرآن

عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة (١١٤) سورة بالإجماع (١) ، أوَّلها سورة الفاتحة وآخرها سورة الناس.

وثبت في حديث واثلة بن الأسقع المتقدِّم (٢) أنها في أربعة أقسام: السبع الطُّوَل، والمِثُونَ، والمثاني، والمفصَّل.

قال الطبري (ت: ٣١٠): «فالسبع الطُّول: البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ، ويونس في قول سعيد بن جبير (٣) ، . . . وأما المِثُونَ: فهي ما كان من سور القرآن ، عدد آيه مائة آية ، أو تزيد عليها شيئًا أو تنقص منها شيئًا يسيرًا . وأما المثاني: فإنها ما ثنَّى المئين فتلاها ، وكان المئون لها أوائل ، وكان المثاني لها ثواني ؛ وقد قيل: إن المثاني سُمِّيت مثاني لتثنية الله -جل ذكره - فيها الأمثال والخبر والعِبر ، وهو قول ابن عباس ، . . وأما المفصَّل ، فإنها سُمِّيت مفصَّلًا لكثرة الفصول التي بين سُورها ببسم الله الرحمن الرحيم (٤) .

والمفصَّل من سورة «ق» إلى سورة الناس على القول المشهور، وهو ثلاثة أقسام: طوال المفصَّل (من سورة «ق» إلى سورة البروج)، وأوساط المفصَّل (من سورة الطارق إلى سورة الضحى)، وقِصار المفصَّل (من سورة الشَّرح إلى سورة الناس)(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان (٢/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) في المبحث السابق ص٧٢٠

<sup>(</sup>٣) كذا المرويّ عن غير واحدٍ من السلف – يُنظر الإتقان (٢١٤/٢) – وقـال الزركشي في البرهـان (٢) كذا المرويّ عن غير واحدٍ من السلف – يُنظر الإتقان (٢/ ٤٤٤) «وآخرها [أي السَّبع الطول] براءة لأنهم كانوا يعدُّون الأنفال وبراءة سورة واحدة ٠٠٠٠٠ ولعل الأولى أنها التوبة بمفردها ، والله أعلم . ينظر: دراسات في علوم القرآن ، د . فهد الرومي (ص١١٨) .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (١/ ٩٨ –١٠١). وينظر أقوال أُخَر في: البرهان (١/٥٤٥ – ٢٤٦)، الإتقان (٢/٢١٤ –٤١٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإتقان (٢/٤١٤، ٤١٧).

#### ب) عدد آیات القرآن

أما عدد آيات القرآن فقد اختلفوا فيها، مع اتفاقهم على جُملة ما نزل من القرآن وألفاظ السورة الواحدة، وليس الاختلاف في زيادة ألفاظ فيها أو نقص، وإنما في تحديد رأس الآية منها، حيث أدَّى ذلك إلى الاختلاف في عدد آيات السورة الواحدة.

مثال ذلك: سورة الإخلاص: أربعة آيات عند الأكثرين (١) ، كالتالي: ﴿ قُلْهُوَ اللّهُ اَكُدُ ۞ اللّهُ الضّكَمَدُ ۞ لَمْ يَكُن لَهُ , كَفُوا أَكُدُ ۞ ، أَكُم يَكُن لَهُ , كُفُوا أَكُدُ ۞ ، وعند البعض خمس آيات (١) ، كالتالي: ﴿ قُلْهُوَ اللّهُ أَكَدُ ۞ اللّهُ الصّكَمَدُ ۞ لَمْ يَكُن لَهُ , كَالتالي: ﴿ قُلْهُو اللّهُ أَكَدُ ۞ . وإذا كان الأمر كذلك فهو يسير ، والاختلاف فيه محتمَل ومقبول ، لأنه لا أثرَ له في أصل القرآن .

ومن هنا نشأ علم عَدِّ آي القرآن الذي صار علمًا قائمًا بذاته له مصنَّفاته ومنظوماته ودروسه، ويُعدُّ من أبرز العلوم المتعلِّقة بالقراءات، وفي ما يأتي ذكر مبادئ هذا العلم الجليل بإيجاز.

تعريف علم عدِّ الآي:

هو العلمُ بأعداد آيِ سُوَر القرآن وما اختُلِف في عدِّه منها ، معْزُوًّا لناقله<sup>(٣)</sup>.

نشأة علم عدِّ الآي وأهمّيته:

نشأ عدِّ الآي مع نزول القرآن الكريم ، ويمكن القول بأن القرآن قد أشار إليه ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْ مَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴾ [الحجر: ٨٧] ، وقد جاء بيانها في قول النبي ﷺ : ﴿ الْحَدَدُ اللَّهُ مَانَ الْمَثَانِي ، وَالقُرْآنُ الْعَظِيمُ الّذِي أُوتِيئُهُ ﴾ (٤) . فقوله: هي السبع ؛ لأن آياتها سبعٌ .

<sup>(</sup>١) في العدد المدنى والبصري والكوفي.

<sup>(</sup>٢) في العدد المكي والشامي. ينظر ما سبق: البيان في عد آي القرآن (ص٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) الميسر في علم عد آي القرآن (ص١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري برقم (٤٧٠٣) من حديث أبي سعيد بن المعلى ١٠٠٠

فهذا من الأحاديث التي نصَّ النبي ﷺ فيها على عدد الآيات ، وكذلك قوله: «من حَفِظ عَشْرَ آياتٍ من أوَّل سورة الكَهْف عُصِم من الدَّجَّال» (١). وأيضًا قوله: «إن سُورة من القرآن ثلاثين آيةً شَفَعَت لرَجُلٍ حتى غُفِر له ، وهي ﴿بَنَرَكَ ٱلَذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلَّكُ ﴾» (١).

ومن آثار الصحابة في النصِّ على عدد الآيات: حديث عبد الله بن عباس ، أنه بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين ، وفيه قوله: « . . . ثم استيقظ رسول الله ﷺ ، فجلس ، فمسَحَ النَّوم عن وجهه بيده ، ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ، . . . الحديث (٣) .

كذلك كان الصَّحابة يعتمدون على عدد الآي في حساب بعض أمورهم ، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري في: «أن النَّبي عَلَيْ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتَين الأوليَيْن في كل ركعة قَدْرَ ثلاثين آية ، وفي الأخريَيْن قدْرَ خمس عشرة آية ، أو قال نصف ذلك ، وفي العصر في الركعتَين الأوليَين في كل ركعة قدْرَ قراءة خمس عشرة آية ، وفي الأخريَين قدْرَ نصف ذلك» (أنه ، وفي الأخريَين قدْرَ نصف ذلك) (أنه )

فهذه الآثار ونحوها (٥) تدلّ على أن لهذا العلم أصْلاً في السَّنة وعند السلَف، كما تدلّ من جهة أخرى على أهميَّته.

مصدر علم عدِّ الآي:

علم العدَد توقيفيٌّ عن الرسول ﷺ (٦) ، وعلى ذلك فالأصل فيه النَّقل والسَّماع · الاختلاف في عدِّ الآي:

مع أن الأصل في هذا العلم أنه متلقّى عن الرسول ﷺ؛ إلا أنَّه ورَدَ اختلاف في عدّ آي أغلب السُّور وتحديد رأسها ومبدئِها، ويوَجّه بأن ذلك متلقّى بهذا الاختلاف عن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم برقم (٨٠٩) من حديث أبي الدرداء ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٣٢١/٢)، من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضًا الترمذي (٢٨٩١) وحسّنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١١٩٨)، وأحرجه أيضًا مسلم برقم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٤٥٢)٠

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإتقان (٢/٣٥٤-٧٥٤).

 <sup>(</sup>٦) وقيل: أن أغلبه توقيفيٌّ وبعضه اجتهاديٌّ. يُنظر أدلة القولين ومناقشتها في الميسر في علم عد آي القرآن
 (٣٨ – ٣٨).

الرسول ﷺ (١) ، وهو من باب اختلاف التَنوُّع ؛ لأنَّ هذا النوع من الاختلاف لا أثَرَ له في أصل القرآن (٢) .

i(r)فوائد معرفة عدد الآيات

اجتهد أهل العلم في بيان فوائد معرفة عدد آيات السُّور ، لعلُّ من أهمّها:

١) اتباع السُّنَّة في الوَقْف على رؤوس الآي (٤)، ولا يتأتَّى معرفتها إلا من خلال
 هذا العلم.

٢) معرفة الآيات المحدَّد عددها لنيْل الأجر الموعود به في بعض الأحاديث(٥).

(r) معرفة ما يُبنى على تحديد رؤوس الآي من أحكام القراءات (r).

أقسام السُّور من حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آياتها:

يمكن تقسيم السور من حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آياتها إلى ثلاثة أقسام (٧): القسم الأول: ما لم يُختلف فيه لا في إجمال ولا في تفصيل، وهو أربعون سورة.

<sup>(</sup>١) ينظر: البيان في عد آي القرآن (ص٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص١٨٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإتقان (٢/١٥٤)، الميسر في علم عد آي القرآن (ص٥٥-٦٥).

<sup>(</sup>٤) يدلَّ على ذلك حديث أم سلَمة ﴾ قالت: كان رسول الله ﷺ يقطع قراءته: ﴿ يِسْمِلْهُ الْرَّمْنُونَ الْتَحِيْدِ الْحَنْدُ يَّهُ رَبِّ الْمَسْدِنِ ﴾ وفي رواية: «يقطع قراءته آية آية ﴿ الْمَسْدُونَةِ رَبِّ الْمَسْدُ، ﴿ ١٩٥٧، ٢٩٥٧، وأَهُ مَعْتُ قَلْ مَعْتُ قراءته فإذا هي مفسرة حرفًا حرفًا ». رواه أحمد في المسند، (٢٩٥٧، ٢٩٥٧، ٤٤/٤٤) ٤٤/٤٤) (٢٤٨/٤٤) (٢٠٩٧، ٢٩٥٤)، وأبو داود (٤٠٠٣)، والترمذي (٢٩٧٧، ١٨٥/٥)، والترمذي (٢٩٧٧)،

<sup>(</sup>٥) مثل الحديث المتقدِّم: «من حفِظ عشر آيات من أوَّل سورة الكهف عُصِم من الدجَّال»، وقوله ﷺ: «من قام بعشر آياتٍ لم يعشر آياتٍ لم يعشر آياتٍ لم يعشر آياتٍ لم يُكتب من القانتين، ومن قام بألْفِ آية كُتب من المقنطِرين». رواه أبو داود (٢/ ٥٧)، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (٦٤٢).

<sup>(</sup>٦) وذلك لما ورد في كتب القراءات من اختلاف حكم قراءة اللفظ إن كان رأس آية ، مثل إمالة رؤوس آي سور خاصة في القرآن الكريم ، فإن من القراء من يوجبها . ينظر بيان ذلك في: الميسر في علم عد آي القرآن (ص٦٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر: الإتقان (٢/ ٣٩٩-٤٤).



القسم الثاني: ما اختُلف فيه تفصيلاً (موطن الآي) لا إجمالاً (عدد الآي جملة)(١)، وهو أربع سور.

القسم الثالث: ما اختُلف فيه إجمالًا وتفصيلًا ، وهو بقية السُّور (سبعون سورة).

## أقسام السورمن حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آياتها

#### ما اختُلف فيه تفصيلاً لا إجمالاً (٤ سور) وهي سور: القصص، والعنكيوت، والحن،

والعنكبوت، والجن، والعصر

#### لم يُختلف فيه لا في إجمال ولا في تفصيل (٤٠ سورة)

وهي سور: يوسف مائة (١١١)، الحجر (٩٩)، النحل (٢٨)، الفرقان (٧٧)، الأحزاب (٢٧)، الفتح (٢٩)، المحجرات والتغابن (١٨)، ق (٥٥)، الذاربات (٦٠)، القمر (٥٥)، الحشر (٤٢)، الممتحنة (١٢)، الصف (٤١)، الجمعة والمنافقون والضحى والعاديات (١١)، التحريم (٢١)، ن (٢٥)، الإنسان (٣١)، المرسلات (٥٠)، التكوير (٢٩)، الانفطار وسبح (٩١)، المطقفين (٣٦)، البروج (٢٢)، الغاشية (٢٦)، البلد (٢٠)، الليل (٢١)، ألم نشرح والتين وألهاكم (٨)، الهمزة (٩)، الفيل والفلق وتبت (٥)، الكافرون (٢)، الكوثر والنصر (٣).

مذاهب علم العدد والأمصار المنسوبة إليها:

الأعداد المتداولة المعمول بها ستة ، وتُنسب إلى الأمصار التي أرسل إليها عثمان الله المصاحف ، وهي: العدد المدني -وفيه عددان: المدني الأول والمدني الأخير والعدد المكّي والعدد الشامي والعدد البصري والعدد الكوفي ، وقد ذكر أبو عمرو الداني (ت: ٤٤٤) في كتابه (البيان في عدّ آي القرآن)(٢) سند كل واحد منها إلى من

<sup>(</sup>١) مثاله: سورة العصر، فقد اتفقوا على عدِّها ثلاث آيات إجمالًا، واختلفوا في تفصيل ذلك، فقد عدَّ المدني الأخير ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ﴾ آية دون ﴿وَٱلْعَصْرِ ﴾، وعكس الباقون. ينظر: البيان في عد آي القرآن (٣٨٧).

<sup>(</sup>۲) (ص ۲۷ – ۷۱).

الميسترفي الميسترفي الميسترفي المناتي

رُويَت عنه من الصحابة أو التابعين<sup>(۱)</sup> ، ثم قال: «وهذه الأعداد؛ وإن كانت موقوفة على هؤلاء الأثمَّة ، فإن لها لا شكَّ مادةٌ تتَّصل بها ، وإن لم نعلمها من طريق الرواية والتوقيف كعِلْمنا بمادة الحروف والاختلاف ؛ إذ كان كل واحد منهم قد لَقِيَ غير واحد من الصحابة وشاهده وأخذ عنه وسمع منه ، أو لَقِيَ من لَقِيَ الصحابة ؛ مع أنهم لم يكونوا أهل رأي واختراع ، بل كانوا أهل تمسِّك واتباع» .

### مجموع عدد آي القرآن:

أدَّى الاختلاف في عدِّ آي بعض سور القرآن إلى وقوع الخلاف في مجموع عدد آي القرآن بين هذه الأعداد المنقولة المتداولة ، بعد اتفاقهم على أنه ستة آلاف ومئتا آية (٦٢٠٠) ، حيث اختلفوا في ما فوق ذلك ، فكان مجموع عدد آي القرآن في كل مذهب كما يلي (٢):

١- في العدد المدنى الأول: ٦٢١٧ آية.

٢ - في العدد المدنى الأخير: ٦٢١٤ آية.

٣- في العدد المكي: ٦٢١٩ آية.

٤ - في العدد الكوفي: ٦٢٣٦ آية.

٥ - في العدد البصري: ٢٠٠٤ آية. ٢ - في العدد الشامي: ٦٢٢٦ آية.

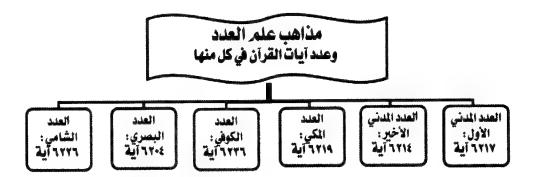

<sup>(</sup>١) ومن ذلك العدد الكوفي الذي عليه رواية حفص، قال الداني (ت: ٤٤٤): «وأما عدد أهل الكوفة، فرواه حمزة الزيات، عن ابن أبي ليلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب ﷺ مرفوعًا، ورواه عن حمزةَ الكسائيُّ وسليمُ بن عيسى وغيرهما».

<sup>(</sup>٢) ينظر: البيان في عدِّ آي القرآن (ص٧٩–٨١).

## مراجع معرفة عدد آي السور:

لمعرفة عدد آي السور وبيان الخلاف في رأس كل آية ومبدئها حسب الأعداد المتداولة المنسوبة إلى الأمصار = يُرجع إلى المصنَّفات الخاصة في ذلك ، ومن أهمها: كتاب (البيان في عد آي القرآن) لأبي عمر الدَّاني (ت:٤٤٤).

ومن أبرز المنظومات في هذا العلم:

- منظومة (ناظمة الزُّهر في أعداد آيات السور) لأبي القاسم الشاطبي (ت: ٩٠٥) منظومة (ناظمة الرُّه في أعداد أيات السور) لأبي القاسم الشاطبي  $(-1)^{(1)}$
- منظومة (الفرائد الحسان في عد آي القرآن) للشيخ عبد الفتاح القاضي  $(-18.7)^{(7)}$ .

## ج) تجزئة القرآن و تحزيبه (٣)

نظرًا لتفاوُت سُور القرآن في الطُّول فقد ذَهَب العلماء يقسمون المصحف إلى أجزاء متقاربة القَدْر، مجتَهدين في الوصول إلى تقسيم يُعِينُ الحافظ لتيسير حفظه، والقارئ ليختِم القرآن في وقت محدَّد، لذا عمدوا إلى تجزئة المصحف إلى أقسام ليتسنَّى لهم قراءته بلا فتور ولا انقطاع، عملاً بالمنهج الذي رسَمه النبيُّ عَلَيْ لأمَّته حين قال: (أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا، وَإِنْ قَلَّ (٤٠).

بَدَأَتُ بحمد الله ناظمة الزُّهر لتجني بعون الله عينًا من الزَّهر

ومن أهم شروحها المعاصرة: (بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل) للشيخ عبد الفتاح القاضي (ت:٣٠٠)، ويمتاز بالإيجاز وحسن الترتيب والتركيز على المهمات؛ فقد درج فيه على أن يبدأ بشرح الكلمات لغة، ثم يبين معنى البيت وما فيه من مسائل هذا الفن؛ مفصلاً محل الاتفاق ومحل الاختلاف. (٢) وقد شرحها الناظم في كتابه: (نفائس البيان شرح الفرائد الحسان).

<sup>(</sup>١) وهي منظومة رائية ، مطلعها:

<sup>(</sup>٣) التَّعزيب مشتَقُّ من الجِزْب، قال السَّخاوي في جمال القراء (١/ ١٢٤): «يُقال: أجزاء القرآن، والأحزاب، والأوراد = بمعنى واحد، وأظنُّ الأحزاب مأخوذ من قولهم: حِزب فلان؛ أي: جماعته؛ لأن الجِزب طائفة من القرآن. والوِردُ؛ أظنَّه من الوِردِ الذي هو ضدُّ الصَّدْر؛ لأن القرآن يروي ظمأ القلب». وينظر في موضوع تحزيب القرآن: فنون الأفنان (ص١٠٧)، وجمال القراء (١٢٤/١)، وسنن القراء ومناهج المجودين (ص١٤٢)، والمحرر في علوم القرآن (ص٥٤١- ٢٤٩)، وتحزيب القرآن، ومدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص١٩٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٤٦٥)، ومسلم (٧٨٢) من حديث عائشة ﴿ ٢٠)٠

وقد وقع في تقسيماتهم اختلاف بسبب النَّظر إلى عدد الأيام التي يريدون أن يقع فيها خَتْم القرآن، فمن قسَّمه على سبعة أيام ليس كمن سيقسِّمه على عشرة أيام، ولا كَمَنْ أراد قِسْمته على ثلاثين يومًا.

الأصل في تحزيب القرآن وتجزئته: الأصل في تحزيب القرآن حديثان(١١):

الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في ، قال: «كنت أصوم الدَّهر وأقرأ القرآن كلّ ليلة» . . . الحديث ، وفي آخره أن النبي عَلَيْ قال له: «واقْرأ القرآن في كلّ شهر . قال: قلتُ: يا نبي الله إني أُطيق أفْضَل من ذلك . قال: فاقْرأهُ في كلّ عشرين قال: قلتُ: يا نبي الله إني الله إني أُطيق أفضل من ذلك . قال: فاقْرأهُ في كلّ عشر . قال: قلتُ: يا نبي الله إني أُطيق أخين أفي كلّ عشر ، قال: قلتُ نا نبي الله إني أُطيق أكثر من ذلك . قال: فاقْرأهُ في كلّ سَبْع ، ولا تَزِدْ على ذلك ، فإنَّ لزوجك عليك حقًا ، ولزَورِك (٢) عليك حقًا ، ولجَسَدك عليك حقًا » (٣) . ففي هذا الحديث إشارة إلى أنَّ من أراد أن يختم القرآن فإنه يجوز له أن يختمه في سبع ، أو في عشر أو في عشرين أو في من أراد أن يختم الحال فإنَّه سيختلف القَدْر المقروء بين هذه التقسيمات .

الثاني: حديث أوْس بن حُذيفة الثقفي عَلَيْهُ المتقدِّم في قصة قدوم وفد ثقيف، وفيه أن الرسول عَلَيْ احتَبَس عنهم ليلة عن الوقت الذي كان يأتيهم فيه، فقال عَلَيْ (طَرَأَ الرسول عَلَيْ عِزْبٌ مِنَ الْقُرْآنِ، فَأَرَدْتُ أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّى أَقْضِيَهُ». قال: فسألنا أصحاب رسول الله عَلَيْ حِيْن أصبحنا، قال: قلنا: كيف تحزِّبون القرآن؟ قالوا: نُحَزِّبُهُ ثَلَاثَ سُورٍ، وَحَمْسَ سُورٍ، وَسَبْعَ سُورٍ، وَتِسْعَ سُورٍ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَةً، وَثَلَاثَ عَشْرَةً سُورَةً، وَرَابً المُفَصَّلِ مِنْ قَاف حَتَّى يُخْتَمَ»(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: تحزيب القرآن (ص٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أي: من يزورك من أصحابك وأضيافك.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم برقم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٤) وقد استدلَّ ابن تيمية كَيِّلَللهُ (ت: ٧٢٨) من هذا الحديث أن التحزيب المستحَبِّ هو ما بين أسبوع إلى شهر. مجموع الفتاوى (١٣/ ٧٠٧ - ٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص٧٧.

## تحزيب القرآن وتجزئته في عهد النبي ﷺ:

دلَّت إجابة الصحابة على خيث في حديث أوس الثقفي السابق على طريقة تحزيب القرآن وتجزئته في عهد النبي على وأنهم كانوا يعتمدون القسمة الأسبوعية التي تعتمد التحزيب بالسُّور، فقد كانوا يُحرِّبون بها، ولا يقطعون السورة؛ لأنَّه كان من سننهم إنفاذ القراءة إلى آخر السورة (١)، وبيان هذا التقسيم بسُور القرآن كالآتي (٢):



#### تحزيب القرآن وتجزئته بعد عصر الصحابة:

اعتنى العلماء بعد عصر الصحابة بموضوع تحزيب القرآن فعمدوا مجتهدين إلى تقسيم القرآن تقسيمات متعدِّدة، تُناسب كل من أراد أن يختم في مدة معيَّنة تزيد على الأسبوع، ويظهر أن ختم القرآن في شهر كان مقصدًا أساسًا في هذه التقسيمات؛ لأن الغالب عليها تقسيمه ثلاثين جزءًا، لذا كان هذا أشهر أنواع تجزئة القرآن، وهو الذي جَرَت عليه المصاحف إلى اليوم.

ثم قسموه إلى أقلّ من الجزء، فجعلوا الجزء حزبَيْن، والحزب أربعة أرباع، كما هو مشهور في المصاحف المشرقيَّة اليوم.

<sup>(</sup>١) ينظر في هذا: سنن القراء ومناهج المجودين (ص١٧٣).

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أن سورة الفاتحة ليست في هذا التقسيم؛ لشهرتها، ولكثرة تلاوتها في الصلاة وغيرها. وقد جمع بعضُ الحفَّاظ هذا التقسيم بعبارة: "فَمِي بشَوْقِ"، فكلُّ حرف من أحرف هاتَين الكلمتين يدلُّ على بداية حزب من الأحزاب السَّبعة المذكورة، مع اعتبار البداءة بسورة الفاتحة: فالفاء تشير إلى سورة الفاتحة، والميم إلى سورة المائدة، والياء إلى سورة يونس، والباء تشير إلى سورة (بني إسرائيل)، وهي الإسراء، والشين إلى سورة الشعراء، والواو إلى سورة (والصافَّات)، والقاف تشير إلى حزب المُفَصَّل. ينظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص٢٠١، ٢٠١).

وهذه القسمة لا تذهب إلى تقسيم المصحف بالسُّور ، بل تقسمه إلى أجزاء قد تنتهي في وسط سورة أو في خاتمة سورة ، والملاحظ أنه لم يُعتمد في هذه التقسيمات على علم الوقف والابتداء ، لذا قد تقع نهاية الربع أو الحزب أو الجزء على موطن ناقص من جهة الوقف ، فلا يكون وقفًا تامًّا ، من ذلك نهاية الجزء الرابع بقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ وَبَنَا أَكُمُ مُ الآية ، وبداية الجزء الخامس بقوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ الْحَامِ اللّهِ اللّهُ مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ ﴾ الآية ، وبداية الجزء الخامس بقوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ إِلّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ ﴾ الآية ، وبداية الجزء الخامس بقوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وسبب هذا الخلَل في هذا التحزيب أنه كان مبنيًّا على عد حروف القرآن وكلماته (١)، بخلاف تحزيب الصحابة الذي كان بمراعاة السُّور تامَّة (٢).

وهناك تقسيمات أخرى محكيَّة في كتب العلماء يمكن الرجوع إليها $^{(7)}$ .

مصادر معرفة تحزيب القرآن وتجزئته:

هذه التقسيمات -كما ترى- اجتهادية، وهي مذكورة في بعض كتب علوم القرآن وعدِّ آيه، والقراءات، وغيرها، ومن أبرز هذه الكتب:

- ١- البيان في عَدِّ آي القرآن ، لأبي عَمْرو الدَّاني (ت: ٤٤٤).
- ٢- فنون الأفْنان في عيون علوم القرآن، لابن الجَوْزي (ت:٩٧٥).
- ٣- جمال القُرَّاء وكمال الإقراء، لعلَم الدين السَّخاوي (ت: ٦٤٣).
  - ٤ لطائف القراءات لفنون القراءات ، للقَسْطلَّاني (ت: ٩٢٣).
  - ٥ غَيْث النَّفع في القراءات السَّبْع، للسَّفاقسي (ت: ١١١٧)(٤).

ومن أبرز الكتب المعاصرة: (تحزيب القرآن)، أ.د. عبد العزيز الحربي.

<sup>(</sup>١) الذي تمَّ في العراق بأمر الحجاج بن يوسف الثقفي والي بني أمية . ينظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص٢٠٢).

 <sup>(</sup>٢) ولابن تيمية كَالله (ت: ٧٢٨) في مجموع الفتاوى (١٣/ ٩٠ ٤ - ٤١٤) كلام نفيس في نقد تحزيب المتأخرين وترجيح الأخذ بتحزيب الصحابة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: البيان في عد آي القرآن، وجمال القراء، وتحزيب القرآن.

<sup>(</sup>٤) وقد اعتمدت لجان مراجعة المصاحف في العالم الإسلامي على بعض هذه الكتب المذكورة في تحديد مواضع الأجزاء والأحزاب وأرباعها. ينظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص٥٠٥).

# وابعًا: رسم المصحف المعلق المع

يرتبط رسم المصحف بموضوع (جمع القرآن) الكتابي في عهد الرسول على ، ثم في عهد عثمان على . كما أن له علاقة بالقراءات ؛ لأنه جاء للدلالة على المقروء ، كما هو الأصل في الرسم عموماً .

## مفهوم رسم المصحف:

الرَّسْم لغة: الأثر، ومنه رسوم الديار وهي آثارها اللاصقة بالأرض، ورسَم على كذا: كتب (١) ، والرَّسم الكتابة، وهو المقصود هنا.

ورسم المصحف: هو كتابته بالطريقة التي كتب الصحابة المصاحف. ويُعرَف بدالرسم العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان الذي أمر بنسخ المصاحف وإرسالها إلى الأمصار. وقد نشأ عن تتبع طريقتهم في كتابة المصحف ومعرفة ظواهرها عِلمٌ جليل قائم بذاته له مباحثه ومصنفاته هو (علم رسم المصحف)، ويطلق عليه أيضًا: كتابة المصحف، وهجاء المصحف، وخط المصحف).

وعلم رسم المصحف: علمٌ تُعْرَفُ به مخالفة رسم المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي، من حذْف وزيادة وبدَل وفَصْل ووَصْل، ونحو ذلك (٣).

## أبرز معالم الرَّسم العثمانيّ:

١- كان الرَّسم العثماني مجرَّدًا من أيَّة علامة ؛ فلا نقاط على الحروف ولا علامات شكْل ، ولا أيٍّ من علامات الضَّبط التي أُلحِقت فيما بعد (١٤) .

<sup>(</sup>١) ينظر: لسان العرب (١٣٢/١٥) (رسم).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الميسر في علم رسم المصحف وضبطه (ص٢٥-٢٦).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص٢٧). والرسم القياسي: هو ما طابق فيه الخطُّ اللفظَ.

<sup>(</sup>٤) وهذه هي طريقة الكتابة في ذلك العصر ، كما هو واضح من موازنة خط المصحف بما وُجِد من خطوط تعود إلى ذلك العهد ينظر: المرجع السابق (ص١٩-٢٠).

٢- يتوافق الرَّسم العثماني مع الرَّسم القياسي (الإملائي) كثيرًا، لكن يخالفه في جملة ظواهر منها بزيادة أو نقص أو بدل أو غير ذلك، وهي التي نشأ عنها علم رسم المصحف، واستُنبط من خلالها قواعد الرسم العثماني.

#### قواعد الرسم العثماني:

وهي ست قواعد<sup>(١)</sup> هي:

١- الحذف: مثل حذف الألف في مواضع كثيرة، كحذفها في: ﴿الرَّحْمَانُ ﴾
 ﴿السَّهَوَتِ ﴾.

٧- الزيادة: مثل زيادة الألف في قوله تعالى: ﴿لَأَاذْبُحَنَّهُ ﴾.

٣- الهمزات: ولها أوضاع خاصة في أول الكلمة ووسطها وآخرها، مثل ﴿وَثِمْنُونَ ،
 يِئْسَ ، سَأَلَ ﴾ ، وهي من أوسَع أبواب الضبط وأشكلها.

٤ - البدَل: مثل كتابة الواو في ﴿ المَّلَوْةَ ﴾ بدلاً عن الألف (الصلاة).

٥- الوصل والفصل: مثل فصل (إن) عن (ما) أو وصلهما، ففي قوله تعالى:
 ﴿إِنَ مَاتُوعَــُدُونَ لَآتِ ﴾ [الأنعام: ١٣٤] كُتِبت مفصولة، وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَاتُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴾ [الذاريات: ٥] كُتِبت موصولة.

٣- ما فيه قراءتان، وكُتب على إحداهما، مثل قراءة (سُكارى) بالألف ودونها في قوله تعالى: ﴿وَيَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنَرَىٰ ﴾ [الحج: ٢]، فهي تحتمل الألف وعدمها.

= وخلق رسم مصاحف الصحابة من النَّقْط والشَّكل وغيرها لم يكن مُشْكلاً عندهم، لأنهم يحفظون القرآن في صدورهم، ولا يعتمدون على الرسم أوَّلاً، وإنما جاء الرسم لضبط صورة الكلام، لا للانطلاق منه إلى القراءة، فالأصل في القرآن الاعتماد على المسموع المحفوظ في الصدور لا المرسوم. ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص٢٢-٢٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان (٦/ ٢٢٠٠). وهذه القواعد مفصَّلة بالأمثلة في كتب الرسم، مع ضوابط واستثناءات مستنبَطة بالاستقراء والتتبُّع.

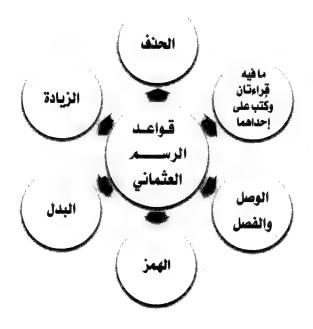

### المصدر الأصل للرَّسم العثماني وطريقة نقله:

الأصل الذي يُعتمدُ في حكاية المرسوم هو المصاحف التي أمر عثمان الله بنسخها ، وكل ما حكاه علماء الرسم المتقدِّمون فهو عن هذه المصاحف ، أو عن مصاحف أخذَت رسومها عن هذه المصاحف الأصيلة ، ومن هنا فمصدر الرسم بالنسبة لنا هو نقل العلماء من هذه المصاحف المعتمدة .

## المصنَّفات في علم (رسم المصحف):

صنّف عدد من العلماء كتبًا خاصة لوصف طريقة كتابة الكلمات في المصاحف العثمانية ، من أبرزها:

- ١- الْمُقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار ، لأبي عمرو الدَّاني (ت: ٤٤٤).
  - ٢- مختصر التَّبيين لهجاء التنزيل ، لأبي داود سليمان بن نجاح (ت: ٤٩٦)٠

أما المنظومات في هذا العلم فمن أشهرها:



١ - عَقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد (١) ، نظم الإمام القاسم بن فيره الشاطبي
 (ت: ٥٩٥) .

 $\gamma - \gamma$  مورد الظمآن في رسم أُحُرف القرآن ( $\gamma$ ) ، نظم الخرَّاز: محمد بن محمد بن إبراهيم ( $\gamma$ ) .

## هل الرسم العثماني توقيفي ؟

تقدم أن الصحابة على كتبوا المصاحف وفق طريقة الكتابة المعهودة في عصرهم، وعليه فإنهم لم يخترعوا رسمًا معينًا قصدوا به كتابة القرآن الكريم، لذا لا يصحُّ ما قيل: إنه بتوقيف من النبي على ويمكن الاستدلال لذلك بحديث جمع عثمان بن عفان للقرآن وأنه قال للملأ من قريش -وهم الثلاثة الذين مع زَيد-: «فإن اختلفتم أنتم وزيد في شيء فاكتبوه بلسان قريش ...» (٣). ولو كان للنبي على شأن في الرسم لما قال عثمان هذا ولما وافقه الصحابة، مما يوضِّح أن الرسم كان باجتهاد من الصحابة مطلقاً. هل تجوز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني ؟

ذهب علماء السلف إلى وجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة المصاحف، لأن الرسم العثماني مما أجمَع عليه الصحابة، وذلك صيانةً للمصحف من أن يتعرَّض للتغيير بين حين وآخر، ومن هنا حُوفظ على رسمه الأول، ولم يسْر تطوَّر الرسم بعد الصحابة

الحمد لله موصــولًا كما أمرا مبـاركًا طيبًا يســتنزل الـدُّررا

<sup>(</sup>١) وهي نظم لكتاب المقنع لأبي عمرو الداني، تقع في (٢٩٨) بيتا مطلعها:

وقد حظِيَت بعناية أهل العلم حفظًا وشرحًا، ومن أشهر شروحها شرح علم الدين السخاوي (ت:٦٤٣) تلميذ الشاطبي المسمَّى: (الوسيلة إلى كشف العقيلة).

<sup>(</sup>٢) وهي أرجوزة اعتمد فيها على كتابي أبي عمرو الداني وأبي داود بن نجاح، تقع في (٤٥٤) بيتًا، مطلعها: المحمد لله العظيم المنّن ومرسل الرسل بأهدى سَـنن

وقد ألحق بها أرجوزة أخرى في الضبط، وهي في «٤٥١» بيتًا، وهي من أشهر ما نُظم في ضبط المصحف، كما سيأتي.

<sup>(</sup>٣) تقدم الحديث بتمامه ص٦٦.

على رسمهم للقرآن ، قال أبو عمرو الداني: «... سُئِلَ مالك رَخِرَاتُهُ هل يُكْتَبُ المصحف على ما أحدَثه الناس من الهجاء ، فقال: لا ، إلا على الكِتْبَةِ الأولى ... ، قال أبو عمرو: ولا مخالِف له في ذلك من علماء الأمة »(١).

ونُقِلَ عن بعض العلماء المتأخّرين أنهم لم يوجبوا الالتزام برسم معيّن في كتابة المصاحف، وتبعهم بعض المعاصرين (٢).

لكن يمكن أن يُقال أنه في حالة كتابة مصحف كامل أو جزء منه فيجب الالتزام بالرسم العثماني، أما في حالة كتابة آيات أو كلمات محدودة في كتب أو صُحُف أو مقالات فالأمر أهون ولا يجِب الالتزام بالرسم العثماني (٣).

وأخيرًا نبيِّن أنه ينبغي ألا يُخلط بين مسألتي القول بوجوب أتباع الرسم العثماني في كتابة المصحف، وبين القول أن الرسم العثماني توقيفي، «فجمهور علماء الأمة من المتقدِّمين والمتأخرين والمعاصرين يقولون بوجوب أتباع الرسم والمحافظة عليه في كتابة المصاحف، أما القول بأن الرسم توقيفيّ فإن المؤلفين في رسم المصحف من المتقدمين لم يتعرَّضوا لهذه المسألة في كتبهم، وظهرت عند المتأخرين والمعاصرين، وحملوا رأي الجمهور بوجوب أتباع الرسم على أنه دليل على التَّوقيف، وبين الأمرين فرق، فلم يقصد القائلون بوجوب المحافظة على الرسم العثماني في كتابة المصحف فرق، فلم يقصد القائلون بوجوب المحافظة على الرسم العثماني في كتابة المصحف هذا المعنى، ولم تكن هذه القضية مثار اهتمامهم»(٤).



<sup>(</sup>١) المقنع (ص٩-١٠)٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص١٤٨-١٤٩).

<sup>(</sup>٣) المحرر في علوم القرآن (ص٢٢٧ - ٢٢٨)٠

<sup>(</sup>٤) الميسر في علم رسم المصحف وضبطه (ص٢٤).



# المساً: ضَبْط المصحف المسحف المسحف المسحف المساد في المس

تقدَّم في المبحث السابق أن المصحف الإمام كان خاليًا مما سوى رسم الكلمة ، وليس فيه شيءٌ سوى ألفاظ القرآن ، وقد استقرَّ أمر المصاحف على ما كان من رسم الصحابة في عهد عثمان شيء ثم بدأ الخلّل يطرأ على لغة العرب بدخول العجم فيها ، وذلك في أواخر جيل الصحابة ، وكثر الخطأ في القراءة والكتابة ، وظهَرت الحاجة إلى ضبط اللسان العربي ، باستحداث قواعد تضبط اللغة ، وتصون القراءة عن اللحن ، وعلاماتٍ تضبط الخط وتصونه عن التصحيف ، لا سيّما في المصحف الشريف .

وأغلب الروايات تشير إلى أن أوَّل من ابتكر ذلك هو أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي (ت: ٦٩)، كما أنه هو أوَّل من نقط المصاحف، ومن ثَمَّ ظهر علم ضبط المصحف الذي صار عِلمًا قائمًا بذاته، وإليك أهم مبادئ هذ العلم.

#### مفهوم علم الضبط وأنواعه:

علم الضبط: هو إلحاق علاماتٍ مخصوصةٍ بالحرف لتمييزه عن غيره، أو للدلالة على حركته، أو نحو ذلك.

وقد كان هذا العلم ابتداء يعرف بعلم النَّقط والشَّكل ، ثم غلَب مصطلح الضبط بعد ذلك . واستُعمل مصطلح النَّقط في نوعين:

الأول: نقط الإعجام: بمعنى وضع نقاط على بعض الحروف لتمييز الحروف المتشابهة منها في الرسم.

الثاني: نقط الإعراب: بمعنى وضع علامات معيّنة على الحرف لضبط حركة إعرابه، وهو نوعان: النَّقط المدور والنقط المستطيل، وهذا تفصيل كل منها بحسب مراحلها التاريخية: أولاً: النَّقط المدوّر (نقط أبي الأسود الدُّوَلي (ت: ٢٩)): سمي باسم واضعه أبي الأسود الدُّوَلي، وهو الذي اصطلح عليه باسم (النقط المدوّر)، وذكره بعضهم باسم (نقط الإعراب)، وخلاصة طريقته: هو ضبط أواخر الكلمات بوضع نقطة فوق الحرف علامة لفتحه، أو نقطة تحته علامة لكسره، أو نقطة أمامه علامة لضمه، أما في حال التنوين فتوضع

نقطتان ، وهذا النَّقْط بمداد أحمر ليتميَّز عن رسم الحروف الذي كان باللون الأسود(١).

ثانياً: نقط الإعجام: المراد به تمييز الحروف المتشابهة في الرسم؛ كالباء والتاء والثاء (ب، ت، ث) حيث استُخدمت النُقط على الحروف أو تحتها للتمييز بينها، ويُذكر أن هذا النوع من النَّقط قد ظهر على يد اثنين من طلاب أبي الأسود الدُّولي (ت: ٢٩)، وهما نصر بن عاصم الليثي (ت: ٩٠) ويحيى بن يَعمر العَدواني (ت: قبل ٩٠)، وقد جُعل بمداد أسود لكي لا يلتبس بنقط أبي الأسود الدُّولي، ولأن نقط الحرف جزء منه، وليس له صورة فيُتوهم بسببها أن ما ليس بقرآن قراناً (٢).

ثالثاً: الشكل المستطيل (نقط الخليل بن أحمد (ت: ١٧٠ تقريبًا)): استمر العمل بنقط أبي الأسود (ت: ٦٩) حتى جاء الخليل بن أحمد فعمد إلى حلِّ الإشكال القائم في النقط المدوَّر (الذي يعتمد الدائرة واللون الأحمر)، فهي تتخذ شكلاً واحدًا، ولا تتميَّز إلا باختلاف المكان فقط.

وقد أخذ الخليل بن أحمد شكل الحركاتِ – وهي رموز قصيرة – من صورِ الحروف، فالألف تناسبها الفتحة، لكن بدلاً من أن تكون قائمة كالألف بطَحها، ووضعها فوق الحرف ( $\tilde{}$ )، وأخذ الضمة من الواو ، وجعلها فوق الحرف أيضًا ( $\tilde{}$ )، وأخذ الكسرة من الياء، وجعلها تحت الحرف معقوفة هكذا ( $\tilde{}$ )، وجعل رمز الشدة ( $\tilde{}$ ) رأس شين من غير نقاط، وأخذه من أول كلمة شديد، وجعل علامة السكون رأس خاء مهملة، وأخذها من كلمة خفيف  $(\tilde{}$ ).

<sup>(</sup>١) ينظر: المحكم في نقط المصاحف (ص١١ - ١٢)٠

<sup>(</sup>٢) وقد كان في ضبط بعض الحروف اختلافٌ في كيفيَّة الإعجام، كالقاف التي وُضِع عليها نقطتان عند المشارقة، وهي المتبعة عندهم في رسم المصاحف، ووُضِع فوقها نقطة واحدة عند المغاربة، بينما الفاء وضعوا نقطة تحتها، وهي المتبعة عندهم في رسم مصحف ورش، وهو من أبرز الفروق في علامات ضبط الإعجام بين المشارقة والمغاربة.

<sup>(</sup>٣) ثم حصل لشكل الخليل شيءٌ من التعديل ، فبدل علامة الكسرة (٢) صارت توضع كسر بخط ممتد تحت الحرف ( \_ ) كما هو مُتَّبِع الآن .

كذلك استبدلت علامة الخليل للسكون (رأس الخاء) بدائرة صغيرة ( ث ) عند أغلب الكُتّاب كما هو متَّبع الآن في الكتابة الدارجة ، إلا أن العمل في المصحف المصري المطبوع ومصحف المدينة النبوية برواية حفص على استعمال علامة الخليل وهي رأس الخاء . وينظر: المحكم في علم نقط المصاحف (ص٧١) ، ٧٤ ، الميسر في علم رسم المصحف وضبطه (ص٢٩) ، ٢٩٤) .

الميسَرُفِيُ إِذَا لِفَالِيَّا لِمُنْ الْفَالِيُّ

وصاريُسمَّى (نقط الخليل)، أو (الشَّكل)، أو (الشَّكل المستطيل) (١) ، ولما ظهر وانتشر بدأ الناس يتركون نقط أبي الأسود (ت: ٦٩)، ويستعملون نقط الخليل (ت: ١٧٠ تقريبًا)؛ لأنه أيسر للقارئ في الإدراك من النقط المدوَّر، وهو الذي استقرَّ العمل به في المصاحف وغيرها إلى اليوم.

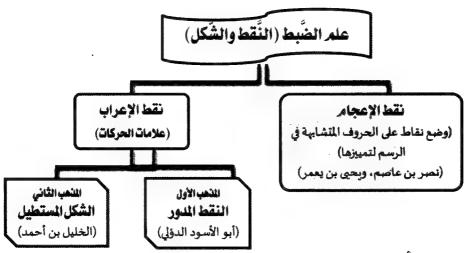

مجالات أخرى في ضبط المصحف:

اعتنى علماء الضبط ببعض علامات الشَّكل في المصحف لبعض العلوم المتعلِّقة بالتلاوة، وذلك لتُعين القارئ على التلاوة الصحيحة، من ذلك:

١ - أحكام التجويد: حيث أثبتوا علامات ذات أوضاع معيَّنة تدل على الحكم التجويدي
 التطبيقي .

مثال ذلك: ما جاء في تقرير اللجنة العلمية الثانية لمصحف المدينة النبوية برواية حفص في اصطلاح ضبطه: «وتعرية الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي تدل على إدغام الأول في الثاني إدغامًا كاملاً بحيث يذهب معه ذات المدغم وصفته، فالتشديد يدل على الإدغام، والتعريّة تدل على كماله، نحو: ﴿مِن لِينَةٍ ﴾ ﴿مِن رَبِّك ﴾ في التنديد يدل على الإدغام، والتعريّة تدل على كماله، نحو: ﴿مِن مَآءٍ ﴾ ﴿ وَقَالَت طَآبِهَ ﴾ ﴿ بَل رَفَعَهُ أَلِينَةٍ ﴾ ﴿ بَل رَفَعَهُ أَلِيهِ إِدغام التالي تدل على إدغام التّهُ إِلَيْهِ ﴾ وكذا قوله تعالى: ﴿ أَلْرَغَلُهُ كُم ﴾ وتعريته مع عدم تشديد التالي تدل على إدغام

<sup>(</sup>١) ينظر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية (ص٤٨٩).

الأول في الثاني إدغامًا ناقصًا بحيث يذهب معه ذات المدغَم مع بقاء صفته نحو: ﴿مَن يَعُولُ ﴿ فِين وَالِ ﴾ ﴿ فَرَّطتُم ﴾ ﴿ وَسَطتَ ﴾ أو تدل على إخفاء الأول عند الثاني ، فلا هو مظهَر حتى يقرعه اللسان ، ولا هو مدغَم حتى يُقلب من جنس تاليه ، سواء كان هذا الإخفاء حقيقيًّا نحو: ﴿ مِن تَعْتِهَا ﴾ أم شفويًّا نحو: ﴿ جَاءَهُم بِٱلْحَقِ ﴾ على ما جرى عليه أكثر أهل الأداء من إخفاء الميم عند الباء » .

وغير ذلك من مظاهر العناية الفائقة، كعلامات السكتات، وعلامات انتهاء الآية ورقم الآية، وعلامات الأحزاب والأجزاء وينظر مثال بيان ذلك: اصطلاح الضبط في آخر مصحف المدينة النبوية برواية حفص.

وفي بعض هذه العلامات خلاف بين مصاحف المشارقة ومصاحف المغاربة · وتفصيل ذلك في الكتب المصنَّفة في هذا العلم ·

## الكتب المصنَّفة في علم الضبط:

اعتنى العلماء بعلم الضبط وصنَّفوا فيه مصنفات عديدة ، من أهمها: «المحكَم في نقط المصاحف» لأبي عمرو الداني (ت:٤٤٤) ، و «أصول الضبط وكيفيَّته» لتلميذه أبي داود سليمان بن نجاح (ت: ٤٩٦) .

كما اعتنوا بنَظْم مسائل هذا العلم في منظومات رصينة ، من أشهرها منظومة الخرّاز (ت: بعد ٧١١)(١). كلَّ ما سبق يدل على مدى الجهد الذي بذله علماء الأمة لضبط رسم المصحف ، صونًا من الوقوع في تحريف حروفه واللَّحن في قراءته .

<sup>(</sup>١) وأهم شروحها «الطراز في شرح ضبط الخراز» للتَّنسيّ (ت: ٨٩٩).

### خلاصة الفصل الثاني (علوم جمع القرآن وتدوينه)

#### ١ - جمع القرآن

١/١ جمع القرآن نوعان: الأوّل: الجمع في الصّدور، والمراد به حفظُه واستظهاره. وقد كان الرسول على أول من جمَعَه وحفِظَه، وتنافس الصحابة فيه حتى كان معيارًا للتفاضل بينهم.

١/١ النوع الثاني: هو الجمع في السُّطور، وقد مرَّ بثلاث مراحل: في عهد النبي ﷺ، وفي عهد أبي بكر ﷺ، وفي عهد

٣/١ المقصود بجمع السُّطور في عهد الرسول ﷺ هو مجرّد كتابته وتدوينه، حيث اعتنى النبي 'بكتابة القرآن في المدينة، واتَّخذ له كُتَّابًا للوحي معروفين.

١/٥ المقصود بالجمع في عهد أبي بكر الله جمع المكتوب المتفرِّق من القرآن في مصحفٍ واحدٍ، وكان سببه الخوف من ذهاب شيء من القرآن باشتِداد القتل بالقراّء في المواطن.

١/٦ كلَّف أبو بكر الله ويد بن ثابت الله بجمْع القرآن، نظرًا لأنه شابٌ عاقل، غير متَّم، من أبرز كُتَّاب الوَحْي ·

١/٧ المقصود بالجَمْع في عهد عثمان ﴿ نَسْخ عِدَّة مصاحف من مصحَف أبي بكر ﴿ الله الخَوْف من الاختلاف في قراءة القرآن.

١/٨ كلَّف عثمان ﴿ لَجْنةً لجمع القرآن مُكوَّنة من زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزُّبِير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقد نَسخوا ستَّة مصاحف على الصحيح- أُرْسِلت إلى الأمصار، وألزم عثمان ﴿ الناس بها، وأمر بتحريق ما سواها من المصاحف حسْمًا للخلاف.

#### ٢- ترتيب سور القرآن وآياته

١/٢ يتألَّف القرآن من آيات وسُور، والآية: هي قرآن مركَّبٌ من جُمَل ولو تقديرًا، ذو مبدأ
 ومقطع منْدرَج في سورة، والسورة: قرآن يشتمل على آيات ذوات فاتِحةٍ وخاتِمةٍ.

٢/٢ لا خلاف أن ترتيب الآيات كان بتوقيفٍ من النبي ﷺ، لكن وقع خلافٌ قويٌّ في مسألة ترتيب السُّور، هل كان بتوقيف من النبي ﷺ أم باجتهاد من الصحابة؟

٣/٢ الراجح القول بأن ترتيب السور كان بتَوْقيفٍ من النبي رضي النبي الله عديدة من أبرزها:

- ثبوت ذكر سُور القرآن المتوالية حسب ترتيب المصحف في أحاديث وآثار عَدِيدة.
- حديث واثلة بن الأسقع رضي في تقسيم سور القرآن إلى طُوَل ومِئين ومثاني والمفصَّل.

#### ٣- عدد سُور القرآن وآياته وتجزئته

١/٣ عدد سُور القرآن (١١٤) سورة بالإجماع، وهي أربعة أقسام: السبع الطُّوَل، والمِئون، والمثاني، والمفصَّل.

٢/٣ اختُلف في عدد آيات القرآن، لاختلافهم في تحديد رأس بعض الآيات من السُّورة الواحدة، مع اتفاقهم على ألفاظها وجُمْلة ما نزل من القرآن.

٣/٣ علم عدِّ الآي: هو العلم بأعداد آي سور القرآن وما اختُلف في عدِّه منها، معْزُوًّا لناقله. والأصل فيه النَّقل، لأنه تَوْقيف من الرسول ﷺ.

2/٣ نشأ عدُّ الآي مع نزول القرآن الكريم، وقد أشار القرآن إلى هذا العلم، وكذلك السُّنَّة النبويَّة وآثار الصحابة.

٥/٣ لمعرِفة عدد الآيات فوائد من أبرزها: اتَّباع السُّنَّة في الوَقْف على رؤوس الآي، ومعرفة الآيات المحدَّد عددها لنَيْل الأجر الموعود به في بعض الأحاديث، ومعرفة ما يُبْنى على تحديد رؤوس الآي من أحكام القراءات.

7/٣ ورد اختلاف في عدِّ آي أغلب السور، ويوجه بأن ذلك متلقَّى بهذا الاختلاف عن الرسول على عن الرسول على عن الرسول على المنابع عن الرسول على المنابع الم

٧/٣ مذاهب علم العدد المتداولة المعمول بها ستَّة: العدد المدّني الأوّل، والمدّني الأخير، والعدد الكّي، والعدد الشّامي، والعدد البصري، والعدد الكوفي.

٨/٣ السُّور من حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آياتها ثلاثة أقسام: ما لَمْ يُختَلف فيه لا في إجمال ولا في تفصيل (٤٠ سورة)، ما اختُلف فيه تفصيلاً لا إجمالاً (٤ سور)، ما اختُلف فيه إجمالاً وتفصيلاً (بقية السُّور ٧٠سورة).

9/٣ اتُفق على أن عدد آيات القرآن ٦٢٠٠ آية واختَلفوا في ما فَوْق ذلك، فكان مجموع عدد آي القرآن في الأعداد المنقولة المتداولة كالتالي: العدد المدني الأول: ٦٢١٧ آية، العدد المدني الأخير: ٦٢١٤، العدد المرّى: ٦٢٢٦ آية.

١٠/٣ مراجع معرفة عدد آي السُّور هي المصنَّفات الخاصَّة في ذلك، ومن أبرزها كتاب (البيان في عدِّ آي القرآن) لأبي عمر الداني (ت: ٤٤٤)، ومنظومة (ناظمة الزُّهر في أعداد آيات السُّور) للشاطبي (ت: ٥٩٠).

1 / / الأصل في تحزيب القرآن وتجزئته حديثان: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذه وفيه أن النّبي على أمره أن يختِم القرآن في سبعٍ أو في عشرٍ أو في عشرين أو في شهرٍ. وحديث أوس بن حديفة الثقفي وفيه أن تحزيب القرآن في عهد النبي على كان يعتمِد التّجزئة الأسبوعية بالسّور بحسب ترتيبها في القرآن كالتالي: (٣ - ٥ - ٧ - ٩ - ١١ - ١١ - المفصّل).

١٢/٣ أشهر أنواع تجزئة القرآن إلى اليوم هو تقسيمه ثلاثين جزءًا، وهي تجزئة اجتهادية لا تخلو من ملحوظاتٍ متعلِّقة بالوقف والابتداء.

٣/٣٣ من أشهر مصادر معرفة تحزيب القرآن وتجزئته (البيان في عدِّ آي القرآن) لأبي عمرو الدَّاني (ت: ٤٤٤)، و(فنون الأفنان في عيون علوم القرآن)، لابن الجوزي (ت: ٥٩٧).

#### ٤ - رسم المصحف

1/٤ رسم المصحَف: هو كتابته بالطريقة التي كتب الصحابة المساحف، وعُرف بالرسم العثماني. وعلم رسم المصحف: علمٌ تُعْرَفُ به مخالفة رسم المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي، من حذف وزيادة وبدل وفصل ووصل، ونحو ذلك.

٢/٤ الرّسم الذي كتب به الصحابة كان مجرّدًا من أيّة علامة، وهو يتوافق مع الرّسم القياسي (الإملائي) كثيرًا، لكن يخالفه في جُملة ظواهر هي التي نشأ عنها علم رسم المصحف، واستُنْبِط من خلالها قواعد الرّسم العثماني.

٣/٤ قواعد الرسم العثماني ستَّة: الحَدْف، والزيادة، والهمْز، والبَدَل، والوصْل والفصل، وما فيه قراءتان وكُتِب على إحداهما.

٤/٤ الأصل في علم الرّسم هو المصاحف التي أمر بنسخها عثمان الله وما نُسخ عنها، ثم صار مصدر الرّسم بالنسبة لنا هو نقل العلماء من هذه المصاحف المعتمدة.

3/٥ من أبرز المصنَّفات في علم رسم المصحف: «المقنع» لأبي عمرو الداني (ت: ٤٤٤)، و>مختصر التَّبيين لهجاء التَّنْزيل» لأبي داود سليمان بن نجاح (ت: ٤٩٦)، وأشهر منظوماته: «عَقيلة أتراب القصائد» للشاطبي (ت: ٥٩٠)، و«مورد الظمآن» للخرَّاز (ت: ٧١٨).

٦/٤ الراجح أن الرسم العثماني ليس توقيفيًا، وإنما كتبته الصحابة باجتهادهم وفق طريقة الكتابة المعهودة في عصرهم.

٧/٤ ينبغي الالتزام بالرَّسم العثماني عند كتابة المصحف كامِلاً أو جُزء منه؛ لأنه مما أجمَع عليه الصحابة، ولا يَلزم عند كتابة آياتٍ أو كلماتٍ محدودة.

#### ٥- ضَبُط الصحَف

١/٥ علم الضَّبْط هو إلحاق علامات مخصوصة بالحرف لتمييزه عن غيره أو للدّلالة على حركته أو نحو ذلك. وبعرف بعلم النَّقط والشَّكل.

٢/٥ استعمل مصطلح النَّقط في نوعَين: الأول نقط الإعجام: بمعنى وضع نقاط على بعض الحروف لتمييز الحروف المتشابهة منها في الرَّسم. الثاني: نقط الإعراب: بمعنى وضع علامات معيَّنة على الحرف لضبط حركة إعرابه، وهو نوعان: النَّقط المدوَّر والنَّقط المستطيل.

٣/٥ النَّقُط المدوَّر (أو نقط أبي الأسود الدُؤلي): هو ضبط أواخر الكلمات بوضع نقاط حُمْر للدلالة على الحركات والتَّنوين. والشكل المستطيل (نقط الخليل بن أحمد (ت: ١٧٠ تقرببًا)): وهو رموز الشَّكل المستَعملة اليوم في الفتحة والضمَّة والكسرة والتنوين والشَّدَّة والسُّكون.

2/٥ اعتنى علماء الضبط ببعض علامات الشّكل في المصحف لعلوم متعلِقة بالتلاوة، وذلك لتُعين القارئ على التلاوة الصحيحة، مثل أحكام التجويد، ورسم المصحف، وعلامات الوقوف. ٥/٥ أشهر المصنّفات في علم ضبط المصحف: «المحكم في نقط المصاحف» لأبي عمرو الداني (ت: ٤٤٤)، وأشهر منظوماته منظومة الخرّاز (ت: بعد ٧١١).

#### أسئلة تقويمية

- ١- وضِيّح نوعي جمع القرآن والمراد بكل منهما؟
  - ٢- اذكر حديثًا في فضل حفَظَة القرآن؟
- ٣- عدّد سبعةً من الصحابة ممن حفظ القرآن.
  - ٤- مرَّ تدوين القرآن بثلاث مراحل، اذكرها.
  - ٥- صِفْ مرحلة جمع القرآن في عهد النبي ﷺ.
- ٦- ما أبرز أسباب عدم جمع القرآن في مصحف واحد في عهد النبي علا ؟
  - ٧- هل كتب القرآن في عهد النبي رهي وضّح ذلك.
  - ٨- بيِّن المقصود بالجمع في عهد أبي بكر الله؟ وما سببه؟
  - ٩- من المكلف بالجَمع في عهد أبي بكر ١٤٠٥ وما سبب ذلك؟
    - ١٠- بيّن المقصود بالجمع في عهد عثمان الله؟ وما سببه؟
  - ١٢- في الجمع العثماني وضّح المنهج المتَّبع في الرسم عند الاختلاف.
  - ١٣- كم عدد المصاحف المنسوخة في الجمع العثماني؟ وأين أرسلت؟
- ١٤- وازن بين الجمع البكري والجمع العثماني من حيث: المقصود بالجمع سبب الجمع المكلّف بالجمع -عدد المصاحف- الإلزام بما في المصحف.
- ١٥- ما الذي وقع الإجماع عليه مع التّوضيح: ترتيب السور، ترتيب الآيات، عدد السور، عدد الآيات؟
  - ١٦ ما الأقوال في مسألة ترتيب السور؟ وما الذي يترجَّح؟ استدِلّ لذلك.
- ١٧- حديث أوس الثقفي رهي في قصة قدوم وفد ثقيف فيه دلالة على مسألتَئِن من علوم القرآن، وضِمّحهما مع بيان وجه الدلالة.
  - ١٨- ما عدد سور القرآن؟ وما أقسامها؟
    - ١٩ عرف علم عد الآي.

- ٢٠- تحدَّث عن نشأة علم عد الآي.
- ٢١- ما مصدر علم عد الآي والأصل فيه؟
- ٢٢- كيف توجّه الاختلاف الحاصل في عدِّ آي أغلب السور؟
  - ٢٣- عدِّد ثلاثة من فوائد معرفة علم عد الآي.
- ٢٤- ما هي مذاهب علم العدد المعمول بها؟ وما مجموع عدد آيات القرآن في كل منها؟
  - ٢٥- اذكر أقسام السور من حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آياتها.
    - ٢٦- عدِّد ثلاثة من مراجع معرفة عدد آي السور.
      - ٢٧ ما معنى تحزيب القرآن؟ وما أصْلُه؟
      - ٢٨- كيف كان تحزيب القرآن في عهد النبي عليه؟
- ٢٩- كيف كان تحزيب القرآن وتجزئته بعد عصر الصحابة؟ وما أشهر تلك التقسيمات؟
  - ٣٠- اذكر بعض مراجع معرفة تحزيب القرآن وتجزئته.
  - ٣١- ما المراد برسم المصحف؟ وما تعريف علم رسم المصحف؟
    - ٣٢- وضِّح أبرز معالم الرسم العثماني.
    - ٣٣- ما المصدر الأصل للرسم العثماني؟ وكيف وصلنا؟
      - ٣٤- بين قواعد الرسم العثماني، مع التمثيل.
    - ٣٥- اذكر أبرز الكتب والمنظومات في علم رسم المصحف.
      - ٣٦- هل الرسم العثماني توقيفي؟ ناقش المسألة.
  - ٣٧- هل تجوز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني؟ علِّل ودلِّل.
    - ٣٨- اشرح المراد بعلم الضبط؟
      - ٣٩- ما أنواع النقط؟
    - ٤٠- بيِّن معنى النقط المدوَّر، ومن وضعه.
    - ٤١- بين معنى الشكل المستطيل، ومن وضعه.
    - ٤٢- عدِّد أربعة من مجالات ضبط المصحف.
  - ٤٣- ما أشهر المصنفات في علم الضبط؟ وما أشهر منظوماته؟

### أسئلة إثرائية

- ١٠ كان للنبي ﷺ في المدينة كُتَّابٌ معروفون يدعوهم لكتابة ما ينزل من القرآن، راجع كتب السيرة واستخرج ١٠ كُتَّاب منهم. هل كان ابن مسعود ﷺ من ضمنهم؟
- ٢- مما ذُكر في الجمع البَكْري أن سور القرآن لم تكن مرتباً على الترتيب الذي استقرّ عليه
   بعد ذلك. ناقش هذه المسألة في ضوء ما درست.
- ٣- مما ذُكر في الجمع العثماني أنه كُتِب على حرف واحد من الأحرف السبعة وألغى ما
   سواه. ناقش هذه المسألة في ضوء ما درست.
- ٤- أرسل عثمان هم على مصحف من المصاحف المرسلة إلى الأمصار الخمسة مقرئًا.
   وضّح سبب ذلك، مع تعداد هؤلاء القُرّاء.
- ٥- في حديث ابن عباس مع عثمان ﴿ في ترتيب سورتي الأنفال والتوبة دلالة لكِلا القولَين في مسألة ترتيب السور. وضح ذلك.
  - ٦- اذكر خمسة أحاديث رُبِّب فيها أجرٌ معيَّن على عدَدٍ محدَّد من الآيات.
- ٧- خلا رسم مصاحف الصحابة من النِّقاط وعلامات الضبط وغيرها ولم يُشْكِل ذلك
   عليهم. كيف كان ذلك؟
- ٨- ذهب قوم إلى أن رسم القرآن مُعجِز، وله سِرٌ لا نعلمُه. ناقش هذا الرأي، مبيِّنًا متى ظهر وأبرز من تبنّاه.
- ٩- استخرج من تقرير لجنة مراجعة مصحف المدينة النبوية برواية حفص عن عاصم في آخره ما يلى:
  - المراجع في: عد الآي، تحزيب المصحف، رسم المصحف، ضبط المصحف.
- علامات ضبط: الإدغام بنوعَيه الكامل والناقص، القلب، المدود، المزيد من الحروف، المحذوف من الحروف، رؤوس الآيات.





## الفصل الثالث علوم خصائص القرآن وحُقوقه

أولاً: أسماء القرآن وأسماء سُوره.

ثانيًا: فضائل القرآن.

ثالثًا: إعجاز القرآن.

رابعًا: تدبُّر القرآن.

خامسًا: الانتصار للقرآن.

#### أهداف الفصل

يُتَوقّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرًا على أن:

- ١) يذكر أبرَز أسماء القرآن ويبيّن مصدرها ٠
- ٢) يوضِّح فضائل القرآن وسُوره ومصدرها ٠
- ٣) يشرح مفهوم إعجاز القرآن ويبيِّن أبرز وجوهه ٠
  - ٤) يُبيِّن كيفيَّة تدبُّر القرآن •
  - ه) يشرح كيفيَّة الانتصار للقرآن٠





خصائص القرآن هي ما يتميَّز وينفرد به القرآن الكريم عن غيره من الكلام، حتى عن كلام الله تعالى في كتُبه السابقة، والأحاديث القدسيَّة.

وقد خصَّ الله ﷺ كتابه الكريم بخصائص عديدة دون سائر كتُبه المنْزَلَة ، ففضَّله بكونه مُعجزةً باقيةً ، وتعهَّد بحِفْظه ، وجعَله نورًا وشفاءً وشفيعًا لأصحابه .

وفي هذا الفصل سنعرض لأبرز خصائصه، وهي أسماؤه وأسماء سوره، وفضائله، وإعجازه.

ولعِظَم منزلة هذا الكتاب الذي أنزله الله على النّاس؛ فقد استَلْزَم حُقوقًا له على المسلمين، من ذلك: تلاوته حقَّ تلاوته، وتفسيره ومعرفة معانيه، وتدبُّره والعمَل بما فيه، وتعظيمه والدِّفاع عنه، وفي آخر هذا الفصل نستعرض الحقَّيْن الأخيرَين من هذه الحقوق، وهما تدبُّر القرآن، والانتصار للقرآن.

بينما سنُرْجِئ الحديث عن علوم قراءة القرآن وتفسيره إلى الفصول التالية نظرًا لعِظَم أهميَّتها، وكثرة مسائلها، وسَعة مباحثها. وبالله التوفيق.



# و أولاً: أسماء القرآن وأسماء سوره

مما هو معلوم أن كثرة الأسماء تدلَّ على شرف المسمَّى، ولا شكَّ في عِظَم منزلة القرآن وشرفه، ومن هنا فقد ذُكر للقرآن أسماء كثيرة، اعتنى العلماء ببيانها وشرحها، كذلك ذُكر لكثير من سور القرآن عدَّة أسماء، وفي هذا المبحث سنَتَنَاول ما يتعلَّق بذلك من خلال مطلبَيْن اثنَين: أسماء القرآن وأسماء سوره.

## أ) أسماء القرآن

مصدر أسماء القرآن: أسماء القرآن توقيفيَّة ، لذا اجتهد أهل العلم بجمعها واستخراجها من الكتاب والسُّنَّة .

عدد أسماء القرآن: اختُلف في عدد أسماء القرآن وتحديدها ، فنقل الزركشي عن شيذلة (أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك) (ت:٤٩٤) ٥٥ اسمًا (١) ، وذكر ابن تيميَّة (ت:٧٢٨) ٤٧ اسمًا من القرآن و 7 من السُّنَة (٢) ، وأورد الفيروزابادي (ت:٨١٧) ٩١ اسمًا من القرآن و 7 من المعاصرين ألَّف الشيخ صالح البليهي (ت: ١٤١٠) كتاب (الهدى والبيان في أسماء القرآن» ذكر فيه ٤٦ اسمًا (٤).

وسبب هذا التفاوت في عدد أسماء القرآن هو اختلافهم في التفريق بين صفات القرآن وأسمائه، فكثير مما ذكره هؤلاء يرى آخرون أنها أوصاف للقرآن وليست أسماء، لذا فقد ذهب الإمام الطبريُّ (ت: ٣١٠) والماورديُّ (ت: ٤٥٠) وابنُ جُزَيِّ (ت: ٧٤١) وغيرهم إلى حصر أسماء القرآن الكريم في أربعة أسماء (٥). قال ابن جُزَيِّ بعد ذكرها: «وسائر ما يُسمَّى

<sup>(</sup>١) البرهان (١/ ٢٧٣)، وأورد أن الحرالي (ت:٦٣٨) أنهي أساميه إلى نيّف وتسعين اسمًا، دون أن يذكرها.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (١٤/ ١-٢).

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوي التمييز (١/ ٨٨-٩٦).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: دراسات في علوم القرآن، د. فهد الرومي (ص٢٦)، علوم القرآن بين البرهان والإتقان
 (ص٣٢٣)، أسماء القرن وأسماء سوره (ص٢٢–٣٥).

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري (١/ ٨٩)، تفسير الماوردي (٢٣/١)، تفسير ابن جزي (١٣/١).

صفاتٌ لا أسماء: كوصفه بالعظيم، والكريم، والمتين، والعزيز، والمجيد، وغير ذلك الله وسنقتصر على ذكر هذه الأسماء المتَّفق عليها مع بيان وجه التَّسمية والتمثيل لها بإيجاز في ما يأتي:

١- القرآن: تقدَّم في مدخل الكتاب أنه لغة مصدر قرأ بمعنى تلا، وقد جاء ذكره في مواضع عديدة من القرآن تدل على العَلَميَّة في سياقات مختلفة، منها: قوله تعالى: ﴿ مَصَانَ اللَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرْءَانُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ ﴾ [النساء: ٨٨) محمد: ٢٤]، ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، ﴿ إِنَ هَذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلِّتِي هِ الْقُرْءَانُ قُلِس اء: ٩].

٢- الكتاب: وهو لغة مصدر كتب، وأصل معناه: جَمَع (٢)، وسُمِّي القرآن الكتاب لأنه جمع أنواع العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه (٣)، ومن أمثلة وروده في القرآن دالًا على العَلَميَّة قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَرَبَّ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢]، ﴿ الْكَهْدُ لِلَّهِ اللَّهِ مَا الْكَلْمَانُ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْلَ ﴾ [الكهف: ٢]. ﴿ وَلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِئْلِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [يوسف: ١]، ﴿ وَٱلْكِئْلِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [الدخان:٢].

وهذان الاسمان من أشهر أسماء القرآن وأكثرها ورودًا فيه، وفي بيان وجه التّسمية بهما معًا يقول الدكتور محمد عبد الله دراز رَحْ لِللهُ (ت١٣٧٧هـ): ((رُوعي في تسميته قرآنًا كونه متلوًّا بالألسُن، كما رُوعي في تسميته كتابًا كونه مدوَّنًا بالأقلام، فكلتا التسميَتيْن من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه، وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقفه العناية بحفظه في موضعيْن لا في موضع واحد، أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعًا)(٤).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن جزي (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقاييس اللغة (٥/ ١٥٨)

<sup>(</sup>٣) البرهان (١/ ١٨١) - الإتقان (٢/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) النبأ العظيم (ص٤١-٤٣). وينظر: تفسير ابن جزي (١/ ١٣).

١- الفرقان: وهو مصدر فرَّق، سُمِّي القرآن بذلك لأنه فرَّق بين الحق والباطل (١)،
 وقد ورد في موضعَين من القرآن للدلالة على اسمه، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ [آل عمران: ٤]، ﴿ تَبَارَكُ ٱلَّذِي نَزَلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان: ١].

٧ - الذكر: وهو مصدر ذكر، سُمِّي القرآن بذلك «لمَا فيه من المواعظ والتحذير وأخبار الأمم الماضية» (٢). وقد ورد في مواضع معدودة في القرآن للدلالة على العلَميَّة، من ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا غَتَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَمَنِفِطُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، ﴿ إِنَّمَا نُسُذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ الدِّكَرَ ﴾ [يس: ١١]، ﴿ وَإِن يَكَادُ الذِّينَ كَفَرُوا لَيُرْلِقُونَكَ بِأَبْسَرُهِ لِمَا سَمِعُوا ٱلذِّكَ ﴾ [القلم: ١٥].

#### تسمية المُصْحَف:

أما تسمية المُصحف فنِسبة إلى الصَّحف التي يُكتب فيها القرآن الكريم الذي هو كلام الله المنزَّل على النبي محمد ﷺ.

وعليه فالفرق بين القرآن والمصحّف: أن القرآن: كلام الله تعالى ، والمصحّف: هو الصُّحُف التي كُتِب فيها كلام الله تعالى .

لكن ورد في آثار الصَّحابة ما يُشير إلى صحَّة إطلاق أحدهما وإرادة الآخر $^{(7)}$ .

## ب) أسماء السّور

المقصود من التسمية تمييز المسمَّى عما يشابهه ، لذا تفرَّدت كل سورة باسم أو أكثر يميُّزها عن بقيَّة السور ، كما قد يكون فيه ملْمَح عن موضوع السورة ·

## هل تسمية السُّور توقيفيَّة ؟

قال السيوطي (ص٩١١): «٠٠٠قد ثبت جميع أسماء السُّور بالتَّوقيف من الأحاديث

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٥/ ١٨٢ - ١٨٤)، تفسير ابن جزي (١/ ١٣)، البرهان (١/ ١٨٠)، الإتقان (٢/ ٣٤٢).

 <sup>(</sup>٢) البرهان (١/ ٢٧٩)، وينظر: تفسير ابن جزي (١/ ١٣)، الإتقان (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) كحديث ابن عمر هم من رواية الإمام أحمد في المسند (٢ / ٧، ٥٥): «سمعت رسول الله على ينهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو». وهو عند البخاري (برقم ٢٩٩٠) وغيره بلفظ: «أن رسول الله على نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو». وقد عنون البخاري للباب بـ «باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو». وينظر: المحرر في علوم القرآن (ص٢١٩-٢٢).

والآثار . . . » (۱) ، ولكن لا يمنع ذلك أن تكون لبعض السُّوَر أسماء أخرى اجتهاديَّة (۲) ، لورود ذلك عن الصحابة الله كما سيأتي عن ابن عباس في الفقرة التالية ، ولأنه «لم يرِدْ النهيُ عن تسمية السُّور بأسماء تدلُّ عليها ، وعلى هذا مضى السلف والخلف ، حتى صار ما نرى من تسمية السورة بحكاية أوَّلها » (۳) .

## تعدُّد أسماء السُّور:

يمكننا تقسيم السور باعتبار تعدُّد أسمائها إلى قسمَين:

الأول: ما لها اسم واحد، كسورة هود، والحجرات، والنَّجم، والقارعة.

الثاني: ما لها أكثر من اسم.

وهي إمَّا أن تكون مما ثبت عن النبي ﷺ، أو مما أُخِذَ عن الصحابة.

فمن الوارد عن النبي ﷺ تسمية الفاتحة ، حيث قال ﷺ: «أُمُّ القُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ المَثَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ»(٤).

ومن الوارد عن الصحابة، ما جاء عن سعيد بن جبير أنه قال: «قُلْتُ لابن عباس: سورة التَّوبة؟ قال: آلتَّوبة؟! قال: بل هي (الفاضحة) ما زالت تنزل (ومنهم، ومنهم) حتى ظنوا أن لا يبقى منهم أحد إلا ذُكِرَ فيها. قال: قلتُ: سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر. قال: قلت: فالحشر؟ قال: نزَلت في بني النَّضير»(٢).

<sup>(</sup>١) الإتقان (٢/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) وقد أوضح السيوطي ذلك في كتابه التحبير في علم التفسير (ص٣٦٩) فقال عن تسمية السور: «ظاهره أنه لا يجوز إلا بتوقيف من النبي على المراد الاسم التي تُذكر به وتُشتَهر، وإلا فقد سمَّى جماعة من الصحابة والتابعين سُورًا بأسماء من عندهم، كما سمَّى حذيفة التوبة بالفاضحة وسورة العذاب...». وينظر: أسماء سور القرآن وفضائلها (ص٧٧).

<sup>(</sup>٣) المحرر في علوم القرآن (ص١٧٠)، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة (٦/ ٨١) (٤٧٠٤). وفي رواية أبي داود في سننه (٢/ ٧١) (١٤٥٧): «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُمُّ الْقُرْآنِ، وَأُمُّ الْكِتَابِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي».

<sup>(</sup>٥) أورد السيوطي لها في الإتقان (٣٤٩/٢-٣٥٥) أكثر من ٢٠ اسمًا مع تعليلها.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٤٠٢٩)، ومسلم (٣٠٣١)، واللفظ له. وفي رواية عند البخاري: «قلتُ لابن عباس ﷺ: سورة الحشر، قال: قُلْ: سورة النَّضير».

# تسمية سور عِدَّة ، وتسمية بعض الآيات:

كما جاءت تسمية السورة بأكثر من اسم كذلك جاءت تسمية أكثر من سورة باسم واحد، من ذلك: تسمية سورتي الفلق واحد، من ذلك: تسمية سورتي البقرة وآل عمران بالزهراوَيْن (١)، وتسمية سورتي الفلق والناس بالمعوَّذَتَيْن (٢).

ومن أجمع ما ورد في تقسيم سور القرآن وتسمية كل قسم منها؛ حديث واثلة بن الأسقع على أن النبي على قال: «أعطيتُ مكان التَّوراةِ السبعَ الطُّول، وأعطيتُ مكان الزَّبور المِئين، وأعطيتُ مكان الإنجيل المَثَانى، وفُضِّلت بالمفصَّل»(٣).

كذلك ورد تسمية بعض الآيات، ومن أشهرها آية الكرسي (٤)، وآية الدين (٥).

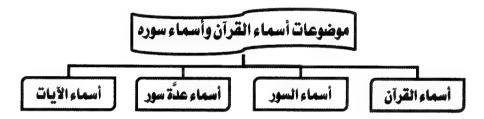

## أسباب تسميات السُّور:

قال الزَّركشي (ت:٩٤): (ينبغي النظَر في وجه اختصاص كل سورة بما سُمّيت به،

<sup>(</sup>١) كما في قوله ﷺ قال: « . . . اقرؤوا الزَّهراوَين: البقرة وسورة آل عمران . . . » الحديث . رواه مسلم (١/ ٥٣٣) (٨٠٤) من حديث أبي أمامة .

<sup>(</sup>٢) كما في قوله ﷺ : «أُنزل -أو أُنزلت- علي آياتٌ لم يُرَ مثلهنَّ قَطْ، المعوَّذَتَين». رواه مسلم (٨١٤) من حديث عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص٧٧، ٧٥ مع بيان معنى كل قسم وسوره.

<sup>(</sup>٤) كما في قوله ﷺ: "من قرأ آية الكُرسيِّ في دُبُر كل صلاةٍ مكتوبةٍ لم يمنَعْه من دخول الجنة إلا أن يموت» من حديث أبي أمامة . أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٩٨٤٨) ، والطبراني (١١٤/٨) (٢٥٣٢) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر مَسْرد مُعجَمِيّ لتسميات آيات عديدة في كتاب «أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته» (ص١٥٥-١٠).

ولا شكَّ أن العرب تُراعي في الكثير من المسمَّيات أخْذ أسمائها من نادر أو مستَغربِ يكون في الشيء من خَلْقٍ أو صِفةٍ تخصُّه . . . ، ويُسمُّون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو أشهر فيها وعلى ذلك جَرَت أسماء سُور الكتاب العزيز ، كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر قصَّة البقرة المذكورة فيها وعَجيب الحكمة فيها . . . » (١٠) . ويمكن أن نرد أسباب تسميات السُّور إلى ثلاثة أسباب (٢):

١- تسمية السورة بموضوع أو قصَّة بارزة مذكورة في السورة، مثل سورة البقرة لورود قصة البقرة فيها - كما تقدَّم عن الزركشي - ، وسورة الحج لورود موضوع الحج وبعض أحكامه فيها، ويندرج في ذلك السُّور المسمَّاة بأسماء أنبياء أو أشخاص أو أُمَم، كسورة نوح وسورة هود وسورة يوسف وسورة يونس، وسورة مريم، وسورة لقمان، وسورة سبأ.

٢ - تسمية السورة بلفظ وارد فيها انفردت به ، كسورة الزمر ، والشورى ، والجاثية ،
 والأحقاف ، والحجرات ، والتغابن ، والفيل ، والماعون .

٣- تسمية السورة بمطلعها، وذلك إما حكاية بنص المطلع، مثل: سورة برآءة، طه، يس، آلرَّمْنَنُ، تَبْرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلمُلْكُ (٣)، قُلْ هُو ٱللهُ أَكَدُ . أو اشتقاقًا من لفظ مطلع السورة؛ مثل: سورة الإسراء، التكوير، الانفطار، الزلزلة.



<sup>(</sup>١) البرهان (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص١٧٠ -١٧١).

<sup>(</sup>٣) كما في قوله النبي ﷺ: «إنَّ سورةً من القرآن ثلاثين آيةً شَفَعت لرجلٍ حتى غُفِر له ، وهي ﴿بَنَرَكَ الَّذِي بِيَدِوَالْمُلِّكُ ﴾». أخرجه الإمام أحمد (٣٢١/٢)، والترمذي (٢٨٩١) وحسّنه.

# مصادر ومراجع معرفة أسماء السور:

يمكن الرجوع في معرفة أسماء السور إلى المصادر الآتية:

١- الأحاديث النبوية التي ترد فيها أسماءٌ للسور ، خصوصًا ما ورد في فضائل السور .
 ٢- الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم ، خصوصًا ما ورد في ذكر السور المكيَّة والمدنيَّة .

٣- كتب الأحاديث المسندة ، كالكتُب السَّة ، حيث يرد فيها تسميات عديدة للسور .

٤ - تفاسير العلماء، حيث يُقدِّمون السورة بذكر أسمائها، وتميَّزت بعض التفاسير باستقصاء أسماء السور المتعدِّدة مع تعليلها، كالتحرير والتنوير لابن عاشور (ت:١٣٩٣).

٥ - كتب علوم القرآن الجامعة، ومن أبرزها: جمال القُرّاء لعلَم الدين السَّخاوي
 (ت: ٦٤٣)<sup>(١)</sup>، الإتقان لجلال الدين السُّيوطي (ت: ٩١١)<sup>(٢)</sup>.

٦- كتب خاصة في الموضوع: كبعض الرسائل العلمية المعاصرة، مثل: «أسماء سور القرآن وفضائلها» للدكتورة منيرة الدوسري، «أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته» للدكتور آدم بمبا.

ونختم ببيان أن أسماء السور لم تكن تُكتَب في المصاحف في صدر الإسلام أُخْذًا بمبدأ تجريد المصحَف عما سواه ، وإنما كُتبَت بعد ذلك (٣).



<sup>(</sup>١) حيث عقد مبحثًا عن تعدُّد أسماء السور وعن ألقاب سور القرآن (١/ ١٨٢ – ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) حيث عقد مبحثًا عنون له: (النوع السابع عشر: في معرفة أسمائه وأسماء سوره)، وجعله على قسمين: الأول عن أسماء القرآن ومسائلها (٣٣٦/٢)، والثاني في أسماء السور (٣٢٦/٢)، تحدث فيه عن معنى السورة ومصدر تسميات السور، وتعدُّد أسماء السور، ثم سردما وقف عليه من أسماء للسور المتعدِّدة الأسماء مع بيان علل التسميات.

<sup>(</sup>٣) ينظر: محاضرات في علوم القرآن (ص٨٧).



# المناع المناء المنائل المنائل

للقرآن الكريم منزلة كبيرة ومكانة عظيمة ، فهو خاتم الكتُب المنزَّلة وأفضلها ، جعله الله مباركاً ونوراً وهدى للناس ، وآية باقية ، ومعجزة خالدة ، وقد أظهر الله فيه فضائل عظيمة ، ومزايا جليلة ، نابعة من عِظم مكانته ، وسمُوِّ منزلته ، اعتنى أهل العلم ببيانها والتَّنقيب عنها والتصنيف فيها ، فظهر لدينا علم جليل من علوم القرآن هو علم فضائل القرآن . مفهوم فضائل القرآن:

هي ما ورَد من مزايا للقرآن كلِّه أو بعضه ، تُبيِّن شرَفه ، وتُظهر منافعه في الدنيا والآخرة . وهذا يشمل ما ورد من فضائل عامة للقرآن أو لبعض سوره أو لبعض آياته .

## أهمية معرفة فضائل القرآن وثمرتها:

لمعرفة فضائل القرآن أهمية كبيرة ، والوقوف عليها يثمر آثارًا جليلةُ ، من أبرزها:

١ – تعزيز مكانة القرآن في النفس ، وزيادة تعظيم قدره.

٢ - الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه وتدبره ، ومعرفة معانيه ، والعمل به ، والاستكثار
 من تلاوته وحفظه والاستماع إليه .

٣- الإفادة منها في الدعوة إلى الله.

## مصدر فضائل القرآن:

ذكر فضائل القرآن أمر تو قيفيٌّ نقليٌّ ، لا مجال للاجتهاد فيه ، لذا فإن مصدرها الأصل هو الكتاب والسُّنَة (١).

## موضوعات علم فضائل القرآن ومسائله:

اعتنى أهل العلم بجمع فضائل القرآن من خلال موضوعات ومسائل متعدِّدة، ويمكننا إجمالها في ثلاثة أقسام، إليك بيانها مع نماذج وأمثلة لها:

<sup>(</sup>١) أما ما يرد من بعض الصحابة من فضائل للقرآن أو بعض سوره وآياته فله حكم الرفع إن صح؛ لأنه مما لا يُقال بالرأي، والله أعلم. وينظر: النُّكَت على ابن الصلاح لابن حجر (٥٣١/٢).

## ١ - فضائل القرآن العامّة:

جاء في الكتاب والسنّة أدلَّة كثيرة تدلُّ على شرف القرآن وكريم صفاته وعِظَم منزلته عمومًا، من ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وقوله سبحانه: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّعِنًا عَلَيْهِ ﴾ سبحانه: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِاللّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ [الزمر: ٢٣]، وقوله تعالى: ﴿ اللّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ [الزمر: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكُتِبَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُثْمَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]. ومن السنّة قول الرسول ﷺ: (٠٠٠ إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ومن السنَّة قول الرسول ﷺ: « . . . إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ اللهِ وَوَله: «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٍّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْ مَا مِثْلهُ آمَنَ عَلَيْهِ البَشَرُ ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيْ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ اللهِ ، وقوله: «أعطيتُ مكان التوراةِ السبع الطُّول ، وأعطيت مكان الزَّبور المِثِين ، وأعطيت مكان الإنجيل المَثَاني ، وفُضِّلت بالمفصَّل (").

## ٢ - فضائل أهل القرآن وحَمَلته:

وفيه ذكر ما لحفًاظه وقارئيه ومعلِّميه ومتَعلِّميه ومستَمعيه والعاملين به من المكانة العالية والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة.

من أمثلته في القرآن: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُوكَ كِنْبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَكُمْ مِيرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُوكَ تِجَنَرَةً لَن تَبُورَ ۞ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ \* إِنَّهُ, غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٩، ٢٩] (١٠).

ومن السُّنَّة: قول الرسول ﷺ: ﴿أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ﴾(٥). وقوله: ﴿إِنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢/ ٥٩٢) (٨٦٧) من حديث جابر الله

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦/ ١٨٢) (٤٩٨١)، ومسلم (١/ ١٣٤) (١٥٢) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠ أخرجه

<sup>(</sup>٣) من حديث واثلة بن الأسقع رهيه، وقد تقدم تخريجه ص٧٢٠.

<sup>(</sup>٤) وكان مطرِّف بن عبد الله (ت: ٩) كَذَلْلُهُ يقول: هذه آية القراء. ينظر: تفسير الطبري (١٩/ ٣٦٥)، تفسير ابن كثير (٦٤/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في المسند (١٢٢٧٩) من حديث أنس ﷺ وصحح المنذري إسناده في الترغيب والترهيب (٢٢٠٩). وكذا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٤٣٢).

الله يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْرَامًا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ»(١).

وقوله: «اقرَؤُوا القُرآن فإنَّه يَأْتي يومَ القِيامة شَفيعًا لأَصْحابِه»(٢). وقوله: «مَنْ قَرَأُ حَرفًا من كتاب الله تعالى فَلَهُ حَسَنَة، والحَسَنَة بِعشر أَمثالها، لا أقول ﴿الْمَرَّ حَرْف؛ ولكن أَلِفٌ حَرف، ولامٌ حَرْف، وميمٌ حَرْف»(٣).

وقوله: «الماهرُ بالقُرآن معَ السَّفَرَة الكِرَامِ البرَرَة ، والَّذي يقرأُ القرآنَ ويَتَتَعْتَعُ فيه ، وهُو عَليه شاقٌ ، لهُ أَجْرانِ  $(3)^{(3)}$  . وقوله: «خيرُكم مَن تعلَّم القرآنَ وعلَّمه  $(3)^{(6)}$  . وقوله: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ  $(3)^{(7)}$ . والآثار في هذا الموضوع كثيرة  $(3)^{(7)}$ .

# ٣- فضائل سُوَر القرآن وآياته:

ورد عن النبي ﷺ ما يدلَّ على فضائل خاصَّة لبعض السُّورِ أو الآيات، وكان منهج المصنَّفين في ذلك إيراد أقوال للرسول ﷺ في السور أو الآيات التي تصرِّح بفضلها، أو مواقف معيَّنة يُلمح منها بعض ذلك، من أهمّها:

- بيان الرسول ﷺ لمنزلتها: كقوله عن سورة الفاتحة: «أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ»(^)،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨١٧) من حديث عمر بن الخطاب 🐞.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٠٤) من حديث أبي أمامة الباهلي را

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه (٥/ ١٧٥) (١٧٥) –من حديث ابن مسعود ﴿ وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه وبيان ألفاظه ص٥٥.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في صحيحه (٦/ ١٩٢) (٥٠٢٧) عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان ﷺ، قال الراوي: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان، حتى كان الحجاج قال: وذلك الذي أقعدَني مقعدي هذا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة راء 🚓 .

<sup>(</sup>٧) ينظر مبحثًا موسَّعًا في كتاب «حلية أهل القرآن» الصادر عن مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، الفصل الأول: فضائل أهل القرآن، وفيه ثلاثون حديثًا من أصح الأحاديث الواردة في فضائل أهل القرآن مع شرحها (ص١٤-٧١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في (٦/ ٨١) (٤٧٠٣) من حديث أبي سعيد بن المعلى.

وقوله عن المعوَّذتين: «أُنزل –أو أُنزلت– علي آيات لم يُرَ مثلهن قط: المعوَّذَتَين»<sup>(۱)</sup>. ووصفه لآية الكُرسيِّ بأنها أعظَم آية في كتاب الله (۲).

- ذكر الرسول ﷺ لأجرِ أو دفع شرِّ دُنيَوي أو أُخرَوي يترتَّب على قراءتها: كقوله: «أَيَهْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأُ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟» قَالُوا: وَكَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» (٣)، وقوله: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ شُورَةُ الْبَقَرَةِ» (٤)، وقوله: «مَنْ قَرَأُ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» (٥).
- قصد الرسول ﷺ قراءتها في وقت معيَّن: مثل ما ورد من قراءته سورتي الكافرون والإخلاص في سنَّة الفجر<sup>(٢)</sup>، أو ركعتي الطواف<sup>(٧)</sup>، أو في الركعتين الثانية والثالثة من الوتر، وبسورة الأعلى في الركعة الأولى<sup>(٨)</sup>.
- بيان أثرها الحسِّي والمعنّوي على المسلم(٩) ، مثل ما ورد في الرُّقية بسورة الفاتحة (١٠) ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨١٤) من حديث عقبة بن عامر ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١/ ٥٥٦) (٨١٠) من حديث أبي بن كعب ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١/ ٥٥٦) (٨١١) من حديث أبي الدرداء ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١/ ٥٣٩) (٧٨٠) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦/ ١٨٨) (٥٠٠٩)، ومسلم (١/ ٥٥٤) (٨٠٧) من حديث أبي مسعود الأنصاري الله الم

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٧٢٦) من حديث أبي هريرة راء ،

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١٢١٨) من حديث جابر ١٠٤٨

<sup>(</sup>٨) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٤/ ٧٢) (١٥٣٥٤) من حديث ابن أبزى، وحسّن ابن حجر إسناده في التلخيص الحبير (٢/ ١٩). كما أخرجه الترمذي (٢٦٤) عن ابن عباس، وابن ماجه (١١٧٣) عن عائشة ﷺ. وصححه ابن حبان (٢٤٤٨) والحاكم (١/ ٥٠٥) وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>٩) ما يتعلَّق ببيان تأثير القرآن من جلب المنافع أو دفع المضارِّ والرُّقيّة به وبسوره وآياته = اعتنى به أهل العلم وأفردوه كنوع من أنواع علوم القرآن عُرف بـ «خواص القرآن» ، كالزركشي في البرهان (١/ ٤٣٤) في النوع السابع والعشرين ، والسيوطي في الإتقان (٦/ ٢١٧٦) في النوع الخامس والسبعين ، كذلك أفرده البعض بتأليف مستقل ، لكن وقع في بعضها نوع من الخُرافة والشطح والإلغاز . ينظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان (ص٧٤ – ٢٧٧) ، وكتاب «خواص القرآن: دراسة نظرية تطبيقية» د . تركمي الهويمل .

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري (١٠٥) عن أبي سعيد الخدري في وفيه أن سيّد حيِّ من أحياء العرب لَّدغ فرقاه أحد الصحابة بالفاتحة على جُعلِ قطيع من غنم، فقام كأنما نشط من عِقال، فأوفَوهم جُعْلَهم، فتردَّدوا في قسمته بينهم حتى يأتوا النبي عَلَيْ ، وينظروا ما يأمرهم، فقدموا عليه فقال: «وما يُدريك أنها رُقية؟» ثم قال: «قد أصبتم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهمًا»، فضحك رسول الله على .

وما جاء أنه ﷺ كان إذا اشْتَكى يَقْرَأُ على نَفْسِه بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ(').

وفضائل سور القرآن وآياته من أكبر موضوعات فضائل القرآن وأوسع أقسامه (۲)، والآثار فيها كثيرةٌ، ويلزم التَّنْبيه فيها على أمرَيْن:

الأول: أنَّ سور القرآن التي ثبت فيها فضائل أقلُّ من السور التي لم يثبُّت فيها فضائل (٣).

الثاني: أنه كَثْر الوَضْع في فضائل السور -وفضائل القرآن عمومًا-، ومن أشهر تلك الأحاديث الموضوعة الحديث الطويل المروِيِّ عن أُبيِّ بن كعب رابع منها ومن نشرها. سور القرآن سورة سورة منها ومن نشرها.

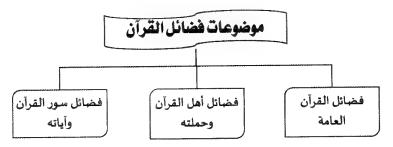

تفاضل سور القرآن وآياته (٥):

ورَدت أحاديث عديدةٌ في فضائل عموم القرآن مما دلَّ على أن كلِّ القرآن فاضل،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ١٩٠) (١٩٠٥)، ومسلم (٤/ ١٧٢٣) (٢١٩٢) من حديث عائشة ١١١١٠ (١٧٢٣) من حديث عائشة

<sup>(</sup>٢) ينظر: فضل القرآن الكريم: دراسة موضوعية ، د. عبد السلام الجار الله (ص٥٩).

 <sup>(</sup>٣) بل نبَّه بعض أهل العلم على أنها قليلة جدًّا ومحصورة معدودة ، بلغت خمسًا عند ابن العربي ، وعشرًا عند ابن القيم في كتابه المنار المنيف (ص ١١٣-١١٤) ، وقريبًا من عشرين عند السيوطي في الإتقان (٦١١/٦) . وينظر: فضائل القرآن: دراسة موضوعية (ص١٩٩-٢٠١) .

<sup>(</sup>٤) وقد ذُكر أن الذي وضَعه أحد الزهَّاد الذي أراد الترغيب في القرآن فاعتمَد الكذب في هذا الباب، والعياذ بالله . كما تساهل بعض المفسِّرين في إيداعه تفاسيرهم بذكر ما يتعلَّق منه بكل سورة في مقدمتها أو خاتمتها ، كالثعلبي والواحدي ، والزمخشري والبيضاوي . ينظر: الإتقان (٢١٣٧/٦ - ٢١٣٨) ، وبحث «حديث أبي ابن كعب في فضائل السور وموقف المفسرين منه» ، د . ناصر المنيع ، مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية ، ٢٥ ، (ص ٨٥-١٤٥) .

<sup>(</sup>٥) أفرد المسألة الزركشي في البرهان (١/ ٤٣٨) في «النوع الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء أفضل من شيء؟»، والسيوطي في الإتقان (٦/ ٢١٣٩) في «النوع الثالث والسبعون: في أفضل القرآن وفاضله».

كما وردت أحاديث خصَّت بعض الآيات والسور بمزيد فضل ، وأُعطي على قراءتها مزيد أجر ، وهذا يفيد إثبات التفاضل بين سور القرآن وآياته ، لأنَّ زيادة الأجر دليل على زيادة الفضل ، وجمهور أهل العلم على هذا القول ، قال ابن تيمية تَعَلَّلُهُ (ت: ٢٧٨): «والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف ، وهو الذي عليه أثمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم» (١٠) واستدلوا لذلك بآيات من القرآن كقوله تعالى: ﴿مَانَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنِها نَأْتِ مِنَهُم وَالْمَا السور والآيات ، نحو ما تقدَّم من أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن ، وأن آية الكُرسيّ أعظم آية فيه .

# مصادر معرفة فضائل القرآن وسُوره:

بما أن الأصل في فضائل القرآن وسوره النَّقل عن النبي ﷺ؛ فإن مصادر معرفتها الأساس هي القرآن وكتب الحديث النبَويّ، ويأتي بعدها مصادر أخرى فرعيّة.

أما المصادر الأساسية من كتب الحديث فهي على نوعين:

أ- كتب الحديث الجامعة: حيث أفرد بعضها كتابًا خاصا ضِمنَها بعنوان «فضائل القرآن» ، كصحيح البخاري ، وسنن الترمذي ، والسنن الكبرى للنَّسائي · كما أورد بعضها الآخر أحاديث فضائل القرآن ضمن كتبها الأخرى كصحيح مسلم وسنن أبي داود ·

ب- كتب الحديث الخاصة بفضائل القرآن، ومن أبرزها:

١- فضائل القرآن ومعالمه وآدابه ، لأبي عُبَيد القاسم بن سلَّام (ت: ٢٢٤) (٢) .
 ٢- فضائل القرآن ، لأبي العباس جعفر بن محمد المستَغْفِري (ت٤٣٢) (٣) .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٧/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) وهو كتاب مسند الآثار، من أنفس كتب فضائل القرآن، بل هو أوَّل كتاب وصلنا في هذا الفن، وأوَّل ما طُبع من مؤلفاته، كما تميَّز بوجود تعليقات نفيسة لأبي عُبيد، فهو ليس كتاب رواية فحسب. وقد اشتهر تصنيفه ضمن كتب فضائل القرآن؛ لكن في حقيقته هو ثلاثة أقسام كما يتبيَّن من عنوانه الدقيق، أوّلها في آداب القرآن، والثاني في الفضائل، بينما الثالث في أنواع علوم القرآن، ويمكننا القول أنه أول مؤلف وصلنا في كل فنَّ من هذه الفنون الثلاثة، ينظر: ما تقدم في المدخل ص١٤، فضل القرآن الكريم: دراسة موضوعية (ص٣٤)، المحرر في علوم القرآن (ص١٩٣).

<sup>(</sup>٣) وهو كتـاب روايـة من أوسع كتب فضائـل القرآن. ومن الكتب الأخرى: فضائـل القرآن، لابـن الضريس =



#### أما المصادر الفرعية فمن أبرزها نوعان:

أ- كتب التفسير: حيث اعتنى كثير من المفسرين بذكر فضائل القرآن إما كمقدِّمة للكتاب، كابن كثير في تصنيفه الذي طبع مستقلًا بعنوان «فضائل القرآن» (١)، وكذلك القرطبي، أو في مقدمة تفسير السورة بذكر فضائلها كصنيع الثعلبي، وابن كثير، والسُّيوطي في الدر المنثور، أو آخرها كصنيع البُغوي والزمخشري والبيضاوي.

ب- كتب علوم القرآن الجامعة: حيث اعتنى بعضها بسرد الآثار العديدة في فضائل القرآن وسوره، مثل كتاب «جمال القُراء وكمال الإقراء» لعلم الدين السَّخاوي (ت: ٦٤٣) (٢)، والإتقان لجلال الدين السَّيوطي (٣).

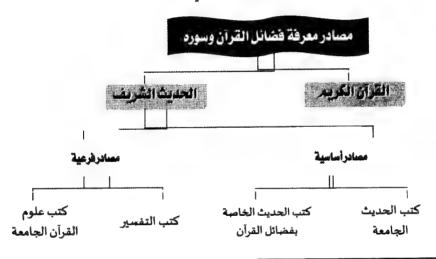

<sup>= (</sup>ت: ٢٩٤)، وفضائل القرآن لأبي بكر الفريابي (ت: ٣٠١)، وفضائل القرآن، للنسائي (ت: ٣٠٣)، وجميعها كتب رواية، وهي مطبوعة.

<sup>(</sup>١) وقيل إنه جعله خاتمةً لتفسيره، وأصله شرحٌ لكتاب الفضائل من صحيح البخاري، وهو من أنفس كتب الفضائل لما فيه من التحرير والترجيح، وبيان المسائل العلمية المتعلّقة بالفضائل. ينظر: فضل القرآن الكريم: دراسة موضوعية (ص١٦٧، ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) حيث جعل له قسمًا من أقسام الكتاب السبعة سماه «منازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن العظيم». ينظر: (١/ ٢٩٣ - ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) حيث أفرد فضائل القرآن في النوع الثاني والسبعين ، من خلال فصلين اثنين: الأول فيما ورد في فضله على الجملة ، والثاني: فيما ورد في فضل سورة بعينها- ينظر: الإتقان (٢ /٩٩ - ٢ - ٢١٣٨).

# وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

من أظهر خصائص القرآن التي تميَّز بها عن الكتُب السابقة ، وصار حجَّةً باقيةً على الناس إلى قيام الساعة ، وأوضح مزاياه الدالَّة على صدق النبي ﷺ ؛ ما عُرِف بإعجاز القرآن . مفهوم إعجاز القرآن:

الإعجاز مصدر الفعل (أعجز)، وهو بمعنى زوال القُدرة عن الإِتيان بالشيء (١١)، والمراد بـ (إعجاز القرآن): إثبات عَجْز البَشَر عن الإتيان بمثل القرآن أو معارَضَته.

ومنه وُصِف القرآن بأنه مُعجِزة، واشتهر في تعريف المُعجِزة بأنها: «أَمْرٌ خارقٌ للعادة، مقرونٌ بالتَّحدِّي، سالمٌ من المعارَضَة» (٢)، والمقصود بكون القرآن مُعجزة الدَّلالة على صدْقه وأنه تنزيلٌ من عند الله العزيز الحكيم.

نشأة علم إعجاز القرآن وتاريخه:

أ) في عهد النُّبُوَّة وسلَف الأمَّة:

لم يرِد مصطلح المعجِزة في القرآن أو السُّنة ، لكن جاءت مصطلحاتٌ أخرى بمعناه مثل (الآية) ، و(البيِّنة) و(البرهان) و(السُّلطان) ، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَالسُّمُ يَلَكَ مِثْلَ (الآية) ، و(البيِّنة) و(البرهان) و(السُّلطان) ، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَالسُّمُ مَلَكُ إِلَىٰ جَنَاجِكَ تَغْرُجُ بَيْضَالَة مِنْ غَيْرِسُوّهِ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٢٢] (٣) ، وقول الرسول ﷺ: «مَا مِنْ اللهُ اللهُو

بصائر ذوى التمييز (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) الإتقان (٥/ ١٨٣٧)٠

<sup>(</sup>٣) وقد جاءت جميع هذه المصطلحات في قصة موسى الطَّلَا في سياقات مختلفة كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَو يَنفِرْعَوْنُ إِنِي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْمُنلِينَ ﴿ عَلَيْ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلّا الْحَقَّ قَدْ حِثْ تُحَمِّم بِبَيْنَةِ مِن رَبَّكُمْ مُوسَو يَنفِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولٌ مِن رَبِّ الْمُنلِينَ ﴿ عَلْمَ اللّهُ لَمُونِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠٦، ١٠٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَاينِتِنَا وَسُلْطَننِ ثَبِينٍ تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَاينِتِنَا وَسُلْطَننِ ثَبِينٍ وَمَالَى نَظِينَا وَسُلْطَننِ ثَبِينٍ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ وَمَوْلَا عَالَى نَظْمَ اللّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَاينِتِنَا وَسُلْطَننِ ثَبِينٍ وَمِلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ مَن رَبِكَ إِلَيْنَا وَسُلْطَننِ ثَبِينٍ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَسُلْطَانِ ثُبِينٍ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا وَسُلْطَانِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِهِ اللّهُ عَلَيْنَا وَسُلْطَانِ ثُمِينٍ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَسُلْطَانِ مُلْكِنِ اللّهُ عَلَيْنَا وَسُلْطَانِ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْنَا وَسُلْطَانِ مُوسَلِي اللّهُ عَلَيْلُولُكُ مُولِكُ اللّهُ عَلَيْنَا وَسُلْعَالَوْنَ اللّهُ عَلَيْنَا وَسُلْطَانِ مُنْ مِنْ مُؤْمِنُ كُولُولِكُ مِنْ وَلِكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَسُلْطُونِ مُؤْمِنَ مُولِكُ مُؤْمِنُ كُولُولُكُ وَلَوْلَا لَالْمُولِلْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَلَوْلَالُولُكُ اللّهُ عَلَيْ الْعَلَيْدَالِكُ اللّهُ عَلَيْكُونَا وَلَوْلَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْلُولُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمُعْلِقُ عَلَيْكُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلَالِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلِهُ الْمُعْلِقُلُولُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُلَ

إِلَيَّ ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ القِيَامَةِ»(١).

«قيل إنَ معناه أنَّ معجزات الأنبياء انقرَضَت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من حضَرها، ومعجزة القرآن مستمرَّة إلى يوم القيامة» (٢)، وفي هذا دلالة على أن القرآن أكبر آيات النبي عَلَيْ ، وأوضَح معجزاته (٣)، ويؤكِّد ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا اللهُ اللهُ وَلِنَّمَا اَنْ اللهُ وَلِنَّمَا اللهُ وَلِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ وَلِنَّمَا اللهُ وَلِنَّمَا اللهُ وَلِنَّمَا اللهُ اللهُ وَلِنَّمَا اللهُ وَلِنْ اللهُ وَلِنَّمَا اللهُ اللهُ وَلِنَّمَا اللهُ وَلِنَّمَا اللهُ وَلِنَّمَا اللهُ وَلَوْمَ لَكُونُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَلِنَّمَا اللهُ اللهُ وَلِمَا اللهُ ا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦/ ١٨٢) (٤٩٨١)، ومسلم (١/ ١٣٤) (٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) الإتقان (٥/ ١٨٧٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في شرح الحديث: «أي إن معجزتي التي تحدَّيثُ بها: الوحيُّ الذي أنزل علَيَّ ، وهو القرآن ؛ لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح ، وليس المراد حصر معجزاته فيه ، ولا أنه لم يُؤتَ من المعجزات ما أوتي من تقدَّمه ، بل المراد أنه المعجزة العُظمى التي اختصَّ بها دون غيره» . فتح الباري (٩/ ٢).

هِمَهُهم لا تسْمُو إلى ذلك ، ولا تُقارب الْمَطمَعة فيه ، وقد انقطعت بهم كل سبيل إلى المعارضة ؛ بذَلُوا له السيف ، كما يبذل المُحرَجُ آخر وُسْعه ، وأخطروا بأنفسهم وأموالهم ، وانصرفوا عن توهن حجَّته إلى تهوينها على أنفسهم بكلام من الكلام ، فقالوا: ساحر ، وكاهن] ، وشاعر ، ومجنون ، ورجل يكتَتِب أساطير الأوَّلين ، وإنما يعلِّمه بشر ، وأمثال ذلك مما أخِذَت به الحجَّة عليهم ، وكان إقرارًا منهم بالعجْز . . . »(۱) .

لقد عجز العرب في عصر النّبوّة عن معارضة القرآن مع توفّر الدَّواعي، واستمرار البواعث، بل إنهم «لما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء نادى عليهم بإظهار العَجْز وإعجاز القرآن فقال: ﴿ إَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن وَالبلغاء نادى عليهم بإظهار العَجْز وإعجاز القرآن فقال: ﴿ إَينِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَاتُولُ مِينَّلِهِ وَلَوْكَاكَ بَعْضُهُمْ لِيعَضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨]. هذا وهُمُ الفصحاء اللّد، وقد كانوا أحرص شيء على إطفاء نوره وإخفاء أمره، فلو كان في مقدرتهم معارضته لعدلوا إليها قطعًا للحجّة، ولم يُنقل عن أحد منهم أنه حدَّث نفسه بشيء من ذلك ولا رامه...) (٢). وها هو التحدِّي قائم، والإعجاز مستمرًّ إلى أن تقوم الساعة، ولن تجِد من يعارضه، فهو المعجزة الخالدة، والآية الباقية، ليست كمعجزات الأنبياء السابقين التي انقراض أعصارهم، مصداقًا لقوله ﷺ في الحديث السابق.

## ب) إعجاز القرآن بعد عصر السَّلف:

أدرك العرب -مؤمنهم وكافرهم - في عهد نزول القرآن ما تميَّز به القرآن من ذُرْوَة الفصاحة ، وعُلُو النَّظم ، وغاية البلاغة ، وذلك بفطرتهم وبما كانوا عليه من الفصاحة والبيان ، فملأت أنوار القرآن نفوس من آمن منهم ، وزادهم هدى ، وهكذا تلقَّاه التابعون وتابعوهم من بعدهم ، ولم يُنقل عنهم أنهم ناقشوا قضيَّة إعجاز القرآن لأنهم أدركوه بفطرتهم ، فلم يحتاجوا إلى إعمال فِكُرتهم (٣).

لكن نشأ بعد ذلك أجيالٌ قَصُرت معارفهم وأفهامهم عن إدراك معنى إعجاز القرآن

<sup>(</sup>١) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي (ص١١٨) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) الإتقان (٥/ ١٨٧٥)٠

<sup>(</sup>٣) محاضرات في علوم القرآن (ص٢٤١)٠

وفَهْم حقيقته، فأثيرت هذه القضيَّة في بحث سِرِّ الإعجاز وحقيقته، وبيان وجوهه وأنواعه (۱) ومن ثَمَّ اختَلَف الخائضون في ذلك على أقوال عديدة (۱) ، فقيل: إن إعجازه في تضَمَّنه الأمور الغيبِيَّة بمُختَلف أنواعها السابقة واللاحقة، وقيل: إعجازه في تضَمَّنه علومًا ومعارفَ متجدِّدة لم تعْهدها العرب من طِبِّ وفلكِ وتشريعاتِ وغير ذلك.

والأصح أن الوَجْه المتحَدَّى به المُعجِز إعجازًا تامًّا في جميع آيات القرآن هو نَظْم القرآن الله المُعجِز إعجازًا تامًّا في جميع آيات القرآن البديع (لغةً وبلاغةً وأسلوبًا)، وذلك لأمرَيْن:

١- أنه هو الوَجْه الذي برَع فيه العرب وتميَّزوا فيه، دون الأوْجُه الأخرى، لذا
 تحدّاهم الله على أن يأتوا بسورة من مثله.

٢ أنه الوجه الوحيد الذي ينتظِم في كل سورة بلا استِثناء، بخلاف الأوجه الأخرى
 التي تُوجَد في بعض السور والآيات وتتخَلَّف في البعض الآخر.

وأما ما ذُكِر من وجوه أخرى كإعجازه الغيبي والتشريعي فهذه كلها تُعدَّ من دلائل النبوَّة، وآيات صدق النبي ﷺ، وربانيَّة القرآن، لكنها ليست مما تحدَّى الله به العرب.

لكن للجَمْع بين أقوال العلماء في قضيَّة إعجاز القرآن، وإزالة ما قد يبدو من تعارض، وعدم إهمال ما قيل من أسرار القرآن ودلائل صدقه = يمكن أن ننتهي «إلى نتيجة ملخصُّها أن إعجاز القرآن في عصر النبَّوَّة الذي أعجَز العرب هو في نظْمِه وبيانه، وأنَّ ما أدركه العلماء بعد ذلك من وجوه أخرى جاءً معزِّزًا للإعجاز ومؤكِّدًا صِدْق النُبوَّة، وأن هذا القرآن تنزيلٌ من الرحمن الرحيم»(٣).

<sup>(</sup>۱) خصوصًا مع بروز المعتزلة في أواخر القرن الثاني ودخولهم في الجدال فيما بينهم أو مع الزنادقة الطاعنين في الإسلام، فظهر لديهم الحديث عن المعجزة، وعن وجوه إعجاز القرآن. ينظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (ص١٠١)، مباحث في إعجاز القرآن (ص٤٩)، الإعجاز العلمي إلى أين؟ (ص٨-٩). والبلاغة النبوية (ص١٠١)، مباحث في كتابه البرهان (٢/٢،١)، وبلغت عند السيوطي ٣٥ وجهًا، وذلك في كتابه المعترك القرآن في إعجاز القرآن» الذي خصَّه بهذا الموضوع. وينظر: الإتقان (٥/ ١٨٧٩-١٨٩٥).

<sup>(</sup>٣) محاضرات في علوم القرآن (ص٢٥٣).

## ج) إعجاز القرآن عند المعاصرين:

كما اعتنى المتقدمون بإعجاز القرن ووجوهه فقد كان للمعاصرين عناية كبيرة بهذا الميدان ، بل توسَّع لديهم مفهوم الإعجاز بصورة أكبر بسبب ما ظهر في العصر الراهن من مكتشفات حديثة ، وعلوم جديدة ، مع توفَّر طُرق البحث الحديثة التي أظهرت معطيّات جديدة ومفاهيم دقيقة ، فتنوَّعت أساليبهم في تناول أوجه الإعجاز ، وكان من أبرز الوجوه التي ظهرت عنايتهم بها حتى كادت أن تطغى على غيرها = ما يُعرف بالإعجاز العِلْمي (التَّجريبي) . وهو يتناول آيات القرآن التي فيها إشارةٌ لبعض القضايا العلميَّة المتعلِّقة ببعض العلوم الكونيَّة والتجريبيَّة (۱) ، خصوصًا علم الفلك والطب وعلم النبات والحيوان ، وقد شابَهُ شيء من الخلط والتَّضْخيم والمبالغة ، ممّا يستلزم تجليته بشيء من التفصيل ، وذلك من خلال النقاط التالية (۲):

- أن المقصد الأوَّل لنزول القرآن هو معرفة ربهم وكيفيَّة عبادته، أما وجود إشارة في القرآن لبعض مسائل العلوم التجريبية فقد جاءت تبعًا وليست أصالة.

- أن كثيرًا ممن خاض في هذا الاتجاه ليس متخصّصًا في العلم الشَّرعي فضلًا عن علم التفسير، وبالتالي عدم إتقانه الرَّبط بين معاني آيات القرآن وبين ما يظهر في البحث التجريبي، مما نتَج عنه محاولاتهم تأويل آيات القرآن لتتناسب مع النظريات والفرضيّات المكتَشفة دون مراعاة مصطلحات اللُّغة والشريعة، ومحاولاتهم تركيب ما ورد في البحوث التجريبيّة في القرآن (٣).

- أن أيّ تفسير جاء بعد تفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم لا يُقبل إلا

<sup>(</sup>۱) هنا ملحَظ مهم ينبغي التنبُّه له! وهو أن نسبة هذا الوجه من الإعجاز إلى العلم دون غيره من أوجه الإعجاز الأخرى خطأً بيِّن، وهو مبنيِّ على الأثر الناتج عن تقسيم أهل الغرب للعلوم إلى قسمَين: علميَّة: ويعنُونَ بها دراسة الشرعيَّات واللَّغويات واللغات. ينظر: الإعجاز العلمي إلى أين؟ (ص٢١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) مثل من جعل السماوات السبع هي الكواكب السبع السيَّارة، والكُرسي هو المجرَّة، والعرش هو الكَوْن.

#### بضوابط، وهي:

- ١- أن تكون القضية المفسَّر بها صحيحة في ذاتها ، فإن كانت باطلة فلا يصِحِّ أن يُحمَل عليها القرآن . وتظهر صحَّتها من ثلاثة أَوْجُه:
  - صحَّتها من جهة الوقوع (١).
    - دلالة اللَّغة عليها (٢).
    - عدم مناقضتها للشَّرع<sup>(٣)</sup>.
  - Y 1 أن Y تناقض وتُبطِل قول السَّلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم
    - ٣- أن تحتمل الآية القضيَّة المفسَّر بها (٥).
    - ٤ أن لا يُقصَر معنى الآية على هذا التفسير المعاصر.

ثم إنه عند التأمُّل في الإعجاز العلمي تجدُّه في الحقيقة فرعًا عن الإعجاز الغيبي السابق، إذ مآله ما غاب عن النّاس مدَّةً من الزمن ثم انكشف للمعاصرين.

ومن الاتجاهات الجديدة في إعجاز القرآن التي ظهرت في الآونة الأخيرة وبدأت تشيع وتلقَى رواجًا كبيرًا لما فيها من إثارةٍ وجاذبيَّةٍ ما يُسمَّى بالإعجاز العَدَدي، والمقصود

<sup>(</sup>١)والذي يدرك ذلك هو المتخصِّص في العلم التجريبي، أما أن الشرْطَين الأخيرَين فيدركهما المتخصِّص في التفسير، ومن هنا لا بد من التكامل بين كِلا التخصَّصين حتى يصح التفسير بمثل تلك المعطيات.

<sup>(</sup>٢) فَيُعْبَت ابتداء من جهة اللغة فإن لم يُثبَت لغةً فهو تفسير مردود، كمن يفسِّر الذَرَّة الواردة في القرآن بالذَّرَة في علم الكيمياء، لأنه مصطلَح حادث لا يثبت لغةً.

<sup>(</sup>٣) كمن فسَّر قوله تعالى: ﴿ وَقَدْخَلَقَكُو أَطْوَارًا ﴾ بأنها أطوار النَّظرية الدارونيَّة في النشوء والارتقاء، وهي نظرية مصادمة الشرع، فهي باطلة مردودة.

<sup>(</sup>٤) أما الزيادة عليه دون إبطاله فلا بأس بذلك، ويصير قولًا مضافًا إلى أقوال السلف مما تحتَمله الآية ويوافق السِّياق.

<sup>(</sup>٥) فقد تكون تلك القضيَّة صحيحة في ذاتها ، لا تناقض أقوال السَّلف ، لكن لا تحتَمله الآية ولا دلالتها ، لعن من فسَّر قوله تعالى: ﴿وَمَن يُمرِدُّأَن يُعِنِلُهُ يَجَعَلُ صَدِّرَةً مَن يَقَا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ لِهِ النَّعام : ١٢٥] بما اكتُشف حديثًا أن الإنسان إذا صعَد في طبقات الجو العليا يضيقُ تنَفَّسه بسبب نقْص الأكسجين .

به: وجود علاقات بين أعداد وأرقام القرآن لها دلالات وإشارات ومعانٍ معينة، وقد وقعت أخطاءٌ عديدةٌ ممن خاض فيه، أدَّت إلى الاستنباط من تلك العلاقات الحسابية أقوالاً غريبةً في تفسير الآيات، وادّعاء التوصُّل إلى معلومات غيبيَّة مستقبليَّة، والزعم بكشف أسرار القرآن الخفيَّة، مما يستلزِم الحذَر من تلك البحوث، وأخذ الحِيطة من نتائجها، وعدم قبولها مباشرةً قبل التأمُّل في مؤدَّاها وما تؤول إليه.

# أبرز وجوه الإعجاز القرآني:

تقدَّم تبايُن أقوال العلماء في تحديد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، لكن يُمكن أن تُحدَّد أبرز هذه الأقوال وأشملها في أربعة وجوه هي: الإعجاز اللَّغوي، الإعجاز الغيبي، والإعجاز التشريعي، والإعجاز العلميّ (التجريبي)، وفي ما يأتي إشارةٌ لكل منها مع أمثلة توضيحيَّة، دون الخوْض في تفاصيلها:

١- الإعجاز اللَّغَوِي: من حيث نَظْمه وبلاغته وفصاحته وبديع أسلوبه، ولو استعرضنا آيات القرآن الكريم من أوَّل سورة الفاتحة إلى آخر سورة النَّاس على تعريف الفصاحة والبلاغة، وشروط الألفاظ الفصيحة والكلام البليغ؛ لوجدنا كلَّ آية قد تحققَّت فيها الفصاحة والبلاغة في أبسط أسلوب وأوضحَه وأقرَبه إلى الفهم والقلْب.

ولنضرب مثالًا لذلك بالآية الأولى من أقْصَر سُور القرآن الكريم؛ سورة الكوثر (١)، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعُطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ ﴾، التي تضمَّنت ثمانية معانٍ بلاغيَّة دقيقة معجزة من أسمَى المعاني البديعة والفصاحة والبلاغة على الرّغم من كلماتها القليلة المحدودة، وهي:

الأولى: أنه دلَّ على عطيَّةٍ كثيرةٍ مسندةٍ إلى مُعْطٍ كبيرٍ ، ومن كان كذلك كانت النَّعمة عظيمة عنده ، وأراد بالكوثر الخير الكثير ، ومن ذلك الخير الكثير ينال أولاده إلى يوم القيامة من أمَّته . . . ، ومن الخير الذي وُعِد به ما أعطاه الله في الدَّارَين من مزايا التعظيم

<sup>(</sup>١) ينظر: مقدمة تفسير ابن النَّقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن، لابن النقيب المقدسي (ت٦٩٨) (ص٢١٥– ٥٢٢)، بتصرف يسير. وقد استخرج المؤلف من سورة الكوثر ٢١ نكتةً بلاغيَّةً مُعجزة.

والتقديم والثواب ما لم يعرفه إلا الله. وقيل: إن الكَوثر ما اختَصَّ به من النَّهر الذي ماؤه أحلى من العسل وعلى حافاته أواني الذهب والفضة كالنّجوم أو كعدَد النجوم.

الثانية: أنه جَمَع ضمير المتكلُّم، وهو يشعر بعظَم الربوبية.

الثالثة: أنه بني الفعل على المبتدأ فدلُّ على خصوصيَّةٍ وتحقيق.

الرابعة: أنه صدَّر الجملة بحرْف التَّوكيد الجاري مَجرى القَسَم.

الخامسة: أنه أوْرد الفعل بلفظ الماضي دلالةً على أن الكوثر لم يتناول عَطاء العاجِلة دون عَطاء الآجلة.

السادسة: جاء بالكَوْثر محذوف الموصوف؛ لأن المثبّت ليس فيه ما في المحذوف من فَرط الإيهام والشِّياع، والتناول على طريق الاتساع.

السابعة: اختيار الصفة المُؤذِنة بالكَثرة (على وزن فَوْعل).

الثامنة: أتى بهذه الصَّفة مصدَّرة باللام المعروف بالاستِغراق لتَكون ما يُوصَف بها شاملة، وفي إعطاء معنى الكَثْرة كاملة.

٢- الإعجاز التشريعي: وهو يتناول ما تنهمنه القرآن من أحكام وقضايا تشريعية مُحكَمة ، محقِّقة للعدالة ، مَرنة صالحة لكل زمان ومكان ، شاملة لكل جوانب الحياة ، في العقيدة والأخلاق ، وفي العبادات والمعاملات ، وفي السياسة والاقتصاد ، والأحوال الشخصيَّة والمدنيَّة وغيرها ، صالحة للفرد والأسرة والمجتمع ، مما لا يصدر إلا عن خالق الخلق ، العالم بما يُصلِحهم .

 وَالنَّقُونَ وَلا نَعَادُواْ عَلَى الْإِثْدِ وَالْفَدُونِ ﴾ [المائدة: ٢] ، ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَ أَخُويْكُو وَالنَّقُونَ وَلا نَعَالُمُ وَمَعُ مِن فَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَلَهُ وَالَّقُوا اللّهَ لَعَلَكُونُ وَيَعَلَيْهُمْ وَلا نِسَلَهُ عَنَى الْمُنْوَقُ بَعْدَ مِن فِيسَاءً عَسَىٰ أَن يَكُنَ خَيْرا مِن اللّهُمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ ﴿ يَتَأَيّهُما اللّهِ يَنْ الْمَنْوَا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ ا

٣- الإعجاز الغَيْبِي: والمقصود به إخبار القرآن عن شتّى المغَيَّبات؛ الماضِية والحاضِرة والمستقبَلة:

المغيَّبات الماضِية: كالإخبار عن بدء الخلق، وأخبار الأُمَم الغابرة والأنبياء وأقوامهم. والمغيَّبات الحاضرة: التي كانت أثناء نزول القرآن كفَضْح المنافقين وكشُف سوء نِيَات اليهود.

٤ - الإعجاز العِلمِيّ: وهو الذي يتناول ما في بعض آيات القرآن التي من إشارة لبعض القضايا العلمية المتعلِّقة ببعض العلوم الكونيَّة والتجريبيَّة، من أمثلة ذلك(١):

- في قوله تعالى: ﴿أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلأَرْضَ مِهَندًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ [النبأ: ٦، ٧] إشارةٌ إلى شَكْل الجبل الظاهر والباطن، وأدركه العلماء بعد ذلك.
- في قوله تعالى: ﴿ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْفَحَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ

<sup>(</sup>١) ينظر: دراسات في علوم القرآن (ص٢٩٨ -٢٩٩).

عِظْكُمًا فَكُسَوْنَا ٱلْعِظْكُمَ لَحُمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًاءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] إشارةٌ إلى مراحل خَلْق الإنسان في الرَّحِم ولم يُدركها العلماء إلا في العصور الحديثة.

من قوله تعالى: ﴿ بَلَ قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ ﴾ [القيامة: ٤] في تخصيص البنان بالذكر صفة تميِّزه عن غيره من أعضاء الجسم لم يكتشفها العلم إلا حديثًا وهو علم البصمات.

- وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْفَارِ لَعِبْرَةٌ نَشْقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْشِ وَدَرِ لَبناً خَالِمُ السَّمَا اللهُ عَالَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل



## المصنَّفات في إعجاز القرآن:

صنَّف كثير من المتقدَّمين في إعجاز القرآن كالخطَّابي (ت: ٣٨٨)، والرُّمَّاني المعتزلي (ت: ٣٨٨)، ومن أشهَر وأنفَس ما كُتب فيه «إعجاز القرآن» لأبي بكر الباقلَّاني (ت: ٤٠٣)، وكذلك كتاب «دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجُرجاني (ت٤٧١ه)، ولجَلال الدين السُّيوطي (ت ٤١١ه) «معترَك الأقران في إعجاز القرآن»، وجميعها مطبوعة.

أما مصنَّفات المعاصرين فمن أنفسها: «إعجاز القرآن والبلاغة النبويَّة» لمصطفى صادق الرافعي (ت١٣٧٧هـ). صادق الرافعي (ت٢٥٦هـ)، و«النَّبَأ العظيم»: د. محمد عبد الله دراز (ت١٣٧٧هـ).

وفي هذا العصر حين صار هذا العِلم يُدرس استقلالا كمادَّة دراسية أُلِّفت مقرَّرات دراسيَّة فيه من أهمها: «مباحث في إعجاز القرآن»: أ.د. مصطفى مسلم.

# و رابعًا: تدبُّر القرآن و المعادي القرآن القرآن المعادي المعاد

وفي هذا المبحث مقدِّمة موجَزة عن التدبُّر، نتناول فيها مبادئ هذا العلم الشريف؛ من خلال بيان مفهومه، وأركانه، وشروطه، وموانعه، وأنواعه.

مفهوم تدبر القرآن:

التدبَّر في اللغة: مصدر (تَدَبَّر) ، وأصل هذه المادة: (د ب ر) يدل على آخر الشيء وخَلْفِه (٢)؛ ودُبُر كل شيء: عَقِبُه ومُؤَخَّرُه . واشتقُّوا من (الدَّبُر) فعلًا ، فقالوا: تَدَبَّر: إذا نظر في دُبُر الأمر؛ أي: في غائبِه أو عاقبتِه (٣).

«وتدبُّر الكلام: أن ينظر في أوَّله وآخره، ثم يعيد نظَره مرَّةً بعد مرَّةٍ، ولهذا جاء على بناء التفعُّل كالتجرُّع والتفهُّم والتبيُّن (٤).

أما مفهوم تدبُّر القرآن: فهو النَّظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعِبَر والمقاصد، الذي يُثمر العلوم النَّافعة والأعمال الزَّاكية (٥).

#### شرح التعريف:

النظر إلى ما وراء الألفاظ: وهذا يستلزم معرفة معاني الألفاظ ابتداء، وهو التفسير . الذي يُشمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية: لأنه قد ورد عن جماعة من السلف

<sup>(</sup>١) ينظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن (ص٢٨٠، ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقاييس اللغة (مادة دبر).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٥/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) مفتاح دار السعادة (١٨٣/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن، د. خالد السبت (ص٧-١٣٩).

تفسير التدبُّر بالعمل والامتثال وما إلى ذلك مما يقع في القلب، ويظهر على الجوارح، ولا رَيب أن هذا يكون أعلى مراتب التدبُّر، وإلا فقد يحصل ببعض ذلك كما لا يخفى. مراحل التدبُّر:

من خلال التعريف السابق يتبيَّن أنه لا بدَّ للتدبُّر من مرحلتَين أساسيَّتين ، باجتماعهما يتميَّز التدبُّر عن غيره:

الأولى: المرحلة النظريَّة: وهي تمثِّل الوقوف مع الآيات والتأمُّل فيها، ويدخل في هذا الركن التفسير والاستنباط والتفكُّر والتأمُّل.

الثانية: المرحلة العملية: وهي تمثّل التفاعل مع الآيات، وقصد الانتفاع والامتثال، ويدخل في هذا الركن الاعتبار والاتّعاظ والتذكّر(۱).

## أهمية تدبُّر القرآن وثمراته (٢):

يمكن أن نستبين أهمية تدبُّر القرآن من وجوه عدة ؛ منها:

١- أن الله تعالى جعل ذلك مقصودًا من إنزاله؛ كما في قوله: ﴿كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِرُكُ لِيَدَّرُونَا عَلِيمِهِ وَلِمَنَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ [ص: ٢٩].

٢- أن الله تعالى أنكر على من لم يتدبَّره؛ كما في قوله ﷺ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَّ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْدِلْكَفَا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢]، وقوله: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

٣- أن تدبُّره وتَفَهُّمه والإقبال عليه سبيل إلى تحصيل المطالب العالية.

٤- أنه الطريق إلى معرفة العبد لخالقه جل جلاله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته
 وأفعاله ، وهو الطريق إلى معرفة صراطه المستقيم الذي أمر العباد بسلوكه .

٥- أن تدبّر القرآن من النصيحة لكتاب الله تعالى.

<sup>(</sup>١) مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم، الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم، ١٤٢٩هـ. د. محمد عبد الله الربيعة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن (ص٢١-٢٥).

## أركان التدبر(١):

يقوم التدبُّر على أركان ثلاثة:

الأول: المُتَدَبِّر: وهذا لا بدَّ فيه من تحقّق شروط وانتفاء موانع، كما يُلحَظ فيه توفّر جملة من الآداب المُكَمِّلَة المُعِينة على التدبر؛ ليكون المَحَلُّ قابلًا كما سيأتي.

الثاني: الكلام المُتَدَبَّر: ولا يخفى أن القرآن الكريم بالغ التأثير في النفوس، كما أنه مُيسَّر للفهم، غير أَنَّا نعلم أن القرآن يشتمل على العقائد والأحكام والقصص والأمثال والكلام على الدنيا والآخرة، وأهوال القيامة، فقد تكون بعض هذه القضايا أكثر تأثيرًا في بعض الناس، كما يكون غيرها أعمق تأثيرًا لدى آخرين بحسب مقاصدهم، وعُمْق أفهامهم، ولطافة نظرهم.

الثالث: عمليَّة التدبُّر: وذلك يُطْلَب فيه جملة أمور تتعلق بالقَدْر المثلُّو، وطريقة التلاوة، ووقتها، وما إلى ذلك؛ ولذا قال النبي ﷺ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْقَهْهُ» (٢).

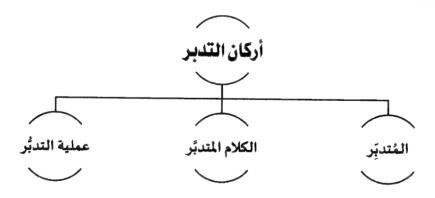

<sup>(</sup>١) ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن (ص٣٧)٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١١/ ٩١) (٦٥٣٥)، وأبو داود (١٣٩٤) من حديث عبد الله بن عمرو، بسند صحيح على شرط الشيخين.

## شروط التدبر<sup>(۱)</sup>:

التدبُّر قضية نسبيَّة يتفاوت الناس فيها ، بل تتفاوت لدى الشَّخص الواحد في أحواله المختَلفة ؛ وذلك للتفاوت الحاصل في مقدِّماتها .

لذا فالشروط الأساسية في المُتَدَبِّر التي يتوقَّف عليها حصول التدبُّر، تنحصر في ثلاثة أمور وذلك بحسب النظر الكُلِّي:

الأول: وجود المَحَلّ القَابِل، وهو القلب الحي: لأن «القلب إذا كان رقيقًا ليّنًا كان قبوله قبوله للعلم سهلًا يسيرًا، ورسخ العلم فيه وثبت وأثّر، وإن كان قاسيًا غليظًا كان قبوله للعلم صعبًا عسيرًا...» (٢). ومن هنا كان الصحابة على يتعلّمون الإيمان قبل القرآن. فعن جندب بن عبد الله على قال: «كنا مع النبي على ونحن فتيان حَزَاوِرَة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا» (٣).

الثاني: العمل الذي يصدرُ من المكلُّف (القراءة أو الاستماع، مع حضور القلب).

أما الاستماع: فيكفي في ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقُرَانُ فَاسْتَعِعُواللهُ وَالْسَتَعِعُواللهُ وَأَنْصِتُوا لَكُمْ مَرْمَوُنَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. قال سفيان بن عيينة (ت: ١٩٨): «أوّل العلم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النّشر، فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه، هي، بنية صادقة على ما يُحِب الله، أفهمه كما يُحِب، وجعل له في قلبه نورًا» (٤).

وأما القراءة: فإن القارئ إذا راعى ما ينبغي له عندها، فإن ذلك يكون أدعى للتدبُّر والانتفاع بها؛ ومن أهم تلك الأمور:

<sup>(</sup>١) ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن (ص٣٨-٤٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۹/ ۳۱۵).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٦١)، والطبراني في الكبير (١٦٧٨)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٢٠)، وفي الشعب
 (٠٥)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٥٢).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (١١/ ١٧٦).

التهيئة لها: باختيار الوقت المناسب لا سيّما الليل، واختيار الحال الأصلح له، وأنفعه ما كان في حال قيام الليل، وتفريغ النفس من الشواغل المُشَوِّشَة للفكر والقلب.
 مراعاة ما يُطلب أثناء القراءة: فيختار ما هو أدعى لتدبّره: الجهر أو الإسرار بالقراءة، من المصحف أو عن ظهر قلب، وأن يقرأ بترسُّل وترتيل، ويكرِّر الآية أو الآيات. وفي كلا الحالين (الاستماع أو القراءة) ينبغي التنبَّه لأمور تُعين على التدبر، من أبرزها: الدراك أهمية التدبر وفائدته.

- ٢- استحضار عظَمَة المتكلِّم بالقرآن.
- ٣- استحضار أنك المُخَاطَب بهذا القرآن.
- ٤- صدق الطُّلب والرَّغبة ، وقوَّة الإقبال على كتاب الله ﴿ وَقَ
  - ه أن يقرأ ليمتَشِل .

الثالث: قَدْر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع.

الفهم قضية نسبيّة، يقع فيها التفاوت كثيرًا، والمقصود هنا حصول حَدِّ أدنى من الفهم لما يقرأ أو يسمع؛ فإن من خُوطِب بما لا يفهم أصلًا، لا يمكن أن يتدبّر مهما كان قلبه حيًّا وأحضره حال الاستماع أو التلاوة، والأمر بتدبّر القرآن والحثّ عليه في قوله تعالى: ﴿ كِنَتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَكَبّرُواْ ءَاكِتِهِ وَلِيَتَذَكّرَ أُولُوا الْأَلْبَبِ ﴾ [ص: ٢٩] = أمّرٌ عام لجميع الناس، ولم يخصّ ذلك بأهل العلم دون غيرهم؛ مع أن ما يحصل للعالم من ذلك لا يُقاس بما يحصل لغيره.

وقد جَمَعَت هذه الشروط آيةٌ في كتاب الله تعالى ، وهي قوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلِكَ لَلِكَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَدُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧]، حيث صَرَّحَت بالشرطَين الأولين ، وأما الثالث فهي دالة عليه لزومًا ؛ وذلك أن إلقاء السمع لا بُدَّ أن يكون معه الكلام مفهومًا لدى السامع ، وإلا فإن الإصغاء للكلام الذي لا يفهمه أصلًا - كالأعجميّ - لا يحصل به المقصود .

أما موانع التدبُّر فهي ناتِجة عن تخلُّف ما ذُكر من شروط التدبُّر أو شيء منها.



نماذج من تدبُّر السلَف والمفسِّرين:

١- قال عبد الله بن عباس هي (ت:٦٨): (اثماني آيات نزلت في سورة النساء هُنَّ خيرٌ لهذه الأمَّة مما طلَعت عليه الشمس وغربت: أوَّلهن: ﴿ يُرِيدُ اللهُ لِيُكِبِينَ لَكُمُّ وَيَهُدِيكُمُ وَاللهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ﴾ [٢٦]. والثانية: ﴿ وَاللهُ عَلِيدُ عَكِيدٌ مَّ اللهُ عَلِيدُ حَكِيدٌ ﴾ [٢٦]. والثانية: ﴿ وَاللهُ عُلِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُويدُ اللهِ عَنِينَ الشَّهُواتِ أَن يَمِيدُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴾ [٢٧]. والثالثة: ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَن يُغَفَّ عَنكُم وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [٢٨]. والرابعة: ﴿ إِن الثالثة: ﴿ إِن الثالثة لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ ﴾ الآية [٤٠]. والسادسة: ﴿ يَقْمَلُ سُوّا اللهُ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ ﴾ الآية [٤٠]. والسادسة: ﴿ يَقْمَلُ سُوّا اللهُ يَظْلِمُ مَنْقَالَ ذَرَةٍ ﴾ الآية [٤٠]. والسادسة: ﴿ إِنَّ اللهُ لا يَغْفِرُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَرُسُلِهِ وَلَعُنْ يُوْا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمُ أُولَتِكَ كُومِيمًا ﴾ [٢٥] . والسابعة: ﴿ إِنَّ اللهُ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ بِدِ وَيَغْفِرُ مَا لَنْهُ وَلَا اللهُ وَرُسُلِهِ وَلَعُنْ يُوْا بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمُ أُولَتِكَ كُومِيمًا ﴾ [٢٥] . والشامنة: ﴿ وَاللَّذِينَ عَمَلُوا الذَوبِ ﴿ عَفُولًا رَحِيمًا ﴾ [٢٥] (١٠). والثامنة: ﴿ وَاللَّذِينَ عَمَلُوا الذَوبِ ﴿ عَفُولًا رَحِيمًا ﴾ [٢٥] (١٠).

٧ - قال القرطبي (ت: ٦٧١) في قوله تعالى: ﴿وَكُلْبُهُ مِكَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ﴾ [الكهف: ١٨]: ﴿إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصُحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء - حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه - فما ظنَّك بالمؤمنين الموحِّدين، المخلِّين المخلِّين المحبِّين للأولياء والصالحين؟ بل في هذا تسليةٌ وأُنسٌ للمقصِّرين، المحبِّين للنبي ﷺ وأُنسٌ للمقصِّرين، المحبِّين للنبي ﷺ وآله خير آل»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٦٠/٦-٦٦١)، والبيهقي في الشعب (٧١٤٥). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي الدنيا في التوبة. وأخرج الطبري (٦٦٠/٦) نحوه عَنَى ابن مسعود الله لكن قال في أوَّله: «خمسُ آيات من سورة النساء لهنَّ أحبٌ إليَّ من الدنيا جميعًا».

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٠١/١٧-٣٧١).

٣- قال ابن القيِّم (ت ٧٥١٠) في قوله تعالى: ﴿ اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ الْفَحْرَ وَيَأْمُرُكُمُ الْفَخْرَ وَيَأْمُرُكُمُ الْفَخْرَ وَالْفَهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٨]: « ٠٠٠ فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان ، فلينظُر البخيل والمنفِق أيُّ الوعدَيْن هو أوثق ؟ وإلى أيهما يطمئنُ قلبه وتسكُن نفسه ؟ » (١).

٤ - قال الزَّركشِيّ (ت:٩٩٤): «.. وقوله حاكيًا عن يوسف الطَّيْلِا: ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ إِنَ إِذْ الْخَرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ ﴾ [يوسف: ١٠٠] فلم يذكر خروجه من الجُبِّ مع أن النعمة فيه أعظم، الوجهَين: أحدهما: لئلا يستحيي إخوته، والكريم يُغضِي عن اللَّوم، ولا سيَّما في وقت الصفاء. والثاني: لأن السّجن كان باختياره، فكان الخروج منه أعظم بخلاف الجُبِّ » (٢).

٥- قال ابن عاشور (ت:١٣٩٣): عقب تفسير قوله تعالى: ﴿كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبَلُ فَمَرَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَ فَتَبَيّنُوا ﴾ [النساء: ٩٤]: «... وهذه تربية عظيمة، وهي أن يستشعر الإنسان عند مؤاخذته غيرَه أحوالًا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه، كمؤاخذة المعلم التلميذ بسوء إذا لم يُقصِّر في إعمال جهده، وكذلك هي عظيمة لمن يمتحنون طلبة العلم فيعتادون التشديد عليهم وتطلّب عثراتهم، وكذلك ولاة الأمور وكبار الموظّفين في معاملة من لنظرهم من صغار الموظفين، وكذلك الآباء مع أبنائهم... (٣).

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) البرهان (٣/٢٦–١٧).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٥/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن (ص٣٦).



تعرَّض القرآن الكريم منذ نزوله لحملاتٍ من التَّشكيك والطَّعن فيه، وتنوَّعَت أساليب وشُبُهات الطَّاعنين، وقد انبَرى أهل العلم لردَّ تلك الشَّبهات ونَقْدها، في مختَلف المواقف وشتَّى المصنَّفات، كما تنادى المعاصرون لتأسيس عِلم مستقَلِّ من علوم القرآن يُعنى بهذا الجانب.

مفهوم علم «الانتصار للقرآن الكريم» وموضوعه:

هو العلم الذي يُبحث في معرفة الشَّبهات المثارة حول القرآن الكريم، والرَّدَّ عليها بالحُجَّة الصحيحة (١).

أما موضوعه ففي أمرَين كما يظهر من التعريف:

١- معرفة الشُّبُهات المثارة حول القرآن الكريم، وتحديد أصولها، ومحصَّلتها.

٢- معرفة طريقة الردّ عليها بالحُجَّة الصحيحة ببيان الحق والصواب، وذلك باتباع منهج النَّقد العلمي المتَّصف بالموضوعيَّة الذي يبحث في أساس الشبهة، مع الالتزام بآداب الحوار وطُرق البحث والمناظرة.

## نشأة الشُّبهات حول القرآن والانتصار له:

أُثيرت الشبهات حول القرآن منذ نزوله ، حيث ادَّعى كفار قريش أنه مختَلَق وليس من عند الله : ﴿ وَقَالَ النِّينَ كَفُرُوا إِنْ هَلْذَا إِلاَ إِفْكُ اَفْتَرَنَهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْ جَآءُ و ظُلْمُا وَزُورًا عند الله : ﴿ وَقَالُوا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) علم الانتصار للقرآن الكريم وموقعه بين مباحث القرآن ، د عبد الرحمن خير الله الشريف ، مجلة تبيان / ١٣٤ ، ١٣٤ هـ ، (ص ٢٠).

وكما تقدَّم في المبحث السابق جاء الردُّ عليهم بتحدِّيهم أن يأتُوا بسورةٍ من مثله إن كانوا صادقين في دعواهم.

ثم لما ساد الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجًا من مختلف الشعوب؛ برز من أراد هدمَه من الداخل بالطَّعن في أصوله والتَّشكيك فيها لا سيَّما القرآن الكريم، خصوصًا بعد دخول علم الكلام والفلْسَفة وبروزها في القرن الثالث الهجرى، فظهر فيام من الزَّنادقة والفلاسفة والفِرَق المنحَرفة وممن ادَّعى الإسلام زورًا للطَّعن فيه، يشكِّكون في القرآن بدَعوى تحريفه وتغييره، ودخول الخلَل فيه، وذهاب شيء منه أو يسكِّكون فيه أو تناقض كثير منه، أو عدم تناسبه، فانبرى علماء المسلمين للردِّ عليها ونقضها، وظهرت عدة مؤلَّفات، من أهمِّها: «تأويل مشكل القرآن» لابن قُتيبة (ت٢٧٦)، و«الانتصار للقرآن» للباقلاني (ت٢٠٦٠).

ومع ضَعف المسلمين في القرون المتأخّرة وسيْطَرة الغرب برز المستشرقون الذين اعتَنَوْا بعلوم المسلمين بهدف إثارة التَّشكيك في دينهم، فظهروا بلَبوس النَّقد العلمي للقرآن، وسوَّدوا مئات الكتب والمقالات في ذلك، لعلَّ من أشهرها: «تاريخ القرآن» للمستشرق الألماني نولدكه (ت ١٩٣١/١٣٤٩م)، و«مذاهب التفسير الإسلامي» للمستشرق المجرّي جولدتسيهر (ت ١٩٢١/١٣٣٩م).

وقد ظَهرت العديد من الكتُب التي ترُدُّ على دعاويهم وتدفع مطاعنهم في القرآن في ثنايا موضوعها العام، كـ «النَّبأ العظيم» للدكتور محمد عبد الله دراز (ت١٣٧٧هـ)، و «مناهل العرفان في علوم القرآن» للزُّرقاني (ت: ١٣٦٧)، أو تخصيصها لذاك مثل: «دفاعٌ عن القرآن ضد منتقديه» د. عبد الرحمن بدوي، و «شبهات حول القرآن الكريم» د. محمد عرفة، و «آراء المستشرقين حول عمارة، و «نقض مطاعن في القرآن الكريم» د. محمد عرفة، و «آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره: دراسة ونقد» د. عُمر إبراهيم رضوان، و «دعاوى الطّاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر» د. عبد المحسن بن زبن المطيري.

وفي السَّنوات الأخيرة برَز بعضُ العلمانيِّين من تلاميذ المستشرقين بدعاوى تطبيق المنهجيَّات الحديثة على القرآن ، وإخضاعه لها كالنُّصوص البشرية ، وهو ما عُرف بالقراءات المعاصِرة للنَّص الشرعى ، مثل: محمد أركون ، ونصر حامد أبو زيد ، ومحمد شحرور .

وقد انبرى كثير من الكُتَّاب لتفنيد شُبَههم، ودفع شُبَهاتهم، من ذلك: «العلمانيون والقرآن الكريم: تاريخية النص» د. أحمد إدريس الطعان، و«القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير » د. محمَّد كالو.

موضوعات الشُّبُهات الْمُثارة للطُّعن في القرآن وأبرزها:

تدور أبرز الشُّبهات المثارة على القرآن حول تاريخ نزوله وتدوينه، ونظمه ومعانيه، ويُمكننا ردّ المطاعن والشُّبهات إلى أربعة أصول يتفرّع من بعضها فروع(١)؛ وهي:

١- الشُّبُهات حول مَصدَر القرآن: من خلال نفى نسبة القرآن لله تعالى وادَّعاء أنه من تأليف النبي ﷺ ، أو أُخَذه من غيره ، وهذه المطاعن هي أوَّل ما وُجِّه إلى القرآن حين نزوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِنَّ هَنَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَيْتُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَا وَزُورًا وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّالِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمْلِى عَلَيْهِ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤، ه]. وقد كان الانتصار للقرآن من هذه المطاعن في القرآن نفسه، حيث تولَّى الله تعالى الردّ على هذه الفِرية في آيات كثيرة كما تقدُّم في مبحث إعجاز القرآن.

وقد ردَّد هذه الفِرية المستشرقون في العصر الحاضر وزعموا أنه مُقتَبس من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، وأن الإسلام دين مُحرَّف منهما.

وهذه الشَّبهة الخطيرة ينتُج عنها شُبهة أخرى؛ وهي دعوى عدم قُدْسيَّة القرآن وإمكانيَّة نقده ومخالفته ، وهذه الذي قَصَده المستشرقون وتولَّى كبره أذنابهم من العلمانيِّين من خلال دعوى إخضاع القرآن للمقاييس النقديَّة التي تُحاكَم بها النصوص البشرية.

 ٢- الشُّبُهات حول نقْل القرآن ، من خلال دعوى عدم حِفْظه ، وأن القرآن الذي بين أيدينا ليس الذي أَنزل على النبي ﷺ، بزعم أنه حُرِّف وزِيدَ فيه أو نُقِص منه، وهي دعوى قديمة أثارَها الزنادقة والفِرَق المنحرفة متَّهمين الصحابة أنهم لم ينقلوا لنا القرآن نقلًا صحيحًا. وقد أثاروا شُبُهات عديدة حول الموضوعات المتعلِّقة بتاريخ القرآن كَالْأُحْرُفُ السَّبِعَةُ وَالْمَكِّي وَالْمَدَّنِي، وجمع القرآن، والرَّسم العثماني، والقراءات وتواترها، والنَّسخ في القرآن، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) ينظر: دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر (ص٨٦– ٨٩).

وجاء المستشرقون في العصر ليردِّدوا هذه الشبهات ويشيعوا هذه المطاعن بدعوى الدراسة المتجرِّدة والنَّقد الموضوعي الْمُنْبَني على البحث والتحليل، وقد انتصر للقرآن علماء الأمَّة منذ ذلك العهد إلى يومنا هذا، وتولَّوا الرَّدَّ عليهم في ثنايا كُتبهم أو بمؤلَّفات خاصَّة كما تقدَّم، لعلَّ من أهمِّها كتاب «الانتصار للقرآن» للباقلَّاني (ت٤٠٣٠)(١).

٣- اتهام القرآن بالتّناقض في آياته بعضها مع بعض: أيضًا هذه فِرية قديمة منذ صدر الإسلام، حيث ظهَر في عهد الصحابة من يسأل عن متشابه القرآن إما طلبًا للحقِّ وإما تعنيّتًا (٢)، وكلما تقدَّم الزمن كثُر مثل هؤلاء وازدادت سؤالاتهم واستشكالاتهم في بعض معاني الآيات، ومن هنا ظهر علم «مشكل القرآن» أو «موهم الاختلاف والتناقض» كما سيأتي، وصُنِّفت فيه التصانيف العديدة، لعل من أشهرها وأقدم ما وصلنا منها: «تأويل مشكل القرآن» لابن قُتيبة (ت٢٧٦) (٣).

<sup>(</sup>١) قال الباقلاني في مقدمة كتابه (١/ ٥٦): «فقد وقفتُ - تولَّى الله عصمتكم، وأحسن هدايتكم وتوفيقكم - على ما ذكرتموه من شدَّة حاجتكم إلى الكلام في نقل القُرآن، وإقامة البرهان على استفاضة أمره وإحاطة السلف بعلمه، وانقطاع العُذر في نقله وقيام الحُجَّة على الخلق به، وإبطال ما يدعيه أهلُ الضلال، من تحريفه وتغييره ودخول الخَلَل فيه، وذهاب شيء كثير منه، وزيادة أمور فيه، وما يدّعيه أهلُ الإلحاد وشيعتُهم من منتحلي الإسلام، من تناقُض كثير منه، وخلوّ بعضه من الفائدة، وكونه غير متناسب، وما ذكروه من فساد النَّظم، ودخول اللَّحن يه، وركاكة التّكرار، وقلّة البيان، وتأخّر المقدَّم، وتقديم المؤخّر، إلى غير ذلك من وجوه مطاعنهم، وذكر جُمَلٍ مما رُوي من الحروف الزائدة، والقراءات المخالفة لمصحف الجماعة، والإبانة عن وَهَاءِ نقل ذلك وضعفه، وأن الحجَّة لم تقُمْ بشيء منه، وعرفتُ ما وصفتموه من كثرة استطراد الضعفاء بتمويههم وعِظَم موقع الاستبصار والانتفاع ببعض شبههم، ونحن بحول الله وعونه ناتي في ذلك بجُمَلٍ تزيل الرَّيبَ والشبهة، وتُوقف على الواضحة».

<sup>(</sup>٢) مثل صَبيغ بن عَسَل الذي كان يسأل عن مُتَشابِهِ القُرْآن في عهد عمر بن الخطاب، تُنظر قصَّته في سنن الدارمي (١/ ٤٥٤). وكذلك ابن الكوَّاء الذي كان يسأل علي بن أبي طالب بتعنَّت. ينظر: تفسير عبد الرزاق (٣/ ٢٣٤)، وتفسير ابن جرير الطبري (٤٨١/٢١). وأيضا أسئلة نافع ابن الأزرق لابن عبَّاس، وقصَّته مشهورة مستفيضة.

<sup>(</sup>٣)يقول ابن قُتيبة في مقدمة كتابه (ص٢٣): «قد اعترض كتاب الله بالطَّعن ملحِدون، ولَغوا فيه وهجَروا، واتَّبعوا ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْيِغاءَ الْفِئْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ بأفهام كليلة، وأبصار عليلة، ونظر مدخول، فحرّفوا الكلام عن مواضعه، وعدَلوه عن سُبُله، ثم قضَوا عليه بالتَّناقض، والاستحالة في اللَّحن، وفساد النَّظم، والاختلاف،=

٤- اتهام القرآن بمعارضة الحقائق التاريخيَّة والكَوْنية . أيضا هي شُبهة قديمة ، منذ عصر النبوة ، وحديث المغيرة بن شعبة مثال واضح في ذلك ، وهو أنه على لَمَّا قَدِم نَجْرَانَ سُئل : إِنَّكُمْ تَقْرَؤُون : ﴿ يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ ﴾ [مريم: ٢٨] وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا . قال المغيرة : فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ فِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ ﴾ (١) .

ولا يزال هذا النَّوع من المطاعن يتردَّد على أنْسِنة المستشرقين وأذنابهم من بني جلدتنا، حيث طعنُوا في قصص القرآن وادعوا أنها أساطير غير واقعيَّة، وشخصيَّاتها ليست حقيقيَّة.

ومع ظهور المكتشفات الحديثة ولجَوا في مطاعنهم من ثَغرة جديدة ، فادَّعوا تعارض القرآن مع الحقائق الكوْنيَّة ، وكل هذه الشَّبهات وتلك المطاعن التي هي أوْهَى من خيوط العنكبوت قد تصدَّى لها أهل الغيرة على الدِّين من المسلمين ؛ فأتَوْا بنيانها من القواعد ، فتهاوَت أركانها ، وتهافتَت كتهافت الفراش في النار . ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللَّهِ القواعد ، فتهاوَت أركانها ، وتهافتَت كتهافت الفراش في النار . ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُوا نُورَ اللَّهِ الصَف : ٨] .



<sup>=</sup> وأَذْلُوا فِي ذلك بعِلَل ربَّما أمالت الضعيف الغَمْر، والحدَث الغِرّ، واعترضت بالشُّبَه في القلوب، وقدَحت بالشُّكوك في الصُّدور . . . فأحبَبْت أن أنضَحَ عن كتاب الله، وأرْمي من وراثه بالحُجَج النيِّرة، والبراهين البيَّنة، وأكشف للناس ما يُلبَسون، فألفت هذا الكتاب جامعًا لتأويل مشكل القرآن، مستنبطًا ذلك من التفسير بزيادة في الشرح والإيضاح ، . . . ».

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣/ ١٦٨٥) (٢١٣٥).

# خلاصة الفصل الثالث (علوم خصائص القرآن وحُقوقه)

#### ١ - أسماء القرآن وأسماء سُوره

١/ ١ أسماء القرآن توقيفيَّة، لذا اجتهد أهل العلم بجمْعها واستخراجها من الكتاب والسنَّة.

١/ ٢ اختُلف في عدد أسماء القرآن وتحديدها لاختلافهم في التَّفريق بين أسماء القرآن وصفاته، لذا حصر بعض أهل العلم أسماءه في أربعة: القرآن، الكتَاب، الفُرقان، الذِّكر، وعدُّوا ما سوى ذلك من صفاته.

١/٣ الفرق بين القرآن والمصحَف أن القرآن كلام الله تعالى، والمصحَف: هو الصُّحُف التي كُتِب فيها كلام الله تعالى.

١/ ٤ ذُكر أن تسمية السور تؤقيفيّة، ولا يمنع أن تكون لبعض السُّور أسماء أخرى اجتهادية، لوروده عن الصِّحابة.

١/ ٥ يمكن تقسيم السور باعتبار تعدِّد أسمائها إلى قسمَين: ما لها اسمٌ واحد، وما لها أكثر
 من اسم.

١/ ٦ ورد تسميّة أكثر من سورة باسْمٍ واحد، كذلك تسمية بعض الآيات.

١/٧ أسباب تسميات السور: إما بموضوع مذكور فها، أو بلَفظٍ انفرَدت به، أو بمَطْلعها.

١/ ٨ من أبرز مصادر معرفة أسماء السُّور: الأحاديث النبوية التي ترد فها أسماء للسور، والآثار الواردة عن السَّلف، وكُتُب الأحاديث المسندة، وكتب التَّفسير، وكتب علوم القرآن الجامعة، والكتُب الخاصَّة في الموضوع.

## ٢ - فضائل القرآن وسُوره

٢ / ١ فضائل القرآن: هي ما ورد من مزايا للقرآن كلِّه أو بعضِه، تُبيّن شرَفه، وتظهر منافِعه في الدُّنيا والآخرة.

٢/٢ فضائل القرآن أمر توقيفيٌّ؛ لذا فإن مصدرها الأصل هو الكتاب والسُّنَّة.

٢/ ٣ يمكن إجمال موضوعات علم فضائل القرآن في ثلاثة: فضائل القرآن العامّة، وفضائل أهلِه وحمَلتِه، وفضائل سُوره وآياته.

٢/٤ ورد عن النبي ﷺ ما يدلُّ على فضائل خاصَّة لبعض السُّورِ، وذلك إما بذكر أَجْرٍ يَرتَّب على قراءتها، أو بقصد قراءتها في وقت معيَّنِ، أو ببيان أثرها الحسِّي والمعنوي على المسلم. وهي أقلُ من السُّور التي لم يثبُت فها فضائل.

٢/ ٥ التفاضل بين سُور القرآن وآياته أمرٌ ثابتٌ؛ لوُرود أحاديث خَصَّت بعض الآيات والسُّور بمزيد فضل.

٢/ ٦ مصادر معرفة فضائل القرآن وسُوره نوعان: أساسيَّة: وهي القرآن والسُّنَّة من كُتُب الحديث الجامعة أو الخاصَّة بفضائل القرآن، وفرعيَّة: وهي كُتُب التفسير وكتب علوم القرآن الجامعة.

#### ٣- إعجاز القرآن

٣/ ١ إعجاز القرآن: هو إثبات عَجْز البَشَر عن الإتيان بمثله أو معارَضته.

٢/٣ والمغجزة: أمرٌ خارق للعادة، مقرونٌ بالتَّعدِي، سالمٌ من المعارضة. ولم يرد مصطلحها في القرآن أو السُّنة، لكن جاءت مُصطلحات أخرى بمعناه مثل (الآية)، و(البيِّنة) و(البُرهان) و(السُّلطان).

٣/٣ اختُلف في وجوه إعجاز القرآن، والأصحّ أنَّ الوَجْه المتحدَّى به المعجِز إعجازا تامًّا هو نَظْم القرآن البديع (لغةً وبلاغةً وأسلوبًا)، لأنه الوَّجه الذي بَرع فيه العَرَبُ، وينتَظِم في كل سُور القرآن.

٣/٤ أبرز وجوه الإعجاز في بحوث المعاصرين أربعة: الإعجاز اللُّغوي، والإعجاز التَّشريعي، والإعجاز العلمي.

٣/ ٥ يتناول الإعجاز العلمي: آيات القرآن التي فها إشارة لبعض القضايا العلميّة المتعلّقة ببعض العلوم الكونيّة والتّجريبيّة، وقد شابَهُ شَيءٌ من التّضخيم والمبالغة لدى المعاصرين.

٣/ ٦ أيُّ تفسير جاء بعد تفسير السَّلَف من الصحابة والتابعين وأتباعهم لا يُقبَل إلا بضوابط: أن تكون القضيَّة المفسَّر بها صحيحةٌ في ذاتها، وأن لا تُبطِل قول السَّلف، وأن تحتَمل الآية القضيَّة المفسَّر بها، وأن لا يُقصر معنى الآية على هذا التَّفسير المعاصر.

٣/٧ من أبرز مصنّفات المتقدّمين في إغجاز القرآن (إغجاز القرآن) للباقلّاني (ت: ٤٠٣هـ)، و «دلائل الإعجاز) لعبد القاهر الجُرجاني (ت: ٤٧١هـ)، وللمعاصرين: (إعجاز القرآن والبلاغة النّبويّة) لمصطفى صادق الرّافعي (ت: ١٣٥٦هـ)، و (النّبأ العظيم) لمحمد عبد الله دراز (ت: ١٣٧٧هـ).

#### ٤ - الانتصار للقرآن

٤/ ١ علم الانتصار للقرآن الكريم: هو العِلم الذي يُبحَث في معرفة الشُّهات المثارة حول القرآن الكريم، والردّ عليها بالحُجَّة الصَّحيحة. ومن هنا فموضوعه: معرفة الشُّهات حول القرآن ومعرفة كيفيَّة الردّ عليها.

٢/٤ أُثيرت الشُّهات حول القرآن منذ نزوله، حيث ادَّعى كفّار قُريش أنّه ليس من عند الله
 فَجَاء الردّ عليهم بتحدِّيهم أن يأتُوا بسُورة من مثله.

٤/ ٣ ظهر في القرون الأولى بعض الزّنادقة والفلاسفة والفِرق المنْحَرِفة ممن يطْعَن في الإسلام ويشكِّك في القرآن فظهَرت مصنّفات تَرُدُّ عليهم وتنْقُض دَعاويهم، من أشهرها: "تأويل مُشْكل القرآن" لابن قُتَيبة (ت: ٢٧٦هـ)، و «الائتصار للقرآن» للباقلاني (ت: ٤٠٣هـ).

٤/٤ مع ضَعف المسلمين في القرون المتأخِّرة بَرز المستشرقون الذين اعتَنَوْا بعلوم المسلمين للتَّشكيكُ في دينهم، فصُنِّفت كتَب تدفع مطاعنهم في القرآن، كالنَّبا العظيم لحمد عبد الله دراز (ت: ١٣٧٧هـ)، والدفاعٌ عن القرآن ضد مُنتقديه لعبد الرحمن بدوي.

٤/ ٥ في السَّنَوات الأخيرة برز بعض العلمانيين من تلاميذ المستشرقين بدعاؤى تطبيق المنهجيّات الحديثة على القرآن، وقد صُنِفت العَديد من الكتُب للرَدِّ عليهم مثل كتاب «العلمانيّون والقرآن الكربم: تاريخيّة النص»، لأحمد إدريس الطعّان.

٤/ ٦ يُمكن رد المطاعن والشُّبُهات حَول القرآن إلى أربعة أصول: الشُّبُهات حول مصدر القرآن، الشُّبهات حول نقل القرآن، اتّهام القرآن بالتناقُض في آياته، اتّهام القرآن بمعارضة الحقائق التاريخيَّة والكونيَّة.



#### أسئلة تقويمية

- ١- عدِّد أسماء القرآن.
- ٢- اذكر الفرق بين القرآن والمصحف.
- ٣- هل تسمية السور توقيفيَّة؟ ناقش المسألة في ضوء ما دَرَسْتَ.
  - ٤- ما هي أقسام السُّور باعتبار تعدُّد أسمائها؟
    - ٥- عدِّد أقسام القرآن الواردة عن النبي ﷺ.
      - ٦- وَضِّح علل تسميات السور.
  - ٧- عدِّد خمسًا من مصادر معرفة أسماء السُّور.
    - ٨- ما المراد بفضائل القرآن؟
- ٩- هل فضائل القرآن أمر توقيفيٌّ أم اجتهاديٌّ؟ وما مصدرها الأصل؟
  - ١٠- اذكر موضوعات علم فضائل القرآن.
  - ١١- هل تتفاضَل آيات القرآن وسُوره؟ وضِّح ذلك.
- ١٢- هل السورَ التي ثبت فها فضائل أكثر من السور التي لم يثبت فها فضائل؟ وضِمّح ذلك.
  - ١٣- ما هي مصادر معرفة فضائل القرآن وسُوره؟ اذكر مثالًا لكلّ صنف.
    - ١٤- وضِّح المقصود بإعجاز القرآن.
      - ١٥- عرف المعجزة.
    - ١٦- تحدُّث عن نشأة موضوع إعجاز القرآن باختصار.
      - ١٧- ما الوَجه الصَّحيح لإعجاز القرآن؟ علِّل ذلك.
      - ١٨- عدِّد أبرز وجوه الإعجاز في بحوث المعاصرين.
        - ١٩- ما المقصود بالإعجاز العلمى؟
- ٢٠- شابَ دراسة الإعجاز العلمي لدي المعاصِرين شيء من التضخيم والمبالغة. وضِّح ذلك.
  - ٢١- ما هي ضوابط قبول التفسير الذي جاء بعد تفسير السلف؟
    - ٢٢- ما المراد بالإعجاز العددى؟ وما رأيك فيه؟
- ٢٣- اذكر اثنين من أبرز المصنَّفات في إعجاز القرآن لدى المتقدمين، وآخرين للمعاصرين.

٢٤- ما المراد بتدبُّر القرآن؟

٢٥- تحدَّث عن أهميَّة تدبُّر القرآن.

٢٦- ما هي الأركان التي يقوم عليها التدبُّر؟

٢٧- اذكر الشُّروط الأساسيَّة في المُتَدَبِّر.

٢٨- عرّف علم الانتصار للقرآن.

٢٩- اشرح موضوع علم الانتصار للقرآن.

٣٠- تحدَّث عن تاريخ إثارة الشُّبهات حول القرآن منذ نزوله إلى العصر الحاضر ودور علماء المسلمين في ردِّها.

٣١- تُرَدُّ المطاعن والشُّهات حول القرآن إلى أربعة أصول، اذكرها.

# أسئلة إثرائية

١- استخرج ثلاثًا مما يلى:

آيات ذُكر فها القرآن باسم الكتاب.

آيات ذُكر فيها القرآن باسم الذِّكر.

آيات لها تسميات خاصة.

سُور لها أكثر من اسم.

من أسماء سورة الفاتحة.

سور سُمِّيت لقصّة ذُكرت فها.

٢- ما علّة تسمية كل من السّور التالية: المائدة، الأنفال، يوسف، الأحزاب، سبأ، فاطر،
 الحديد؟

٣- حاول حصر السور التي ثبت وصحَّ فها فضائل خاصَّة.

٤- اذكر ثلاثة أحاديث في كلّ ممّا يلي:

فضل تلاوة القرآن - فضل تعلم القرآن - فضل حفظ القرآن -فضائل خاصَّة لسور بذِكُر أجر يترتَّب على قراءتها في وقت معيَّنٍ.

٥- عُدْ إلى كتاب «معترك القرآن في إعجاز القرآن» للسُّيوطي، واستخرج منه ١٥ وجهًا مما ذكره من وجوه إعجاز القرآن.







# الفصل الرابع علوم قراءة القرآن

أولًا: الأحرُف السَّبعة .

ثانيًا: علم القِراءات.

ثالثًا: علم التَّجويد.

رابعًا: علم الوَقْف والابتداء.

خامسًا: آداب قراءة القرآن.

#### أهداف الفصل

يُتَوقُّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرًا على أن :

- ١) يوضِّع المراد بالأحرف السبعة ٠
  - ٢) يعرِّف بالقراءات العشر ٠
- ٣) يتحدَّث عن علم التَّجويد ومراحل نشأته٠
- ٤) يبيِّن علم الوقف والابتداء ومصطلحاته في المصحف  $\cdot$ 
  - ه) يذكر أبرز آداب تلاوة القرآن ·

القرآن كلام الله ، أنزله هدى للناس ونورًا مبينًا، ومنجاةً من الضلالة، وهاديًا إلى الحقّ، ورتَّب على تلاوته فضلًا كبيرًا: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ يَجَدَرَةً لَن تَبُورَ ۞ لِيُوفِيّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَنْدِيدَهُم مِّن فَضْ لِهِ ۚ إِنَّهُ مَ غُورُ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٩، ٢٩].

وجعل على تلاوة حرف منه أضعافًا مضاعفة من الحسَنات: «مَنْ قَرَأ حرفًا من كتاب الله تعالى فَلَهُ حَسَنَة ، والحَسَنَة بِعشر أمثالها ، لا أقول ﴿الْمَرَ ﴾ حَرْف ؛ ولكن ألِفٌ حَرف ، ولامٌ حَرْف ، وميمٌ حَرْف ﴾ (١).

لذا كانت قراءته من أهم ما يحرص عليه المسلمون، حتى ينهلوا من هذا المؤرد العَذْب، وينالوا ذلك الفضْل الكبير، ويبلغوا تلك المنزلة السَّامية، ولا شكَّ أن بلوغ ذلك إنما يحصل بقراءة القرآن قراءة صحيحة كما أُنزل، لذا أقبل المسلمون على تعلِّمه وتعليمه والمداومة عليه، وتنافسوا في ذلك، ومن هنا نشأت أنواع من علوم القرآن ومسائله يُعين الإلمام بها على الوصول إلى تلك المنزلة العالية في هذه العبادة الجليلة، ومن أهمِّها:

- ١- الأحرُف السَّبْعة.
  - ٢- علم القراءات.
    - ٣- علم التَّجويد.
- ٤ علم الوَقْف والابتداء.
  - ٥ آداب قراءة القرآن.

وفي هذا الفصل بيان موجَز لمبادئ كلِّ منها، وتوضيح لأهمِّ مسائله:

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود (٢٩١٠) وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في سلسلة الأحادث الصحيحة (٣٣٢٧).

# ولاً: الأخرُف السَّبْعة الله الله المراف السَّبْعة

نزل القرآن الكريم ميسَّرًا على الأمَّة ، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدَّ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧] ، وكان من صُور تيسيره نزوله على سبعَة أحْرُف ، وقد تواترت الأحاديث النبويَّة بذلك (١) ، منها قوله ﷺ : ﴿ إِنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُف ، فَاقْرَوُوا مِنْهُ مَا تَيسَّر ﴾ (٢) ، وقوله ﷺ ﴿ أَقْرَأُنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفِ ، فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُف ﴾ (٢) .

فما المراد بالأحْرُف السَّبْعة؟ وهل بقيَت؟ هذا ما ستناوله بإيجاز في هذا المبحث. أولًا: مفهوم الأحْرف السَّبعة:

اختُلف كثيرا في المراد بالأحْرُف السَّبْعة (٤)، غير أن ظاهر الأحاديث يدلُّ على أنها متعلِّقة بالألفاظ القرآنيَّة في جانب الأداء وأوْجُه التلاوة، كالإدغام والإظهار، والمدِّ والقصر، والفتح والإمالة، وتحقيق الهمز وتسهيله وإبداله، والإبدال بين الحروف، واختلاف الإعراب والتَّذكير والتأنيث، ونحو ذلك، لذا فإن الأقرب في بيان المراد بالأحْرُف السَّبْعة أنها: وجوهٌ قرائيَّةٌ مُنزَّلة متَغايرة، أقصَى حدٍّ يُمكن أن تبلُغَه هو سَبْعة أوْجُه في الكلمَة القرآنيَّة الواحدة (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان (١/٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث عمر ﴿ صحيح البخاري (٣/ ١٢٢) (٢٤١٩)، وصحيح مسلم (١/ ٥٦٠) (٨١٨). وسبب ورود الحديث فيما رواه عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﴿ ، قال: سَمِعْتُ هِشَامٌ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَنِيهَا، وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَيْتُهُ بِرِدَاثِهِ، فَجِنْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأَنِيهَا، وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث ابن عباس ، صحيح البخاري (١١٣/٤) (٣٢١٩)، صحيح مسلم (١/٥٦١) (٣٢١٩) ، صحيح مسلم (١/٥٦١)

<sup>(</sup>٤) أوصلها السيوطي في الإتقان (٩/١ ٣٠–٣٣٣) إلى أربعين قولاً .

<sup>(</sup>٥) ينظر: حديث الأحرف السبعة (ص٦٥)٠

# شرح التَّعريف(١):

- وجوه قرائيَّة: وهذا ظاهر من ألفاظ الأحاديث حيث دلَّت على أن هذه الأحرُف شيء متعلِّق بالقراءة ، نحو: (فَاقْرَؤُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّر) ، (أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ).
- مَنَزَّلة: من عند الله ، كما دلَّت عليه الأحاديث كقوله ﷺ: «هكذا أُنْزلت» ، وهذا يتضمَّن منع التصرُّف في الألفاظ دون تقيُّد بما أُنزل.
  - متغايرة: إشارة إلى وجود الاختلاف بين هذه الوجوه.
- أقصى حدٍّ يمكن أن تبلُغه هو سبعة أوْجه في الكلمة القرآنيَّة الواحدة: الوجوه القرائيَّة -فيما يظهر أكثر من سبعة وجوه كما تقدَّم في تعداد بعضها قبل التَّعريف، لكن المقصود هنا أنه لم يجتمع في الكلمة الواحدة ضِمْن نَوْع واحد من أنواع الاختلاف أكثر من سبْعة أوجه، لأن ذلك أقصى ما تصل إليه هذه الوجوه المنزَّلة، فقد يكون في الكلمة الواحدة وَجه أو وَجهان أو ثلاثة إلى سبعة أوجُه قرائيَّة، ولا يمكن أن تزيد؛ والعدد سَبْعة مقصودٌ في التَّحديد كما نصَّت عليه الأحاديث، وليس المراد به التَّكثير. مثال ذلك في سورة الفاتحة (٢):

﴿ مَلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾: قُرِئت في القراءات العَشْر على وجهَين: مَلِك ومَالك.

﴿ اَلْهِمَرُطُ ، مِرْطُ ﴾ قُرِئت في القراءات العَشْر على ثـلاثـة أوْجه: بالصَّاد والسِّين، وبين الصَّاد والزَّاي (صاد مجهورة).

﴿عَلَيْهِمْ﴾: فيها نؤعان من أنواع الاختلاف:

١- الهاء: وفيها وجُهان قرائِيَّان: الكَسْر والضمَّ.

٢- ميم الجَمع: قُرِئت بوجْهَين: الإسكان، أو الضمّ مع وصلها بواو لفظًا.

هل اشتملت المصاحف العثمانية على الأحرُف السَّبْعة؟

ذهب جمهور السَّلف والخلُّف إلى أن المصاحف العثمانيَّة في مجموعها تشتمل

<sup>(</sup>١) ينظر: حديث الأحرف السبعة (ص٥٥-٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: النشر في القراءات العشر (١/ ٢٧١).

على ما ثبت في العَرْضة الأخيرة من الأحرُف السَّبعة (١)، مما يحتمله رسم هذه المصاحف، فليس كل مصحف بمفرده يشتمل على جميع الأحرف السَّبعة، بل الثابت من الأحرف السَّبعة منتشِر في المصاحف العثمانيَّة كلِّها(٢).

الحِكْمة من رُخصة الأحرف السَّبعة:

نصّت الأحاديث على أظهر الحِكم من رخصة الأحرُف السّبعة وأهمّها وهو التّيسير على الأمّة، لأن القرآن نزل على أمّة عربيّة ذات قبائل متعدّدة مختلفة اللّهَجات، مما يوقع بعضهم في المشقّة والحرّج إذا ألزم بأن يقرأ بما يخالف لهْجَته (٣)، فجاء التيسير بأن يقرؤوا بما يتيَسَّر من الأحرف السبعة، فعن أُبَيّ بن كعب، قال: لَقِي رسول الله ﷺ جبريل، فقال: يا جبريل إني بُعِثْت إلى أمّةٍ أمّيين: منهم العجوز، والشّيْخ الكبير، والغُلام، والجارية، والرّبُل الذي لم يَقرأ كتابًا قطّ، قال: يا محمّد إن القرآن أُنزل على سبْعة أحرُف (٤).



<sup>(</sup>١) القراءات التي وصَلَت إلينا تدلُّ على أنَّه قد تُرك بعض القراءات التي كان يُقرأ بها ؛ لأن أعلى ما وصلَنا من الوجوه القرائيَّة المتواترة في الكلمة الواحدة لا تصل إلى سَبْعة أوْجه ، وهذا التَّرْك لبعض الأوْجُه وقع في العَرْضة الأخيرة ، مثل كثيرٍ من أفراد القراءات التي ثبتت بأسانيد مُفردة ، كقراءة (وَالذَّكَرُ وَالأُنثَى) التي ثبتت عن ابن مسعود وأبي الدرداء على كما تقدَّم ص ٢٥ ، ح٣ . وينظر: حديث الأحرف السبعة (ص٧٦) ، المحرر في علوم القرآن (ص٩٥) .

<sup>(</sup>٢) بنظر: النشر (٣١/١) ، الإتقان (٣٣٤/١)٠

<sup>(</sup>٣) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص٣٨)، النشر (١/ ٢١)٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣٥/ ١٣٢) (٤٠ ٢١٢)، والترمذي (٥/ ٤٤) (٢٩٤٤)، وقال: حسن صحيح.



#### مفهوم القراءات:

القراءات جمع قراءة ، وهي مصدر «قرأ» ، بمعنى تلا .

وعلم القراءات: هو علْمٌ بكيفيَّة أداء كلمات القرآن واختلافها، مَعزُوًّا لنَاقِله (١).

وموضوع هذا العلم -كما في التعريف- يتناول كلمات القرآن من حيث النُّطق بها، وكيفيَّة قراءتها على اختلاف ذلك ما بين مَدُّ وقَصْر، وإدغام وفَكَّ، وفتْح وإمالة، وتسهيل وتحقيق، إلى غير ذلك من أصول القراءة، إضافة إلى الفَرْش.

ومعنى «مَعزُوًّا لنَاقِله» أي: نِسبة هذه الكيفيَّة إلى من قرأ بها من القُرَّاء، والنِّسبة إليه لدوامه على تلك القراءة ولزومه لها، وليْسَت نِسبة اختراع واجتهاد.

# مصدر القِراءات والعلاقة بينها وبين والأحرُف السَّبعة:

القراءات هي جُمْلة ما بَقي من الأحْرُف السَّبْعة، والوجوه المتَكاثِرة في القراءات هو إنما تشعَّبَت من الأحْرُف السَّبْعة التي نزلت على النبي ﷺ، فمصدر القراءات هو الوَحْي (٢)، فهي مما نزل على النبي ﷺ فأقرأه أصحابه، الذين أقرؤوا مَنْ بعدَهم، ومَن ثَمَّ تَمَّ نقلها بالتلقِّي والسَّماع والمشافهة حتى وصَلت إلينا، لأن «القِراءة سُنَةٌ، يأخذها الآخِر عن الأوَّل» (٣).

# تاريخ القراءات:

يمكن القَوْل بأن القراءات مرَّت بثلاث مراحل أساسيَّة:

ا مرحلة التلقِّي: تلقَّى الصحابةُ القرآنَ عن النبي ﷺ ، وحين تُوفِي ﷺ تفرَّقوا في البلد الذي نزل فيه بما قرأ على النبي في البلد الذي نزل فيه بما قرأ على النبي البلد فاتحين ومعلِّمين ، فأقرأ كلُّ منهم في البلد الذي نزل فيه بما قرأ على النبي على ما حَمَل اختلافٌ في القراءة بيْن بعض تلامذتهم وحَدَهم عثمان على ما

<sup>(</sup>١) منجد المقرئين (ص٤٩).

<sup>(</sup>٢) المدخل إلى علم القراءات، د. عبد القيوم السندي (ص٠٠-٢٢).

<sup>(</sup>٣) السبعة في القراءات (ص٤٧) ، النشر في القراءات العشر (١/ ٤٢٩) ، منجد المقرئين (ص٥٥).

اشتَملَت عليه العَرْضة الأخيرة، وألزَمَهم بما في المصاحف التي وجَّهها إليهم كما تقدَّم في مبْحَث جمْع القرآن، وهكذا مضى جيل الصحابة والنَّاس يُقْرِؤون بما في المصاحف على ما أقرَأهم الصحابة هي ، وكثر الآخذون عنهم مع تعدُّد الأوْجه التي تضمَّنتها العَرْضة الأخيرة مما بقِي من الأحْرُف السَّبْعة.

- ٢) مرحلة الاختيار: كانت القراءة تُنسَب ابتداءً إلى بعض الصَّحابة أو إلى الأمصار التي نَزلوا بها، فيُقال قِراءة زيد أو قِراءة أهل المدينة، ثم صارت تُنسَب إلى بعض أعلام نَقَلتها من التَّابعين وأتباعهم، وذلك لأن هؤلاء القُرَّاء درَسوا القراءات واختار كلُّ منهم قراءة مما درَس فداوَم عليها ولزِمَها فنُسِبت إليه، فقيل قراءة عاصم، وقراءة نافع، وقراءة ابن كثير، وتلك نِسبة اختيارٍ ومداومةٍ، وليست نِسبة اختراعٍ وإنشاء، لأن أصولها مستمدَّة من قراءات الصَّحابة الذين قرؤوا على النبي عَلَيْهُ.
- ٣) مرحلة تحديد القراءات وتدوينها: مع مُضِيّ القرن الثاني ثم الثالث كثر القراءات وتعدَّدت اختياراتهم وكثرت القراءات المنسوبة إليهم، فتصدَّى بعض الأئمَّة لضبط ما رُوِي من القراءات، فكان أوَّل إمام معتَبر جَمَعها في كتابٍ أبو عُبَيد القاسم بن سلَّام (ت: ٢٢٤)، وجعلهم خمسة وعشرين قارئًا مع السَّبعة (أ)، ثم في مَطْلع القرن الرابع صنَّف الإمام أبو بكر بن مجاهد (ت: ٣٢٤) كتابه (السَّبعة)، مقتصرًا فيه على سبْعَة قُرَّاء أجمَع الناس على قراءاتهم (أ)، وذلك من الأمصار الخَمْسة التي أرسل إليها عثمان المصاحف، واختار لكل قارئ منهم راويَيْن اثنَيْن ممن اشتُهروا بالضَّبط والعَدالة والإتقان، وهؤلاء القُرّاء هم: الحافي المدنيّ: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُعيم (ت: ١٦٩)، وراوياه هما: قالُونُ (عيسى بن مِينَا ت: ٢٠٠)، ووَرْشُرُ (عثمان بن سعيد المِصْري ت: ١٩٧).

٢- ابن كَثِيرِ المكّيّ: عبد الله بن كثير الدَّارِيّ (ت: ١٢٠)، وراوياه هما: البَزِّيّ (أحمد ابن محمّد بن عبد الله بن القاسم ابن أبي بَزَّة، ت ٢٥٠)، وقُنْبُل (محمّد بن عبد الرحمن المخزومي مولاهم، ت: ٢٩١).

النشر في القراءات العشر (١/ ٣٤).

 <sup>(</sup>٢) ومن هنا ظهر مصطلح القراءات السَّبْع، التي هي جُزء مما بقي من الأحْرُف السَّبْعة اختارها هؤلاء
 الأثمة السَّبعة وضبطوها وداوموا عليها وأقرأوا بها فنسبت إليهم.

٣- أبو عَمْرو البَصريّ: زَبَّان بن العلاء المازنيّ البَصري (ت:١٥٤)، وراوياه الدُّورِيّ (حَفْص بن عُمر الدُّورِي، ت: ٢٥٦)، والسُّوسِي (صالح بن زياد السُّوسيّ، ت: ٢٦١).

٣- ابن عامر الشَّامي: عبد الله بن عامر اليَحْصُبِيّ (ت: ١١٨)، وراوياه: هِشام (بن عمَّار الدِّمشقي، ت: ٢٤٥) وابن ذَكُوان (عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذَكُوان القُرَشي الدِّمشقي، ت: ٢٤٢).

٤ - عاصِم الكُوفي: عاصم بن أبي النَّجود الأسَديّ مولاهم (ت:١٢٧)، وراوياه شُعبة (أبو
 بكر بن عيَّاش الكُوفي، ت: ١٩٣)، وحَفْص (بن سليمان بن المغِيرة الأسَدِي، ت: ١٨٠).

ه - حَمْزة الكُوفيّ: حَمْزة بن حَبيب الزيّات (ت: ١٥٨)، وراوياه خَلَف (بن هشام البزّاز، ت: ٢٢٩).

٦- الكِسائِيُّ الكُوفيِّ: عَليٌّ بن حَمزة الأسدي مولاهم (ت: ١٨٩)، وراوياه: أبو
 الحارث (اللَّيث بن خالد المروزِي البغدادي، ت: ٢٤٠)، والدُّوري (حَفْص بن عمر الدُّوري راوي أبي عمرو المتقدِّم، ت: ٢٥٦).

فهؤلاء سبْعةُ قُرَّاء وأربعة عشر راويًا.

وتبع ابنَ مجاهد في الاقتصار على السَّبعة كثيرٌ ممن صنَّف في القراءات ، من أبرزهم أبو عَمْرو الدَّاني (ت٤٤٤) في كتابه (التَّيْسير في القراءات السَّبع).

وقد استدرك بعض المصنِّفين (١) على ابن مجاهد ثلاثة قُرَّاء آخَرين هُمْ على شرط ابن مجاهد، ولقراءاتهم من الشُّهرة والاستفاضة والقَبول والاعتبار ما للسَّبعة، وهم:

٧- أبو جَعْفر المدَني: يزيد بن القَعْقاع المخزوميّ مولاهم (ت: ١٣٠) ، وراوياه هما:
 ابن وَرْدان (عيسى بن وَرْدان ، ت: ١٦٠) ، وابن جمّاز (سليمان بن محمد بن مسلم بن جمّاز ، ت: ١٧٠).

٨- يعقوب البَصري: يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحَضْرمي مولاهم (ت: ٢٠٥)، وراوياه رُوَيس (محمد بن المتوكِّل اللَّؤلؤي البصري،
 ت: ٢٣٨)، ورَوْح (بن عبد المؤمن البَصري، ت: ٢٣٤).

<sup>(</sup>١) ومن أبرزهم ابن الجزري (ت: ٨٣٣).

9- خَلَف العاشر: خَلَف بن هشام البزَّار البغدادي، راوي حَمْزة المتقدِّم (ت: ٢٢٩)، وراوياه إسحاق (بن إبراهيم المرُوزي البغدادي، ت: ٢٨٦)، وإدريس (بن عبد الكريم الحدَّاد البغدادي، ت: ٢٩٢).

فهؤلاء ثلاثة قُرّاء متمِّمون للعَشْرة(١)، وسِتَّة رُواةٍ تمام العِشْرين.

وهكذا في القرون المتأخِّرة انحصَرت القراءات الصحيحة المعتبَرة في القراءات العَشْر، وهي ما بقي بين أيدينا اليوم من القراءات الصَّحيحة المتواتِرة، وعُدَّ ما سواها شاذًا لا تصِحُّ القراءة به؛ لعدم توَفَّر شروط القراءة الصحيحة بها.

# الفراء العشرة ورواتهم

| حمزة الكساني أبوجعفر يعقوب خلف الكوفي الكوفي الملني الملني الله | لني الكي أبوعمرو الثامي عاصم<br>الكي البصري الشامي الكوفي | لالعفانا |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| ا أبو الحارث ابن وردان (روس اسحاق                               | النوي النوي مشلم أشعبة                                    | فالون    |
| لا الموي الن جمال ال                                            | النبل السومي الن ذكوان احفم                               | ووش      |

القراءة الصحيحة والقراءة الشَّاذَّة:

عندما بدأ العلماء التَّصنيف في القراءات والتمييز بينها استَنَدوا في اختيارهم إلى شروط معتبَرة ، وأركان لا بُدَّ أن تتضمَّنها القراءة حتى تصِحّ ، ومن ثَمَّ صارت كُلُّ قراءةٍ توفَّرت فيها تلك الشروط قراءةً صحيحةً مقبولةً ، يُقرأ ويُتعبَّد بها ، ولا يجوز ردَّها ، وما خالف تلك الشروط فهي قراءةٌ شاذَّةٌ ، لا تصِحّ القراءة والتَّعبُّد بها ، وشروط القراءة الصَّحيحة هي:

١- صحة السَّند إلى الرسول ﷺ.

٢- موافقة خطِّ المصحف ولو احتمالًا.

٣- موافقة اللُّغة العربية ولو بوَجْهِ من الوُّجوه (٢).

<sup>(</sup>١) ومن هنا ظهر مصطلَح القراءات العشر، والقُرَّاء العشرة.

<sup>(</sup>٢) وقد جمعها ابن الجَزَري في منظومته طيِّبة النَّشر بقوله:

أبرز كُتُب القراءات ومنظوماتها:

ظل كتاب «السَّبْعة» لابن مجاهد هو العُمْدة في القراءات حتى ظهر كتاب «التَّيْسير في القراءات السّبع» لأبي عَمْرو الدّاني الأندلسي (ت: ٤٤٤) فاشتُهر واعتَنى به أهلُ العلم وطلَبته، وكان من أكبر مظاهر العناية به نَظْم أبي القاسم بن فيرُّه الشَّاطبي (ت: ٩٠٥) له في قصيدته اللاميَّة الموسومة بـ: «حِرْز الأماني ووجْه التَّهاني» (١) المشهورة بـ «الشَّاطبية» ، التي صارت عُمْدةً في تلقِّي القراءات السَّبع إلى يومنا هذا ، ونالَت عنايةً كبيرةً من القُرَّاء وطلَبة العلم حفظًا واستظهارًا، وشرحًا وتحريرًا(٢).

وفي أواخر القرن الثامن برز ابن الجَزَرِي (ت: ٨٣٣) فاستدرك على تيسير أبي عَمرو الدَّاني القراءات الثلاث المتمِّمة للعَشْر في كتابه «تحبير التَّيسير»، ونَظَم القراءات الثلاث في منظومته الموسومة بـ«الدُّرَّة المُضِيَّة في القراءات الثلاث المرضِيَّة»<sup>(٣)</sup>.

ثم اجتهد كَغَلِللهُ في العناية بالقراءات العَشْر ، وتتبَّع أسانيدها وحرَّر طُرُقها ، واستخلَص أوجهًا أخرى مما لم يذكره أبو عمرو الداني والشَّاطبي، واستوعَب ذلك في كتابه «النَّشْر في القراءات العَشْر» ، ثم نظَمَه في منظومته «طيِّبة النَّشر في القراءات العَشْر» (٤).

> فَكُــلُّ مَــا وَافَــقَ وَجْــة نَحْــو وَكَانَ لِلرَّسْمِ احْتِمَالًا يَحْوِي فَهَذِهِ الثَّلاتَةُ الأَرْكَانُ وَصَــحَ إِسْــنادًا هُــوَ الْقُــرِ آنُ شُدُوذَهُ لَدُ أنَّدُ فِي السَّبعَةِ وحَيثُما يَخْتَالُ رُكْنَ أَثْبِتِ

> > (١) وهي في (١١٧٣) بيتًا ، جمَعت أصول القراءات السَّبع وفَرْشها ، مطلعها:

بَدَأْتُ بِيسْم ألله في النَّظْم أوَّلا تَبَسارَكَ رَحْمَانًا رَحِيمًا وَمَـوْئِلا

(٢) ومن أشهر شروحها: فتْح الوَصيد لعلَم الدين السخاوي تلميذ الشَّاطبي (ت: ٦٤٣)، وكَثْرَ المعاني لشُعلة الموصلي (ت ٢٥٦)، وإبراز المعاني لأبي شَامة المقدسي (ت: ٦٦٥)، ومن الشروح المعاصرة: الوافي لعبد الفتاح القاضي (ت: ١٤٠٣).

(٣) وهي في (٢٤١) بيتًا، نظمها على وزن الشاطبية وقافيتها، مطلعها:

قُـل الْحَمْـدُ للهِ الَّـذِي وَحْـدَهُ عَلاَ وَمَجِّدُهُ وَاسْــاَلْ عَوْنَـهُ وَتَوَسَّــلَا

(٤) وهي في (١٠١٥) بيتًا، مطلعها:

قَىالَ مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ الْجَزَري يَاذَا الجَلالِ ارْحَمْهُ وَاسْــتُر وَاغْفِر

وهكذا صارت مؤلفات ابن الجَزَري عُمْدة المتأخِّرين في القراءات إلى العصر الحاضر، ومن ثَمَّ تحدَّد تلقِّي القراءات العَشْر في مستوَيَيْن: القراءات العَشْر الصُّغرى، وذلك من طريق منظومَتَي الشَّاطبية والدُّرَّة المضِيَّة، والقراءات العَشْر الكُبرى من طريق النَّشر.

# القراءات المشهورة في العصر الحاضر:

تلقَّت الأُمَّة القراءات الصحيحة بالقبول على درجة واحدة في النُّبوت والصِحَّة والفصاحة، ولم يُوجِب أَحَدُّ القراءة بقراءة معيَّنة منها أو بجميعها، وإنما كان أهل العلم يجمعون عددًا من القراءات ويعتَنُون بذلك، أما عامَّة الناس فكانوا يكتفون بقراءة واحدة يتعبَّدون بها، لذا انتشرت قراءاتٌ معيَّنة في بعض البلاد، وظلَّ الحال ما بين انتِشار قراءة وانحِسارِ أخرى حتى سادَت في القرون المتأخِّرة أربع رواياتٍ من ثلاثِ قراءاتٍ هي:

١ قراءة نافع المدني بروايَتَيْه عن قالونَ ووَرْش: وذلك في بلاد المغرب العربي عمومًا، وأغلب مصاحفهم تُطبع بإحداهما.

٢ قراءة أبي عمرو البصري برواية الدُّورِي، وذلك في السُّودان وبعض الدُّول الإفريقية الأخرى.

٣- قراءة عاصم الكوفي برواية حفص، وهي أكثر الروايات انتشارًا اليوم على الإطلاق،
 يُقرأ بها في البلاد العربيَّة المشرقيَّة، وجميع الدول الإسلامية الآسيويَّة كتركيا والهند
 وباكستان وأفغانستان وأندونيسيا، وأغلب المصاحف المطبوعة اليوم وَفق هذه الرِّواية.

# فوائد تعدِّد القراءات واختلافها:

اختلاف القراءات هو اختلاف تَنَوَّع وتغايُر لا اختلاف تضادِّ وتناقُضٍ، فإن هذا مُحَالُّ أن يكون في كلام الله تعالى، وقد قال سبحانه: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاًلَهِ لَوَجَدُواْفِيهِ ٱخْيِلَاهًا صَحْيِيرًا ﴾ [النساء: ٨٦]، وقد ذكر أهل العلم فوائدَ عديدةً لتنوُّع القراءات واختلافها، فمن ذلك (١):

١- التَّخفيف على الناس بالقراءة على الوجه المتيسِّر لهم ، وهذا تبع لرُخْصة الأحرُف السَّبعة .

<sup>(</sup>١) ينظر في ذلك: النشر في القراءات العشر (١/ ٤٩–٥٢).

٢- إعظام أجور هذه الأمّة من حيث إنهم يُفرغون جهدهم في دراسة القراءات وإحكام أوجُهها، وتتَبُّع معانيها، واستنباط الحِكم والأحكام من دلالات ألفاظها.

٣- قال ابن الجَزَري: «في ذلك من نهاية البلاغة، وكمال الإعجاز وغاية الاختصار، وجمال الإيجاز، إذ كُلُّ قراءة بمنزلة الآية، إذ كان تَنوُّع اللَّفظ بكلمة تقوم مقام آيات، ولو جُعِلت دلالة كلِّ لفظ آية على حِدَتها لم يَخْف ما كان في ذلك من التَّطويل» (١٠).
 ٤- الاستفادة منها في التَّفسير بتبيين المجْمَل (٢)، أو تعدُّد المعاني (٣)، أو غير

٤- الاستفادة منها في التفسير بتبيين المجْمَل (٢)، أو تعدّد المعاني (٣)، أو غير ذلك، إذ كُلُّ قراءة بمنزلة الآية كما هو مُتَقِّر عند أهل العلم، وهذا من كمال الإعجاز كما تقدَّم في كلام ابن الجَزَريّ.



<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١/ ٥٢)، ومن أمثلة ذلك: اختلاف القراءة في كلمة ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ من قوله تعالى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُمُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ والجرّ ﴿وأرجلِكم ﴾ ، ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُمُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ والجرّ ﴿وأرجلِكم ﴾ ، ففي قراءة النصب بيان لحكم غسل الرِّجل حيث يكون العَطْف على معمول فِعُل الغسل ﴿فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ ، وفي قراءة الجرّ بيان لحكم المشح على الخُفَّين عند وجود ما يقتضيه ؛ حيث يكون العطف على معمول فعل المشح ﴿وَأَمْسَحُوا بِمُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرُبُوهُنَّ حَقَّ يَطْهُرُنَ﴾ [البقرة:٢٢٢]، قُرِئت ﴿يَطْهُرْنَ﴾ بالتشديد والتخفيف، فقراءة التشديد مبيَّنة لمعنى قراءة التخفيف، عند الجمهور، فالحائض لا يحلُّ وطُؤها لزوجها بالطَّهر من الحَيْض، أي بانقطاع الدَّم، حتى تتطهَّر اغتسالًا بالماء.

<sup>(</sup>٣) كما في قوله تعالى: ﴿وَمَاهُوَعَلَآلْفَتِ بِضَنِينِ﴾ [التكوير: ٢٤] أي ببَخِيل في تبليغ الوحي، بمعنى أن النبي رضي الرحي ما ضَنَّ به على الناس بل نَشَره وبلَّغه وبذَلَه لكل من أراده، وقُرثت أيضا ﴿بظَنَينِ﴾ الظاء، أي بمتَّهم على ما يُخبر به من الوحي.



مفهوم علم التَّجويد وبيان موضوعاته:

عِلْم التَّجويد: هو العِلم الذي يُعرَف به إعطاء الحروف حقَّها ومستحَقَّها من المخارج والصِّفات.

موضوعات عِلْم التَّجويد: تتضمَّن موضوعات علم التجويد مبْحَثين أساسيَّين: مخارج الحروف وصفاتها، والأحكام النَّاشئة عن التركيب بينها، وهذا يشمل ترقيق الحروف وتفخيمها، والإدغام بينها – ومن ضِمْنه أحكام النُّون الساكنة والتَّنوين –، والمدّ وأحكامه.

و الحقوا بهما مبحثًا ثالثًا يتعلَّق بالوَقْف والابتداء (١)، وموضِع تفصيل ذلك هو كُتُب التَّجويد.

# حكم التَّجْويد والغاية منه:

الغاية من علم التَّجويد هو صَوْن اللِّسان عن الخطأ في تلاوة كتاب الله، واجتناب الله من المتمثِّل في عدم إعطاء الحروف حقَّها من الصفات اللَّازمة فيها أو العارضة لها، لذا لا بُدَّ لقارئ القرآن أن يُلمَّ بأحكامه حتى يقرأ القرآن بصورة صحيحة كما أُنزل، وحتى يكون ماهرًا في القرآن فينال أجْر ذلك، ومن ثَمَّ أوْجَب جمهور أهل العلم على القارئ تعلُّم التَّجُويد، قال ابن الجَزَريّ:

وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لازِمُ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرَانَ آفِمُ لَا فُرَانَ آفِمُ لَا فُرَانَ آفِمُ لَأَنْ فَ فَاللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْم

<sup>(</sup>١) يتضمَّن كيفيَّة الوَقف والابتداء وبعض الأحكام المتعلِّقة بمواضع الوَقف والابتداء، وكذلك ما يتعلَّق بالقِراءة من أحكام رَسْم المصحف. والأقرب أن ذلك ليس من أصول علم التجويد الذي يُعنى بنُطق الحروف، وإن كان متمَّمًا لفنِّ الأداء القرآني، وسيأتي أن الوَقف والابتداء مرتبِطٌّ بالمعنى والتفسير.

# الفرق بين علم التَّجويد وبين علم القراءات:

يمكننا تجُلية الفرق بين القراءات والتَّجويد بما يلي:

١- كان علم التَّجويد ابتداء قبل أن يستقلَّ جُزءًا من علم القراءات، حيث إنَّ علم القراءات ينقسم إلى قسمَيْن: الأصول والفَرْش؛ وعلم التَّجويد في كثير من مباحثه يُعتبَر من الأصول التي بحثها القُرَّاء.

٢- علم التَّجويد يُعنى بحقائق نُطْق الحروف وقواعدها من خلال معرفة مخارجها وصفاتها وإعطاء كل حرف حقَّه ومستحقَّه، وما يتبع ذلك في الترَّكيب من أحكام، بصرف النَّظر عن اختلاف القرّاء ونسبته إليهم، بينما علم القراءات يُعنى بضَبْط وجوه النَّطق بألفاظ القرآن ومعرفة اختلاف الروايات مع نِسبة ذلك إلى رواتها.

٣- أحكام التجويد في معظمها موضع اتفاق بين أهل الأداء، بخلاف علم القراءات،
 ومن هنا وصَفوا كُتُب التَّجويد بأنها كُتُب دراية واتّفاق، بينما كتب القراءات كتب رواية
 واختلاف<sup>(۱)</sup>.

# نشأة علم التَّجويد:

يمكن القول بأن علم التَّجويد مر بثلاث مراحل أساسيَّة:

1) مرحلة التلقِّي الشَّفهي: وذلك قبل عصر التَّدوين، حيث اعتنى القُرَّاء من الصحابة والتابعين بالظواهر الصوتيَّة المتعلِّقة بمخارج الحروف وصفاتها وضَبْطها والتَّمييز بينها أثناء التلقِّي الشَّفهي حال القِراءة والإقراء.

٢) مرحلة التَّدوين ضِمنًا في كُتُب اللَّغة والقراءات: حيث ظهر البحث في مخارج الحروف وصفاتها في وقت مبكِّر وذلك من خلال كُتب اللَّغة، ومن أقدمها وأبرزها (الكِتاب) لسِيبَويه (ت: ١٨٠) الذي خصَّص بابًا لدراسة الأصوات اللَّغوية.

كذلك اعتنى بها بعض القُرَّاء في مصنفاتهم في علم القراءات ، لكن لم يفردوا ذلك بكتب خاصَّة ابتداء .

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح المقدمة الجزرية ، أ.د. غانم قدوري الحمد (ص١٠٧).

٣) مرحلة بروز علم التَّجويد كَفنِّ مستَقِل: مع مطلع القرن الرابع ظهر من علماء القراءة من حاول إفراد تلك المباحث في مصنَّف مستقِل، أُطلق عليه لاحِقًا علم التَّجويد (١)، وذكروا أن أوَّل مؤلَّف فيه هو القصيدة «الخاقانية» التي نظمها أبو مزاحم موسى بن عُبيد الله الخاقاني البَغدادي (ت: ٣٢٥).

ثم في مطلع القرن الخامس بدأت تبرز معالم هذا العلم وعنوانه وتتحدَّد من خلال مؤلفَين نفيسَين جامعَين ، لإمامَين جليلَين من أبرز علماء القراءات في ذلك القرن ، هما: كتاب «الرِّعاية لتَجويد القراءة وتحقيق ألفاظ التِّلاوة» لمكِّي بن أبي طالب (ت: ٤٣٧) ، وكتاب «التَّحديد في الإتقان والتَّجويد» لأبي عَمْرو الدَّاني (ت: ٤٤٤) .

ثم تتابعت مؤلَّفات هذا العلم عبر القرون، حتى عصرنا الحالي الذي شهد عناية كبيرة واهتمامًا واضحًا بعلم التَّجويد، تعلُّمًا وتعليمًا ونشرًا وتأليفًا، وذلك ثَمَرة لما تشهده الأمَّة من عَوْدة إلى كتاب الله في وتلاوته وتعلّمه، يظهر ذلك جليًا من خلال حَلقات تحفيظ القرآن في المساجد والمعاهد والدُّور القرآنيّة، وكان من نتَاج ذلك العشرات من المؤلَّفات في علم التَّجويد، حتى صار أبرز علوم القرآن عنايةً من مختلف فئات المسلمين؛ كبارًا وصغارًا، رجالًا ونساءً، عَربًا وعَجَمًا.

# أبرز مصنَّفات التَّجويد:

من المصنفات المتقدِّمة كتابا مكِّي بن أبي طالب (ت: ٤٣٧)، وأبي عَمْرو الدَّاني (ت: ٤٤٤) المتقدِّم ذكرهما، وكذلك كتاب «التَّمهيد في علم التَّجويد» لابن الجَزَري (ت: ٨٣٣).

ومن المصنَّفات المعاصرة: «أحكام قراءة القرآن» لمحمود خليل الحُصَريّ (ت: ١٤٠٩)، «هدايَة القاري لتجويد كلام الباري» لعبد الفتاّح المرصَفِيّ (ت: ١٤٠٩)، «فنُّ التَّرتيل وعلومُه» لأحمد الطويل.

أما المنظومات في علم التَّجويد فأبرزها على الإطلاق منظومة «المقدِّمة في ما عَلَى

<sup>(</sup>١) على خلاف في تحديد من أوَّل من أطلَق هذا الاسم على هذا العلم.

قارئ القرآن أن يَعْلَمَه» لابن الجَزَريّ (ت: ٨٣٣) المشهورة بالمقدِّمة الجَزَريّة (١) ، التي طارت شُهْرتها في الآفاق ، واعتنى بها أهل العلم –المتقدِّمون منهم والمعاصرون حفظًا واستظهارًا وشرحًا وتحريرًا وتعلَّمًا وتعليمًا (٢) ، تليها منظومة «تُحفة الأطفال والغِلْمان في تجويد القرآن» لسُليمان الجَمْزُوري (ت: بعد١٩٨) (٢) .



يَقُولُ رَاجِي عَفْوِ رَبِّ سَــامِع مُحَمَّدُ بْنُ الْجَزَرِيِّ الشَّــافِعِي

<sup>(</sup>١) وهي في (١٠٧) أبيات، مطلعها:

<sup>(</sup>٢) وقد حظِيَت بالعشَرات من الشُّروح والحواشِي، ومن أشهرها: «الدَّقائق المحكَمة في شرح المقدِّمة» لزكريّا الأنصاري (ت: ٩٢٦)، و«المِنَح الفِكْرية في شرح المقدِّمة الجزريَّة» لمُلَّا علي القاريّ (ت: ١٠١٤)، ومن أوسع الشُّروح المعاصرة «شرح المقدِّمة الجزرية» للأستاذ الدكتور غانم قدُّوري الحمَد الصادر عن معهد الإمام الشاطبي في ٧١٠ صفحات.

<sup>(</sup>٣) وهي في (٦١) بيتًا ، مطلعها:

يَقُولُ رَاجِى رَحْمَهَ الغُفَوُرِ وَوْمًا سُلَيْمَانُ هُوَ الَجَمْزُورِي وَقد شرحها النَّاظم في كتابه «فتْح الأقفال بشرح مثن تحفة الأطفال».



# مفهوم الوقف والابتداء:

للوقف والابتداء عند القُرّاء مفهومان:

الأوَّل: معرفة كيفيَّة الوقوف في القراءة وكيفيَّة الابتداء، وهذا متعلِّق بكيفيَّة الأداء، ومحلَّه كُتُب علم التَّجويد والقراءات.

الثاني: معرفة ما يُوقف عليه وما يُبتدأ به، وهو متعلِّق بالمعنى، وهو المراد بهذا العِلم إذا أُفْرد بالتَّصنيف غالبًا (١)، وهو الذي سنتناوله في هذا المبحث بالتَّفصيل.

لذا يمكن تعريف علم الوَقْف والابتداء بأنه: عِلْم يُعرف به القارئ المواضِع التي يصلُح الوقوف عليها أو لا يصلُح، والمواضِع التي يصلح الابتداء بها أو لا يصلح (٢).

والمراد بالوَقْف في قراءة القرآن: قطْع الصَّوت على الكلِمة زمنًا يُتنَفَّس فيه عادةً بِنِيَة استئناف القراءة (٣).

أما الابتِداء: فهو الشُّروع في القراءة بعد قَطْع أو وَقْفٍ (١٠).

# أهميَّة علم الوَقْف والابتداء:

علم الوَقْف والابتداء من العلوم المهمَّة للمُقرئ والقارئ (٥)، إذ به تتبَيَّن المعاني، وهذا هو الهَدَف من هذا العلم، قال أبو جَعْفر النَّحّاس (ت: ٣٣٨): «٠٠٠ فقد صار في معرفة القَطْع والائتِناف [أي الوَقْف والابتداء] التَّفريق بين المعاني، فينبغي لقارئ القرآن أن يتفهَّم ما يقرؤه، ويشغل قَلْبه به، ويتفَقَّد القطْع والائتِناف، ويحرِص على أن يُفهِم

<sup>(</sup>١) ينظر: النَّشر (١/ ٢٢٤)، ووقوف القرآن وأثرها في التَّفسير (ص١٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: وقوف القرآن وأثرها في التفسير (ص١٨).

<sup>(</sup>٣) أما إذا لم ينو الاستئناف فهو القطع في اصطلاح المتأخّرين.

<sup>(</sup>٤) ينظر: النَّشر (١/ ٢٣٩، ٢٤٠).

<sup>(</sup>٥)كذلك صار له علاقة بكتابة المصاحف وضَبْطها ، إذ دَخَلت رموز أنواع الوَقف في المصحَف كما سيأتي.

177

المستَمِعين في الصَّلاة وغيرها، وأن يكون وقْفُه عند كلام مستَغْنِ أو شَبَهه، وأن يكون ابتداؤه حَسَنًا، ولا يَقِف على الموتى في قوله: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْتَى ﴾ [الأنعام: ٣٦]، ولا أمثاله؛ لأن الوَّقف ههنا قد أشرك بين السامعين والموتى، والموتى لا يسمَعون ولا يستَجيبون، وإنما أخبر عنهم أنهم يُبعَثون...)(١).

أَصْل علم الوَقْف والابتداء وأبرز العلوم لمعرِفَته:

مواضع وقوف القرآن مبنيَّة على الاجتهاد، وأساس علم الوقف والابتداء هو علم التَّفسير واختلافات المفسِّرين التي يُعرف بها المعنى، فيعرف الواقف أين يقف بناءً على أقوال التَّفسير.

ومن أشهر الأمثلة في بيان ذلك تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَايَمْ لَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَالرَّسِحُونَ فِ الْمِلْمِ يَعُولُونَ مَامَنّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِرَيِّنا ﴾ [آل عمران: ٧] ، فمن فسّر «التأويل» بما تؤول إليه حقائق القرآن فإنه يقفُ على لفظ الجلالة (٢) ؛ لأن علم الحقائق مما يختصُّ به الله . ومن فسّر «التأويل» بالتّفسير جاز له أن يصل لفظ الجلالة بما بعده ويقِفَ على لفظ (العلم) ؛ لأن الرّاسخين في العلم يعلمون تفسيره .

فاختلاف الوَقْف هنا ترتَّب على اختلاف التفسير، وأصل ذلك راجع إلى المعنى المراد بالتأويل، فالمعنى أوَّلاً، ثمَّ يجيء الوقف تبعًا للمعنى، فمعرفة المعنى هي التي تُرشد إلى مكان الوقف من عدَمِه، وليس كغيره من مسائل التَّجويد مما يحتاج إلى رياضة لسان (٣).

<sup>(</sup>١) القطع والائتناف (ص٩٧).

<sup>(</sup>٢) وهذا هو الراجع الذي عليه جمهور العلماء، إذ هو المعنى الغالب في إطلاق القرآن، كقوله تعالى: ﴿ وَلِكَ خَيْرٌ وَآحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩]. ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ يَوْمَ يَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ ... ﴾ الآية [الأعراف: ٣٥]، ﴿ وَلَمَا يَأْتِهِمُ تَأْوِيلُهُ ﴾ [يونس: ٣٩]. والحمل على الغالب أولى من الحمل على غيره كما حققه الشنقيطي في أضواء البيان (١/ ٣٢٨). وعلى هذا القول جاء ضبط المصاحف بوضع علامة الوقف اللازم (م) على لفظ الجلالة، أو وضع علامة (قلى) أي: الوقف أولى.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص٢٥٣).

#### مصادر الوقف والابتداء:

علم الوقف والابتداء قديم النَّشأة، بدأ مع نزول القرآن، واعتنى به الصحابة والتابعون في إقرائهم وقراءتهم، كما ظهر التَّدوين فيه منذ وقتٍ مبكِّر، ومن هنا يمكن القول بأن مصادر الوقف والابتداء نوعان:

الأول: المصادر الشَّفَويَّة: وهي التلقِّي عن المشايخ الأثبات حال القراءة عليهم، قال ابن الجَزَريِّ: «وكان أثمَّتنا يوقفوننا عند كلِّ حَرْف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع، سُنَّةً أخذوها كذلك عن شُيوخهم الأوَّلين ...»(١).

الثانى: المصادر المدوَّنة: وقد ظهرَت ثلاثة طُرُق لتدوين مواضع الوقوف:

- أ) التَّدُوين الضَّمْني: وذلك ضِمْن كُتُب علوم أخرى ، من أبرزها كُتُب التفسير والقراءات ، فمن أمثلة كتب التفسير: تفسير الأُدْفُوي (ت ٣٨٨) المسمَّى «الاستغناء في علوم القرآن» وتفسير المهدَوي (ت نحو ٤٤٠) المسمَّى «التَّحصيل لفوائد كتاب التَّفصيل الجامع لعلوم التَّنزيل» ، ومن كتب القراءات: «التَّذكرة في القراءات الثَّمانِ» لطاهر بن غَلبون (ت ٣٩٩) ، و «لطائف الإشارات في فنون القراءات» للقسطلاني (ت ٩٢٣) .
- ب) التَّدُوين المستَقِلِّ: حيث اعتنى أهل العلم منذ عهد أتباع التابعين بتصنيف الكتُب الخاصَّة التي تحدِّد وقوف القرآن، فقد ذكرت المصادر أنه صنَّف فيه عددٌ من أثمّة القُرَّاء؛ كنافع المدَنِيِّ (ت ١٦٩)، ويعقوب الحَضْرَمي (ت: ٢٠٥). ومن أبرز ما وصلَنا من تلك المصنَّفات:
  - ١- «إيضاح الوَقْف والابتداء»، لأبى بكر ابن الأنْباري (ت: ٣٢٨).
    - ٧- (القَطْع والائتِناف) ، لأبي جَعْفر النحَّاس (ت: ٣٣٨) .
  - ٣- (المُكتَفَى في الوَقْف والابتِدا) ، لأبي عَمْرو الدَّاني (ت: ٤٤٤).
  - ٤ «منار الهُدَى في الوَقْف والابتِدا» ، للأشْمُوني (من أعيان القرن الحادي عشر) .
- ج) تحديد الوقوف في المصاحف: من كمال عناية العلماء بالمصاحف وتيسير

<sup>(</sup>١) النَّشْر في القراءات العشر (١/ ٢٢٥).

التِّلاوة فيها بطريقةٍ صحيحةٍ إدْخال علامات الوَقْف فيها برموزٍ خاصَّة؛ للدلالة على مواضع الوقوف التي ينبغي الوَقْف عليها، وسيأتي بيان مثال لذلك في الفقرة التالية، أما بداية وضْعها في المصاحِف فيظهر أنه كان في أوائل القَرْن السَّادس الهجري(١).

مصطَّلَحات العلماء في الوَقْف ومناهِجهم:

اختَلَفت مناهج ومصطَلَحات المصنَّفين في وقوف القرآن ، ويمكننا تقسيم مصطَلحاتهم إلى قِسْمَين رئيسَيْن (٢):

الأول: تحديد مواضع الوقوف الجائزة دون مراتِب: وعلى ذلك كتاب (التَّمام) لنافع (ت ١٦٩)، ويعقوب الحَضْرمي (ت: ٢٠٥)، وعلى هذا سار المغاربَةُ حتى اليوم، فهم لا يدوِّنون في مصاحفهم إلا المكان الصالح للوَقْف دون تقسيمٍ له إلى مراتب، وذلك باعتماد علامة وَقْفٍ واحدة هي (ص) أو (صه)، وقد عمِلُوا بوقوف محمد بن جُمعة المعروف بالهبطيّ (ت: ٩٣٠).

والكتابة على هذا النَّحو قليلة مقارنةٍ بالقسم الثاني.

الثاني: تقسيم الوقوف إلى مراتب: وهي تقسيمات مبنيَّة على المعنى من حيث تمامه أو نقصه ، وبين التَّمام والنَّقص مراتِب اختلف العلماء في تقديرها اختلافًا كثيرًا ، وأشهر هذه التَّقسيمات نوْعان:

أ) القِسْمَة الرَّباعيَّة، وهي: الوقف التَّامّ، والوقف الكافي، والوقف الحَسَن، والوقف القَسِمة الرَّباعيَّة، وهي: اللَّفظ والمعنى، ويُنظرُ فيه إلى تمام الانقطاع من عدَمِه.
 فالتَّامّ: ما انقطع عنه ما بعدَه لفظًا (إعرابًا) ومَعْنى (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص١٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص٢٥٤-٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) كالوقف على ﴿ آلْمُمْلِيوُكِ﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَأُوْلَتِكَهُمُ آلْمُمْلِثُوكِ﴾ [البقرة: ٥]؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْبَعْرَتُ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ مَا أَمْدُرْتُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٦] لا علاقة لها بما قبلها لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ، فلو ابتدأتَ بالقراءة بها لأفهمتَ معنى تامًّا، ولا حاجة لك بأن تبدأ بما قبلها.

والكافي: ما تعلَّق به ما بعده من جِهة المعنى دون اللَّفظ (الإعراب)(١).

والحَسَن: ما تعلَّق به ما بعده من جِهة اللفظ (الإعراب)، مع كُون الجملة الموقوف عليها تامَّةً في ذاتها (٢).

والقَبِيح: ما اشتَدَّ تعلَّقه بما بعده الذي لا يُفهَم إلا به، أو ما أُدخل في جملةٍ تامَّةٍ فصار في جكمها وهو ليس منها(٣).

وهذا التقسيم هو الذي سار عليه أغلبُ المصنِّفين في الوَقْف والابتداء كالأنباري (ت: ٣٢٨)، والنحَّاس (ت: ٣٣٨)، والدَّاني (ت: ٤٤٤)، والأشموني (من أعيان القرن الحادي عشر).

# ب) وُقوف المصحّف المصري ومن تَبِعه ورموزها:

من أشهر أنواع الوقوف في المصاحف المعاصرة ؛ الوقوف التي اختيرَت في المصحف

(١) من أمثلته الوقف على رأس الآية من قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَمُ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٢]، ثمَّ البدء بقوله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَمَّا اللهُ عَلَيْهِ عَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

(٢) من أمثلته: الوقف على قوله تعالى: ﴿الْكَمْدُيلَةِ ﴾، ثم البدء بقوله تعالى: ﴿رَبِ الْمَــُلَدِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، فجملة ﴿الْكَمْدُيلَةِ ﴾ مستقلَّة بنفسها مَعنَى وإعرابًا، بحيث لو لم يكن بعدها كلام لكان الوقف تامًّا، لكن جملة ﴿رَبِ الْمَسَلَمِينَ ﴾ مرتبطة إعرابًا بالجملة قبلها، فـ ﴿رَبِ ﴾ صفة للفظ الجلالة، ولا يُوقَف على المَوصوف دون الصفة ؛ لأنَّ البدء بها يدلّ على انقطاعها عما قبلها مع أنها تامَّة الاتصال.

(٣) من أمثلة ما اشتدَّ تعلَّقه بما قبله بحيث لا يُفهم منه معنى: الوقف على قوله تعالى: ﴿كُلَمَا رُزِقُوامِنَهَا مِن ثُمَرَ قِرِّزَقًا ﴾ [البقرة: ٢٥]؛ فإن الكلام ناقصٌ؛ لأن قوله تعالى: ﴿قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ هو تمام الكلام.

ومن أمثلة ما أدخل في جملة تامَّة فصار في حُكمها وهو ليس منها عدم الوقف في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَايَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونُ وَٱلْمَوْتَى﴾ [الأنعام: ٣٦]؛ لأن الموتى لا يسمعون، بل لهم حكم آخر، وهو ﴿ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ﴾. المصري الذي صدَرت طبعته الأولى عام ١٣٤٢هـ(١)، وهي ستَّة مراتب كما يلي:

- ١ الوَقْف اللَّارَم، ورمزه (هر): وهو ما لو وصل فيه طرفاه لأدى إلى فساد المعنى أو أوْهَم غير المراد.
- ٢- الوَقْف الجائز، ورمزه (ج): وهو ما يجوز فيه الوصل والفصل لتساوي الطَّرَفين.
- ٣- الوَقْف أَوْلَى ، وعلامته (قلى) ، وهو الوقف الجائز مع كون الوقف أولى ، إذ فيه موجِبان ، موجِب الوقف وموجِب الوَصل ، وموجِب الوقف هو المترجِّح ، فيقدَّمُ هذا الموجِب ، ويكون الوقف أولى لهذا السبب .
- ٤ الوَصْل أولى ، وعلامته (صلى) ، وهو الوَقف الجائز مع كون الوَصْل أولى ،
   ويقابل الوَقْف أولى (٢).
- الوقف الممنوع ، ورمزه (لا): وهو ما يمنع الوَقف عليه ؛ لاشتداد تعلُّق الطَّرَفَين ببعضهما ، بحيث لا يُفهم منه معنى عند الوقوف عليه (٣).
- ٦ وقف التعانُق، وهو الذي يكون فيه وقفان متغايران في المعنى، بحيث إذا وُقِف
   على الموضع الأول أعطى معنى غير المعنى الذي يكون على الوقف في الموضع

<sup>(</sup>١) جاء في التَّعريف بهذا المصحف أن بيان وقوفه وعلاماتها أُخِذت مما قرَّره الأستاذ محمد بن علي الحُسيني شيخ المقارئ المصرية في وقته ويظهر أن الحُسيني قد استفاد من وقوف السجاوندي (ت: ٥٦٠)؛ ومن كتاب «كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن» لمحمد الصادق الهندي، والله أعلم ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) ومن أمثلة الرّموز السابقة في مصحف المدينة النبوية -الإصدار الأول- قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكِلِمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِينَا عَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِيرَكِ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَنَبُهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَا الْآيَنِينَ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ ﴿ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٨ - ١١٩].

<sup>(</sup>٣) كأن يُوقَف بين الشَّرط وجزائه، وبين المبدَل وبدله، وبين المبندأ وخبره، وبين المنعوت ونعته... إلخ. ومن أمثلة علامة الوقف الممنوع في مصحف المدينة النبوية -الإصدار الأول- قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْكَالْنَالِ إِلَامَلَتِكُةُ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفُرُوا لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ وَيَوْدَادَ ٱلَّذِينَ مَاسُوا إِيمَنَا وَلا يَرْنَابَ اللِّينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمَوْدِقُ وَالْمَعْرُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهِ بَهَذَا مَنَالاً ﴾ [المدثر: ٣١].

الثاني، وعلامته ( ^ ^ )، فالكلمة التي تكون بين هذه النِّقاط هي التي يقع عليها التعاني (١).

وقد تبِعت لجنة مصحف المدينة النبويَّة برواية حَفْص لجنة المصحفَ المصري في هذه الرُّموز، وإن خالفوها في بعض مواطن الوقف (٢)، أما الإصدار الثاني من مصحف المدينة النبوية فقد حذَفَت لجنته الوَقْف الممنوع (٣).



<sup>(</sup>١) مثل كلمة ﴿فِيهِ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱللَّهِ عَنْكُ لَارَبُّ فِيهُ هُدُى آلْفَتْهِ فَ ﴾ [البقرة: ٢]٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص٥٥، ٢٨٩)٠

<sup>(</sup>٣) وقع الخلاف في الوقوف بين الإصدارَين الثاني والأوَّل من مصحف المدينة برواية حفص في الأمور الآتية: ١- حذف الوقف الممنوع بالكلِّية ·

٢ ـ حذف بعض المواضع من بعض الوقوف .

٣- إضافة بعض مواضع جديدة في الوقوف. ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص٢٨٩).



كما يلزم من أراد أن يقرأ القرآن أن يتعلَّم ألفاظه ويُقيم حُروفه؛ كذلك ينْبغي له أن يتأدَّب بآداب تلاوته، ويتحلَّى بسُنَن قراءته، ويراعي أحكامه، حتى يُقيم هذه العبادة الجَليلة على الصورة الأتمّ، والوجْه الأكمَل، ولا يتأتّى ذلك إلا بعد تعلَّم تلك الآداب، ومعرفة هذه الأحكام من مظانّها.

# مفهوم آداب قراءة القرآن:

هي جُمْلةٌ من الأخْلاق والسِّمات المحمودة التي ينْبغي لقارئ القرآن أو مُقْرئِه أو مستمِعِه أن يتحلَّى بها ظاهرًا وباطنًا (١).

# مصادر آداب تلاوة القرآن:

أصل هذا النَّوْع من أنواع علوم القرآن عبارة عن أحكام فقهيَّة ، وآداب شرعيَّة ، وسُنَن نَبُويَّة ، متعلِّقة بعبادة تلاوة القرآن وتعلِّم أدائه . مصادرها هي كتاب الله ، وسُنَة رسوله ﷺ ، وأقوال صحابته ﷺ ، وأقوال أهل العلم (٢).

# مظانُّ وجود آداب تلاوة القرآن والمؤلَّفات فيها:

مسائل آداب تلاوة القرآن منثورة في بعض كتب القراءات، وفضائل القرآن، والأذكار، وكتب الفقه، وشروح الحديث، والآداب الشرعية، وغيرها (٣).

كما جَرَت عادة المصنِّفين في علوم القرآن إفرادها بنوع مستقلِّ من أنواع علوم القرآن أيثجمع فيه تلك الآداب والأحكام، كالزَّرْكَشي (ت: ٧٩١) في كتابه «البرهان في علوم القرآن» وأيضًا السُّيوطي (ت: ٩١١) في كتابه «الإتقان في علوم

<sup>(</sup>١) ينظر: حلية أهل القرآن (ص١٠).

<sup>(</sup>٢) كذا أصَّل الآجري رَخِيلَللهُ مصادر تشريع آداب حملة القرآن في كتابه «أخلاق حملة القرآن» (ص٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: حلية أهل القرآن (ص١١- ١٢).

<sup>(</sup>٤) في النوع التاسع والعشرين: الذي عنون له بـ (في آداب تلاوته وكيفيتها) (١/ ٩٤٩ ـ ٤٨١).

القرآن »(١) .

ولما لهذا النوع من أنواع علوم القرآن من أهميَّة كونه متعلَّقًا بأشرَف الكُتُب وأعظم الكلام؛ وأرجى العبادات، فقد أفرده بعض أهل العلم بمؤلَّفات خاصَّة شَملَت آدابَه واستوْعَبَت أحكامه، من أبرزها: كتاب «فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» لأبي عُبيد القاسم بن سلّام (ت:٢٢٤)(٢)، وكتاب «أخلاق حَمَلة القرآن» لأبي بكر الآجُرِّيُّ (ت: ٣٦)، وكتاب «التّبيان في آداب حَمَلة القرآن» لمحيي الدين النّووي (ت: ٢٧٦)، ومن المؤلَّفات المعاصرة كتاب «حِلية أهل القرآن في آداب حَمَلة القرآن» من إعداد مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي.

# موضوعات آداب حَمَلة القرآن:

تدور آداب حملة القرآن حول مسائل يمكن إجمالها في ثلاثة موضوعات:

١- آداب تعلُّم القرآن وتعليمه.

٢- الآداب العامّة مع القرآن، من حيث تلاوته، وتعاهده، وتدارسه وتدبّره،
 وتعظيمه.

٣- أحكام التَّعامل مع المصحَف الشَّريف.

ولعله يحسُن أن نُورد في ما يأتي مختصرًا لأبرز مسائل آداب تلاوة القرآن وأحكامها ليسهُل تناولها ، ومن أراد التفاصيل والاستزادة فعليه بالمؤلَّفات السابقة .

١- يُستَحَبُّ الإكثار من قراءة القرآن وتلاوَته ، لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كَنَابَ

<sup>(</sup>١) في النوع الخامس والثلاثين الذي عنون له بـ «آداب تلاوته وتاليه» (٢/ ٢٥٧–٧٢٦)، وقد قال في مقدمته: «أفرده بالتصنيف جماعةٌ منهم النووي في التّبيان، وقد ذكر فيه وفي شرح المهذَّب وفي الأذكار جملة من الآداب، وأنا ألخّصها هنا وأزيد عليها أضعافها وأفصِّلها مسألةً مسألةً ليسهل تناولها».

<sup>(</sup>٢) تقدم معنا في المدخل أن هذا الكتاب اشتهر تصنيفه ضمن كتب فضائل القرآن؛ لكن الأولى أن يُعدَّ من كتب علوم القرآن الجامعة ، لأنه في حقيقته يتضمن ثلاثة أقسام كما يتبين من عنوانه الدقيق ، أولها في آداب القرآن ، لذا يمكننا القول أيضًا أنه من أول المصنفات التي أفردت آداب القرآن . وينظر: ص١٤ ، ١٥ ، ١١٥ .

اللَّهِ وَأَقَىامُواْ اَلصَّلُوٰهَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةُ يَرْجُونَ بِحِنْرَةً لَّن تَبُورَ ﴿ اللَّهِ وَأَقَىامُواْ اَلصَّلُوٰهُ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّكُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٩، ٣٠]. والأوْلى أن يَختِم القرآن في أسبوع وهو الأفْضَل (١)، إلى شَهْر (٢).

٢ - تعلَّم القرآن وتعليمه وحِفْظه من أعظَم الطاعات وأجلِّها ؛ لقوله ﷺ في حديث عثمان ﷺ: «خيرُكُم من تَعلَّم القرآن وعلَّمه» (٣).

٣- ينْبغي لمن حَفِظ القرآن تعاهُدُه ومراجَعَتُه؛ لقوله ﷺ في حديث أبي موسى الأشعري ﴿ يَعَاهَدُوا القُرْآنَ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلهَا » (٤).

# آداب ما قبل القِراءة (٥):

٤ قراءة القرآن على طَهارَةٍ: يُستحَبُّ للقارئ أن يقرأ القرآن على طَهارة، فإن قرأ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصغَرَ جاز ذلك بالإجماع، لكن لا ينبغي أن يحمِل المصحف إلا على طهارة، على رأي جمهور أهل العلم، أما إن كان مُحدِثًا حَدَثًا أكبرَ فلا يجوز له قراءة القرآن سَواءً كان من مُصحَف أو من حِفْظه، والعَمَل عليه عند جمهور أهل العلم (١).

٥- تحرِّي الأوقات الفاضِلَة للقِراءة: تُشرَع قراءة القرآن في كلِ وقتٍ من ليلٍ أو نهار، لكن ينبغي على القارئ أن يتحرَّى الأوقات الفُضْلى التي تتضاعف فيها الحسنات، كرمضان، والعَشْر الأُول من ذي الحجة، وآخِر اللَّيل.

٦- اختيار المكان المناسِب للقِراءة: يَنْبغي لقارئ القرآن أن يقرأ في مؤضع طاهر نظيف، ولهذا استَحَبَّ جَمْعٌ من العلماء القِراءة في المسجد، لشَرَفِه وطهارته وعِظَم

<sup>(</sup>١) كما تقدُّم في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أوس الثقفي ﴿ يُنْهُمُ ، في مبحث تحزيب القرآن ص٨٢٠٠

<sup>(</sup>٢) كما يُستفاد من حديث عبد الله بن عمرو المتقدِّم. وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (١٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص١١٢. وينظر مبحثًا موَسَّعًا في حلية أهل القرآن (ص٣٨– ٥٧ ، ٢٢-٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٣٠٥). وينظر تفاصيل المسألة في المرجع السابق (ص١٥٧–١٥٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر تفاصيل المسألة في المرجع السابق (ص١٢٥- ١٣٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر تفاصيل المسألة في المرجع السابق (ص١٨٣- ١٩٠).

مكانته ، كما يُستَحَبّ له أن يعْمُر بيته بقراءة القرآن(١) .

# الآداب أثناء القراءة (٢):

٧- الاستعادة والبَسْمَلة: تُسنُّ الاستعادة قبل القراءة ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُّءَ انَ السَّمَلَة بعد فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النحل: ٩٨] ، أي: أردت قراءته ، كما تُسنُّ البسْمَلَة بعد الاستِعادة في أوَّل كل سورة ، سوى سورة التوبة .

٨- القراءة بأحكام التَّجويد: ينبغي على قارئ القرآن أن يُجوِّد القراءة، ويراعي شروط الأداء وقواعد التّلاوة.

٩ - معرفة أحكام الوَقْف والابتداء: وقد تقدَّم بيان مدى أهميَّته .

١٠ تحسين الصَّوْت والترتيل مع التدبُّر: يُستَحَب للقارئ أن يحسِّن صَوْته حال القراءة ما استطاع (٣) ؛ كما يُسنُّ له الترتيل أثناء قراءة القرآن ، لقوله تعالى: ﴿وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ لَمْ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ السَّمَاءِ اللهُ القلوب ، قال تعالى: ﴿كِنْتُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبْرَقُ لِيَكَبَّرُوا عَابَدِهِ ﴾ [ص: ٢٩] .

<sup>(</sup>١) لقوله ﷺ: ﴿ لا تجعلُوا بيوتَكم مقابِرَ ، إن الشَّيطان ينْفِر من البيت الذي يُقرأ فيه سُورة البَقرة». رواه مسلم. وينظر تفاصيل المسألَتيْن في حلية أهل القرآن (ص ٦٨-٧١، ١٢٨– ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر تفاصيل المسألة في المرجع السابق (ص١٣٠-١٤٤).

 <sup>(</sup>٣) لقوله ﷺ: (الم يأذَنِ اللهُ لشيءٍ ما أذِنَ للنّبيّ أن يتَغنّى بالقُرآنِ». أخرجه البخاريّ (٤٧٣٥، ٤٧٣٦، ٤٧٣٥، ٤٧٣٨، ٨٠٤٤.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عباس ﴿ وقتادة في تفسير الآية: بَيِّنه تَبْيينًا، وقال سعيد بن جُبَير: فسِّره تفسيرًا، وقال مجاهد: تَرسَّل فيه تَرسِيلًا. ينظر: تفسير الطبري (٣٦٣/٢٣، ٣٦٤). موسوعة التفسير المأثور: (٣٣٨-٣٣٧/٢٣). وروى أبو داود وغيره عن أمَّ سلَمة أنها نعتَت قراءة النبي ﷺ: قراءة مفسَّرة حرفًا حرفًا. وفي البخاري عن أنسِ أنه سُئل عن قراءة ﷺ فقال: كانت مَدًّا، ثم قرأ: ﴿ بِنسيم اللّه الرَّحْيَنِ الرَّحِيمِ ﴾.

17 - سُجود التّلاوة: يُسنُّ السُّجود للقارئ والمستَمِع بعد تلاوة آيات سَجْدة التلاوة، ولا يُشتَرط له ما يُشتَرط للصّلاة على الصَّحيح.

وآيات سَجْدة التلاوة أَرْبِعُ عَشْرة آية ، هي: الآية (٢٠٦) من الأعْراف ، و(١٥) من الرّعد ، و(٩ ٤ – ٥٠) من النّحل ، و (١٠٧ – ١٠٩) من الإسراء ، و(٥٨) من مريم ، الرّعد ، و(١٠٨) و (٧٧) من سورة الحجّ –وهي السّورة الوحيدة المفضَّلة بسجْدَتَين – ، و(٢٠) من الفُرقان ، و (٢٥ – ٢٦) من النّمل ، و (١٥) من السَّجدة ، و (٣٧ – ٣٨) من فصِّلت ، و (٦٢) من النّجم ، و (٢١) من الانشقاق ، و (١٩) من العلّق . وأما الآية (٢٤) من سورة (ص) فاختُلف في كونها من عزائم السجود ، أي: مَتَأكَّداته (٢٤) .



<sup>(</sup>١) وممّا ورد في فضْل سحود التلاوة: حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ عَالَى: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا قَرَأَ الْبُنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَةُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ» أخرجه مسلم (١/ ٨٧) (٨١).

## خلاصة الفصل الرابع (علوم قراءة القرآن)

# ١ - الأحرُف السَّبعة

١/١ الأحرُف السَّبْعة هي وجوهٌ قرائيَّةٌ مُنَزَّلة متَغايرة، أقصى حدٍّ يُمكن أن تبلُغَه هو سَبْعة أوْجُه في الكلمة القرآنيَّة الواحدة.

١/١ المصاحف العثمانيّة في مجموعها تشتمِل على ما ثبّت في العَرْضَة الأخيرة من الأخرُف
 السّبُعة، مما يحتَمِله رسم هذه المصاحف.

٣/١ الحِكْمة من رُخصة الأحرُف السَّبعة هو التَّيْسير على الأمَّة.

#### ٢- القراءات

١/٢ علم القراءات: هو علْمٌ بكيفيَّة أداء كلمات القرآن واختلافها، مَعزُوًّا لنَاقِله.

٢/٢ مصدر القراءات هو الوَحْي.

٣/٢ مرَّ علم القراءات بثلاثة مراحل أساسيَّة: مرحلة التلقِّي، ومرحلة الاختيار، ومرحلة تحديد القراءات وتدوينها.

٤/٢ أوَّل من حدّد القراءات السَّبْع هو أبو بكر بن مجاهد (ت: ٣٢٤) في كتابه «السَّبْعة».

٧/٥ استدرَك بعض المسنَّفين على ابن مجاهد القراءات الثلاث المتمِّمة للعَشر.

٦/٢ القُرَّاء العَشْرة هم: أبو جعفر ونافع المدنيَّان، وابن كثير المَّيِّ، وابن عامر الشَّامي، وأبو عمرو ويعقوب البصريَّان، وعاصم وحَمْزة والكِسائي وخَلْف الكوفيّون.

٧/٢ شروط القراءة الصّحيحة: صحّة السّنَد إلى الرسول ﷺ، وموافقة خطّ المصحف ولو احتمالًا، وموافقة اللُّغة العربية ولو بوجه من الوجوه.

٨/٢ تُعدُّ اليوم ما سوى القراءات العشر قراءاتٌ شاذَّة لا تصِحّ القراءة بها؛ لعدَم توفّر شروط القراءة الصَّحيحة بها.

9/٢ أشهر كُتُب القراءات: "السَّبعة" لابن مجاهد (ت: ٣٢٤)، و"التَّيسير في القراءات السبع" لأبي عمرو الدّاني (ت: ٤٤٤)، "النَّشر في القراءات العَشْر" لابن الجزري (ت: ٨٣٣). وأشهر منظوماتها: >حِرْز الأماني ووجْه التَّهاني" في القراءات السَّبع للشاطبي (ت: ٥٩٠)، و"الدُّرَة المضيّة في القراءات الثلاث المرْضيَّة"، و"طيّبة النَّشر في القراءات العشر" كلاهما لابن الجَزري (ت: ٨٣٣).

١٠/٢ القراءات المنتشِرة اليوم هي: قراءة نافع المدني بروايتَيْه عن قالون ووَرُش، وقراءة أبي عَمْرو البصري برواية الدُّوري، وقراءة عاصم الكوفي برواية حَفْص، وهي الأوسع انتِشارًا.

١١/٢ من فوائد تعدُّد القراءات واختلافها: التّخفيف على الناس بالقراءة على الوجْه المتيسِّر لهم، وإعظام أجور هذه الأمَّة في دراسة القراءات، والاستفادة منها في التّفسير.

# ٣- التَّجويد

1/٣ علم التَّجويد: هو العلم الذي يُعرَف به إعطاء الحروف حقَّها ومستحقَّها من المخارج والصِّفات.

٢/٣ تتضمَّن موضوعات علم التَّجويد مبحثَين أساسيّين: مخارج الحروف وصفاتها، والأحكام الناشئة عن التركيب بينها، وألحقوا بهما مبحثًا ثالثًا يتعلّق بالوقف والابتداء.

٣/٣ الغاية من علم التَّجويد هو صَوْن اللِّسان عن الخَطأ في تلاوة كتاب الله، لذا وَجَب تعلُّمه على القارئ عند جمهور أهل العلم.

٤/٣ كان علم التَّجويد جُزءًا من علم القراءات ابتداءً قبل أن يستقل، وهو يُعنى بحقائق نُطْق الحروف وقواعدها، بصرف النَّظر عن اختلاف القُرَّاء ونِسبته إلهم.

٥/٣ مرّ علم التّجويد بثلاثة مراحل أساسيّة: مرحلة التلقّي الشّفي، ومرحلة التّدوين ضمنًا في كُتُب اللغة والقراءات، ومرحلة بروزه كفنٍّ مدوّنٍ مستَقِلّ، في أوَّل مؤلَّف فيه وهو القصيدة الخاقانية، وذلك في مطلع القرن الرابع.

٣/٣ أبرز مصنّفات المتقدّمين في التجويد: كتاب «الرّعاية» لمّي بن أبي طالب (ت: ٤٣٧)، وكتاب «التّحديد في الإتقان والتّجويد» لأبي عمرو الدّاني (ت: ٤٤٤)، وأبرز منظوماته: «المقدّمة الجَزريّة» لابن الجَزري (ت: ٨٩٨٨).

## ٤- علم الوقف والابتداء

1/٤ علم الوقف والابتداء: عِلْم يُعرف به القارئ المواضِع التي يصلُح الوقوف عليها أو لا يصلح، والمواضِع التي يصلح الابتداء بها أو لا يصلح.

٢/٤ الوقف في قراءة القرآن: قطع الصوت على الكلمة زمنًا يُتنفَّس فيه عادةً بِنِيَة استئناف القراءة، أما الابتداء: فهو الشروع في القراءة بعد قطع أو وَقْفٍ.

٣/٤ مواضع وقوف القرآن مبنيَّة على الاجتهاد، ومصدرها الأساس هو علم التَّفسير.

٤/٤ مصادر الوقف والابتداء نؤعان: الأول: المصادر الشفويَّة، الثاني: المصادر المدوَّنة: وفيها ثلاثة طرق: التَّدوين الضِّمني. والتدوين المستَقِل: ومن أشهر كتبه «المكتَفى في الوقف والابتدا» لأبي عمرو الدَّاني (ت:٤٤٤). وتحديد الوقوف في المصاحف.

٥/٤ مصطلحات العلماء في الوَقْف قسمان: الأوَّل: بيان أماكن الوقوف الجائزة دون النَّظر إلى مراتبها، الثَّاني: تقسيم الوقوف إلى مراتب، بناءً على اللَّفظ والمعنى.

٦/٤ أشهر التَّقسيمات المبنيَّة على اللَّفظ والمعنى هي القسمة الرباعيَّة: الوقف التام، والوقف الحَسَن، والوقف القبيح.

٧/٤ أشهر أنواع الوقوف في المصاحف المعاصرة الوقوف التي اختيرت في المصحف المصري، وهي ستَّة مراتب: الوقف اللازم (م)، الوقف الجائز (ج)، الوَصل أولى (صلى)، الوقف أولى (قلى)، الوقف المنوع (لا)، وقف التعانق (^^).

#### ٥- آداب قراءة القرآن

١/٥ آداب قِراءة القرآن: جُمْلةٌ من الأخْلاق والسِّمات المحمودة التي ينْبغي لقارئ القرآن أو مُقْرئِه أو مستمِعِه أن يتحلَّى بها ظاهرًا وباطنًا.

٢/٥ مصادر آداب قراءة القرآن هي كتاب الله ، وسُنَّة رسوله قي ، وأقوال صحابته ، وأقوال أهلم العلم.

٣/٥ مسائل آداب قراءة القرآن منثورة في بعض كُتب القراءات، وفضائل القرآن، والأذكار، وكتب الفقه، وشروح الحديث، والآداب الشرعية، وقد أُفردت في كتب علوم القرآن الجامعة كنوع من أنواعه، كما أُفردت ببعض التصانيف، من أبرزها: «التبيان في آداب حَمَلة القرآن» للنووي (ت: ٦٧٦).

٤/٥ تدور آداب حملة القرآن حول ثلاثة موضوعات: آداب تعلم القرآن وتعليمه، الآداب العامّة مع القرآن، أحكام التعامل مع المصحَف الشريف.

٥/٥ يُستحَبّ الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته.

٥/٥ من أعظم الأعمال تعلُّم القرآن وتعليمه وحِفْظه.

٥/٧ يُستحَبّ للقارئ أن يقرأ القرآن على طهارة، ويجوز على كل حال إلا أن يكون محدِثًا
 حدثًا أكبر، ولا ينبغى أن يمس المصحف بلا طهارة.

٥/٨ تُسنُّ الاستعادة ثم البسملة قبل القراءة، كما ينبغي أثناء القراءة العناية بأحكام التَّجوبد ومراعاة أحكام الوقف والابتداء.

9/٥ يُستحَب للقارئ أن يحسن صوته بالقراءة، كما يُسنّ الاستماع لتلاوته، وسجود كل من القارئ والمستَمع بعد تلاوة آيات سجدة التلاوة.

#### أسئلة تقويمية

- ١- اشرح المراد بالأحرف السَّبْعة.
- ٢- هل تشتمل المصاحف العثمانية على الأحرف السَّبْعة؟
  - ٣- ما الحكمة من رخصة الأحرُف السَّبْعة؟
    - ٤- عرّف علم القراءات.
    - ٥- ما مصدر علم القراءات؟
  - ٦- تحدَّث عن مراحل نشأة علم القراءات.
    - ٧- من أوَّل من حدّد القراءات السبع؟
    - ٨- اذكر القُرّاء العشرة. وعدِّد رواتهم.
      - ٩- عدِّد شروط القراءة الصحيحة.
  - ١٠- بِمَ تُوصِف اليوم قراءات ما بَعْد العشر؟
- ١١- ما أشهر الكتُب والمنظومات في: القراءات السَّبع، القراءات الثلاث، القراءات العشر.
  - ١٢ ما هي القراءات والروايات المنتشِرة اليوم؟
    - ١٣- اذكر ثلاثة فوائد لعِلْم القراءات.
      - ١٤- عرِّف علْم التَّجويد.
  - ١٥- وضِّح موضوعات علم التَّجوبد الأساسيَّة.
  - ١٦- ما حُكُم تعلّم علم التَّجويد والغاية منه؟
  - ١٧- وضِّح الفرق بين علم القراءات والتَّجويد.
    - ١٨- تحدَّث عن مراحل نشأة علم التَّجويد.
      - ١٩- ما أوَّل مؤلف في علم التَّجويد؟
      - ٢٠- عدِّد ثلاثة من أبرز كتب التجويد.
      - ٢١- اذكر أبرز منظومات علم التجويد.
        - ٢٢- ما المراد بعلم الوقف والابتداء؟
  - ٢٣- اشرح معنى الوقف والابتداء في قراءة القرآن.
  - ٢٤- تحدَّث عن أهميَّة علم الوقف والابتداء في قراءة القرآن.

- ٢٥- للوَّقْف عند القراء مفهومان، وضِّحْهما.
- ٢٦- هل مواضع وقوف القرآن مبنيَّة على الاجتهاد أم التَّوقيف؟ وضِّحْ ذلك.
  - ٢٧- ما العلم الأساسي في معرفة وقوف القرآن؟ وضِّح بمثال.
  - ٢٨- مصادر الوقف والابتداء نَوْعان. اشرح ذلك مع التمثيل.
- ٢٩- ما الأقسام الرئيسية لمصطلحات العلماء في الوَقْف؟ مثِّل بكتابَيْن لكل مها.
- .٣- من أشهر مراتب الوقف القسمة الرُّباعية. وضِّحها مع ذكر مثال لكل منها.
  - ٣١- عدّد أنواع وقوف المصحف المصري مع ذكر رموزها.
- ٣٢- وضِّح المراد بالرموز التالية في وقوف بعض المصاحف: مـ، ج، قلى، صلى، لا، (... ...)؟
  - ٣٣- ما المراد بآداب قراءة القرآن؟
  - ٣٤- ما مصادر آداب قراءة القرآن؟ عدّد أربعة منها.
  - ٣٥- في أي المصنَّفات تجدُ آداب قراءة القرآن؟ اذكر أبرز ما صُنِّف فها.
    - ٣٦- تدور آداب حَمَلة القرآن حول ثلاثة موضوعات، اذكرها.
      - ٣٧- عدّد خمْسَةً من مستحبّات تلاوة القرآن.
    - ٣٨- هل تجوز قراءة القرآن دون طهارة؟ فصِّل القول في ذلك.
    - ٣٩- ما حكم الاستعادة والبَّسُمَلة عند القراءة؟ ومتى تكون؟
      - . ٤- ما الذي ينبغي لقارئ القرآن العناية به من أحكام؟

#### أسئلة إثرانية

- ١- من أشهر الأقوال في الأحرث السّبعة أن المراد بها سبع لغات (لهجات) من لُغات العرب المشهورة. وضِبّح ذلك مع بيان هل تلك اللّغات متفرّقة في القرآن أم مجتمعة في الكلمة الواحدة.
- ٢- من القراءات المشهورة: القراءات الأربع المتمِّمة للأربع عشرة، ما هي هذه القراءات وما
   حكمها؟
  - ٣- ابحث أسباب انتشار رواية حفص عن عاصم اليوم في أغلب بلاد المسلمين.
    - ٤- عدِّد ١٠ مصنَّفات معاصرة في علم التجويد.
- ٥- استأثرت منظومة المقدمة الجزريَّة بمعظم جهود علماء التَّجويد المتأخِّرين، عدّد ٥ شروح لها.
- ٦- عُدْ إلى تقرير لجنة مراجعة مصحف المدينة النبوية في كل من روايتي حفص عن عاصم ووَرْش عن نافع، واستخرج ما يلي: سند القراءة، مصادر الوقوف، أنواع الوقوف ورموزها، بيان سجدات التلاوة ومواضعها.









أولًا: عِلْم التفسير.

ثانيًا: عِلْم أصول التَّفسير.

ثالثًا: عِلْم مناهج المُفسِّرين.

رابعًا: عِلْم أحكام القرآن.

خامسًا: عِلْم النَّاسخ والمنسوخ

في القرآن.

سادسًا: عِلْم متشابه القرآن.

سابعًا: عِلْم مُشْكل القرآن.

ثامنًا: عِلْم مبهمات القرآن.

تاسعًا: عِلْم المناسَبات في القرآن.

عاشرًا: تَرْجمة القرآن.

#### أهداف الفصل

أهم ما يهدف إليه هذا الفصل أن يكون الدارس قادرا على أن:

- ١) يفرّق بين التفسير والتأويل والاستِنْباط والتدبّر.
  - ٢) يُحدّد مسائل علم أصول التفسير.
  - ٣) يُميِّز بين اتِّجاهات المفسِّرين في التفسير.
  - ٤) يُبيِّن علاقة علم أحكام القرآن بتفسير القرآن.
    - ٥) يُبيِّن أنواع النسخ في القرآن.
    - ٦) يُفرّق بين متشابه القرآن ومشكله.
- ٧) يُعلِّلُ وجود المتشابه والمشكِل والمبهَم في القرآن.
  - ٨) يوضِّح معنى المناسبات في القرآن.
    - ٩) يُبيِّن حكم ترجمة القرآن.



التَّفسير من أبرز علوم القرآن وأوْسعها، وهو متعلِّق بدلالات ألفاظ القرآن ومعانيها، بخلاف علوم التلاوة التي تتعلَّق بطريقة أداء ألفاظ القرآن وقراءتها.

وفي هذا الفصل سيتم الحديث مفصّلًا عن مبادئ علم تفسير القرآن من حيث تعريفه، وبيان نشأته وتاريخه ومراحِل تدوينه، وأبرز تصانيفه.

ثم ننتقل للحديث عن علوم التَّفسير الأخرى ، وهذه العلوم مبثوثةٌ في كتب التَّفسير حيث يتفاوت أهميَّة هذه العلوم ومدى الحيث يتفاوت المفسِّرون في إيرادها والعناية بها ، وتتَفاوت أهميَّة هذه العلوم ومدى الحاجة إليها في بيان معاني آيات القرآن ، ولهذا يلزم المبتدئ دراسة أبرز هذه العلوم دراسة تأصيليَّة ليقف على أهميَّتها ومكانتها والمصنَّفات فيها (۱).

وقبل الحديث عنها يحسُنُ أن يَعْقُب مبادئ علم التَّفسير علمان تأصيليَّان من علوم التَّفسير اكتملَت العناية بهما لدى المعاصرين، وإن كانت بداياتهما وأطرافهما وملامحهما مبثوثةً في كتب المتقدِّمين، وهما أصول التَّفسير، ومناهج المفسِّرين.

ومن هنا سَوْف ينْتظِم هذا الفصل على النحو التالي:

١- عِلْم التفسير . ٢- عِلْم مُتَشابِه القرآن .

٢- عِلْم أصول التَّفسير . ٧- عِلْم مُشْكل القرآن .

٣- عِلْم مناهج المُفسِّرين · ٨- عِلْم مُبْهمات القرآن .

٤ - عِلْم أحكام القرآن . ٩ - عِلْم المناسَبات في القرآن .

٥ – عِلْم النَّاسخ والمنْسوخ في القرآن. ١٠ - ترْجَمة القرآن.

ومما يجْدُر ذكره أن أكبر مصادر تفسير القرآن هو اللَّغة ، ومن ثَمَّ ظَهَرت علوم عديدة انبئَقَت من التَّفسير اللَّغوي وكانت خادِمَةً له ، لذا رَأَينا إفراد أبْرزها في الفصل التَّالى الذي خُصِّص لِلُغة القرآن وأساليبه .

<sup>(</sup>١) يجدر التَّنبيه إلى أن من أهمِّ علوم التَّفسير عِلم أسباب النُّزول الذي تَقدَّم الحديث عنه في الفَّصل الأوَّل بما يُغنى عن إعادته في هذا الفصل . ينظر: ص ٤٢ .



## تعريف التَّفسير:

التَّفْسير من مادة (فسر)، ومعانيها تدور حول الكَشْف والإيضاح والبيان.

والمراد بالتَّفْسير هنا (تفْسير القرآن)<sup>(۱)</sup>، وعلى هذا فالتَّفْسير في الاصْطلاح: بيَان معانى القرآن الكَريم.

خرج بقوْلنا: (بيان مَعاني) ما كان بيانًا لغير المعاني، كبيان كيْفيَّة الأداء الذي هو من علم القراءات، أو بيان عدد آي السُّورة الذي هو من علم عَدِّ الآي، أو بيان الفوائد المستنبطة، الذي يدخل في باب الاستِنْباط.

الفَرْق بين التَّفْسير وعلوم القرآن:

تقدَّم في التَّمهيد أن التَّفْسير وعلومه جُزْء من علوم القرآن ، ولكي نُدرك الفَرْق بين علوم التَّفْسير وما سواها من علوم القرآن نَنْظر إن كانت المعلومة القرآنيَّة تؤثِّر في فَهْم معنى آيات القرآن فهي من علوم التفسير ، ومن علوم القرآن من باب أوْلى ، مثل معرفة مفردات القرآن ، كلفظ ﴿الصَّكَدُ ﴾ في سورة الإخلاص .

أما إن كانت المعلومة القرآنية لا أثر لها في فهم المعنى، فهي من علوم القرآن وليسَت من علوم التَّفسير؛ كمعرفة فضائل سورة الإخلاص.

الفَرْق بين التَّفسير والتَّأويل والاستِنْباط والتَّدبُّر:

التَّأُويل: من الأَوْل، ومعناه لغة يدور على معنى الرُّجوع (٢)، وتأويل الكلام هو الرجوع به إلى مُراد المتكلِّم، وهو في الكتاب والسنَّة على معنيَيْن:

<sup>(</sup>١) غلب استخدام لفظ (التَّفسير) على بيان معنى كلام الله ، ولفظ (الشَّرح) على شرح كلام رسول الله ﷺ ، وعلى شرح الأشعار ، وعلى شرح الكتب.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقاييس اللغة (١٥٨/١)٠

الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، ومنه قوله تعالى: ﴿ هَلَيْنَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ أَيْوَمَ يَـاْقِى تَأْوِيلُهُ أَيْوَمَ يَـاْقِي اللَّهُ وَيَعُولُ اَلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَانَة تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴾ [الأعراف: ٥٣].

٢ - بيان مراد المتكلِّم، وهذا هو التَّفسير<sup>(۱)</sup>، ومنه قول الرسول ﷺ في حديث ابن عباس ﷺ: «اللهُمَّ فقه في الدِّينَ وعلِّمه التَّأويل»<sup>(۲)</sup>.

وعلى هذا يتبيَّن أن المفهوم الثاني للتَّأويل يوافق معنى التَّفسير (٣).

الاستِنْباط: من مادة «نبط» ، التي تدور على أصل واحد وهو استخراج الشيء وتطلُّبه لأجْل حصوله (١٠).

و «الاستنباط من القرآن»: هو استخراج المعاني المترتبة على المعنى المرادِ من الآية بطريق صحيح (٥).

وعلى هذا فالاستنباط من الآية مرْتَبَةٌ تأتي بعد تفسيرها وبيان معناها والمراد منها، وذلك من خلال رَبْط كلام له معنى بمدلول الآية، بأي نَوْع من أنواع الرَّبط، كدلالة الإشارة أو دلالة المفهوم ونحو ذلك من دلالات الألفاظ كما سيأتي في الفصل الأخير.

ومن هنا يتبيَّن لنا أن الاستنباط غير التَّفسير، وحَدُّه خارج عن حدِّ التفسير الذي هو بيان المعنى المراد من الآية، لذا تجِد كثيرًا مما يرِدُ في كتب التَّفسير من نِكاتٍ بلاغيَّة، ولطائف لُغويَّة، ومُلَح علميَّة، وآداب ترْبويَّة، وأحكام فقهيَّة خفيَّة، وهدايات قرآنيَّة = خارج عن حَدِّ البيان الذي هو التَّفسير، لكنه داخل ضِمْن علم الاستِنباط من القرآن،

<sup>(</sup>١) وبكلا المعنيين فسَّر السلف التأويل في قوله تعالى: ﴿ وَمَايَسٌ لَمُ تَأْوِيلُهُ ۗ إِلَّا اللهُ ﴾ [آل عمران: ٧]. وتقدم بيانه في مبحث الوقف والابتداء ص١٦٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٥) (٢٣٩٧)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٦/١٧٣) (٢٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) أما ما شاع لدى المتأخّرين من التفريق بينهما بكون التأويل صَرُف اللفظ عن ظاهره ، أو عن الاحتمال الراجح إلى المرجوح ، ونحو ذلك = فليس بسَديد ؛ لاعتماده على مُصطَلح حادث عند المتأخّرين في معتى التأويل ، ولم يرِدْ في الكتاب والسنة واللغة وتفسير السلف . ينظر كتاب «مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر» ، (ص٩١ – ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مقاييس اللغة (٥/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: منهج الاستنباط من القرآن الكريم (ص٤٥)، علم الاستنباط من القرآن: المفهوم والمنهج (ص١٤).

الذي لا حَدَّ له، وقد يفتح الله به على عباده في عصْرِ ما لم يفْتَحه على من قَبْلهم(١١).

التَّدبُّر: تقدَّم في مبحث تدبُّر القرآن أن معناه: النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعِبَر والمقاصد، الذي يثمر العلوم النَّافعة والأعمال الزاكية، وهذا صريحٌ بأن تدبُّر القرآن غير تفسيره الذي هو بيان معانيه، بينما التدبُّر هو النَّظر إلى ما وراء المعاني من العِبَر والمقاصد، ثم التَّفاعل مع الآيات، وقصد الانتفاع والامتِثال، فهو مرحلة تأتي بعد الفَهْم والتفسير، إذ لا يمكن أن يُطلَب منك تدبُّر ما لا تعقله.

## نشأة علم التَّفسير ومراحله:

الأصل في العلوم الإسلامية -خصوصًا المتعلِّقة بالقرآن-أن يكون منشَوها منذ عهد الرسول ﷺ ، ثم تبدأ في النمو شيئًا فشيئًا حتى تكتمل وتُؤَلَّف فيها المؤلفات ، ومن ثَمَّ فأوَّل المفسِّرين هو الرسول ﷺ ، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤] .

ثم جاء بعده الصّحابة الكرام الذين نزل القرآن بلُغَتهم، وشهدوا التّنزيل، وعرَفوا أحوال من نزل فيهم الخطاب من المشركين وأهل الكتاب، فتصدّى بعضهم لعِلْم التفسير، وتميّزوا به، وعقدوا المجالس العلميّة الخاصّة فيه، كعبد الله بن مسعود (ت: ٣٢)، وعبد الله بن عباس (ت: ٢٨) ، مما يدلُّ على أن التّفسير علمٌ قائم بذاتِه منذ عهد الصّحامة الله بن عباس (ت).

ثم لحق بالصحابة أعلام التابعين ممَّن تَتَلَمَذ عليهم ، وبرز في علم التفسير ؛ كسعيد ابن جُبير (ت: ٩٥) ، ومجاهد بن جَبْر (ت: ١٠٥) ، وعِكْرمة مولى ابن عباس (ت: ١٠٥) ، وقتَادة بن دعامة (ت: ١١٧) ، وغيرهم .

ثم حمَل التفسير بعدهم في جيل أتباع التابعين عِدَدٌ من أعلام المفسِّرين ؛ كمقاتِل ابن سليمان (ت: ١٥٠)، وعبد الرَّحمن بن زيد بن أَسْلَم (ت: ١٨٢)، ويحي بن سلَّام (ت: ٢٠٠)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) ينظر كتاب «مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر» (ص٩ ٥ ١ - ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) وهذا خلاف ما اشتُهِر لدى المعاصرين من أن التفسير بدأ كَبَابٍ من أبواب الحديث، ثم استقَلُّ.

وهذا هو تفسير السَّلَف الذي تضمَّن تفسير هذه الطبقات الثَّلاث (الصَّحابة والتَّابعين وأتباعهم) إضافة إلى التَّفسير النَّبَوي، وقد عُرف بالتَّفسير المأثور، واعتنى بنَقْله المتقدِّمون من نقلة التفسير وقصروا التَّفسير المأثور عليه (۱)، وعلى هذا فالتَّفسير المأثور: ما أُثِر من تفسيرِ عن رسول الله تَلِيُّة وعن صحابتِه والتابعين وعن أثباع التابعين، وبه تُختَم المرحلة الأولى من مراحِل التَّفسير، وذلك في القَرْن الأوَّل والثاني، أما القرن الثالث فاقتُصِر فيه على نَقْل تفسير السَّلف، وقلَّ أن تجِدَ فيه من كان مشهورًا بالتَّفسير والاجتهاد.

ثم جاءت المرحلة الثانية؛ مرحلة توسَّع التَّفسير واختلاف مناهِجه، وذلك أنَّه لمَّا تنوَّعت المعارف والعلوم، وتشكَّلت مسائل كلِّ عِلم؛ كالفِقْه، وأصوله، والنَّحو، واللَّغة والبلاغة، والتَّاريخ وغيرها= شارك في التَّاليف في التَّفسير من تميَّز بعلْمٍ من هذه العلوم، وصبَغ تفسيره بتخصُّصِه الذي بَرز فيه، يساعده في ذلك إمكانيَّة التوسَّع في كتابة التفسير، مما لا ضابط له، وهذا ما جعل كُتُب التفسير تفترق في المناهج، وتتوسَّع توسَّعًا كبيرًا وتزيد أحجامها بسبب الاستطرادات الواردة في مسائل متعلِّقة بتلك العلوم(٢)، وسيأتي تفصيل ذلك في مبْحث مناهج المفسرين.

تدوين التَّفسير وأبرز تصانيفه:

يمكن تقسيم مرْحلة تدوين التَّفسير إلى الأقسام الآتية:

أُولًا: تدوين التَّفسير في عَصْر السَّلف:

١- عَصْرِ الصَّحابة والتَّابِعين: لم يعتنِ الصحابة بالتدوين، لكن تلاميذهم من

<sup>(</sup>۱) كابن أبي حاتم (ت: ٣٢٧)، الذي قال في مقدمة تفسيره (١/ ١٤): «... فإن لم أجِدْ عن الصحابة ووَجَدْتُه عن التابعين عَمِلت فيما أجِدُ عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة، وكذا أجعل المثال في أتباع التَّابعين وأتباعهم». وعلى هذا سار جُلُّ من نقَل تفسير السَّلف كعَبْد بن حُميد (ت: ٣٤٩)، والطَّبري (ت: ٣١٠)، وابن المنْدر (ت: ٣١٨)، ومن المتأخِّرين السُّيوطي (ت: ٩١١) الذي ظهر مصطلَح (المأثور) في عنوان كتابه (الدُّرُّ المنثور في التَّفسير بالمأثور).

 <sup>(</sup>٢) ينظر كلام السَّيوطي في الإتقان (٤/ ٢٤٣) حَوْل هذه المرحلة مع أمثلة لتفاسير استَطْرَدت في بعض
 تلك العلوم.

التابعين المعاصرين لهم بَدؤوا بالتَّدوين، لذا يمكن القول بأن تدوين التَّفسير بَدأ في أواخر عهد الصَّحابة، وعلى ذلك فإن التَّفسير من أوائل العلوم الشرعيَّة تدوينًا، فقد جاءت روايات تُفيد أن مجاهد بن جَبر (ت: ١٠٤) كَتَب التفسير بين يَدَي شَيْخه ابن عبّاس (ت: ٢٨) في الله المخليفة عبّاس (ت: ٢٨) في الله المخليفة عبد الملك بن مروان (ت: ٨٦) ثم تتابع التابعون على التَّدوين في التفسير، وقد كانت غالب تلك التفاسير صُحُفا ونُسَخا غير شاملة للقرآن تُروى بالأسانيد، وقد استَوْعَبَها أمّهات كُتُب التَّفسير المأثور اللاحقة،

٧- عصر أثباع التابعين: شهد عصر أتباع التابعين نشاطًا كبيرًا في تدوين مختَلَف العلوم، حيث تطوَّر من مجرَّد الجَمْع والتدوين إلى مرحلة التَّصنيف والترتيب والجَمْع والتبويب، ومن قمَّ كان أتباع التابعين أكثر تدوينًا للتّفسير ممن سبقهم من التابعين، ومن أشهر من رُوي عنهم الكتابة فيه: ابن جُريْج (ت: ١٥٠)، ومقاتل بن سُليمان (ت: ١٥٠)، ويحيى بن سلّم (ت: ٢٠٠).

ويمكن تصنيف الكتابة في التَّفسير في مرحلة تفسير السَّلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى قِسْمَين:

أَ) الكتابات الجُزئيَّة للتَّفسير: ومِمَّا وصلنا منها: تفسير مجاهِد بن جَبْر<sup>(٣)</sup> (ت: ١٠٤)، وتفسير سُفْيان الثَّوْري (ت: ١٦١)، وتفسير عبد الرزَّاق الصَّنْعاني (ت: ٢١١).

ب) الكتابة الشَّاملة لجميع القرآن، ومما طُبع من تفاسير هذا النَوْع: تفسير مقاتِل بن سُليمان (ت: ١٥٠)، وهو أقدم تفسير كاملٌ مطبوع، وتفسير يحيى بن سلَّام البَصْري (ت: ٢٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: تفسير الطبري (١/ ٨٥)٠

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/ ٣٣٢) في ترجمة عطاء بن دينار.

<sup>(</sup>٣) يرى البعض أن تفسيره المطبوع الموسوم بـ «تفسير مجاهد» هو تفسير آدم بن أبي إياس (ت:٢٢٠) وهو من طبقة اتباع التابعين لأن أغلب رواياته من طريق آدم، الجدير بالذكر أن أغلب آثار هذا التَّفسير تدور حول تفسير مجاهد. ينظر: استدراكات على تاريخ التراث العربي (قسم التفسير)، للأستاذ الدكتور حِكْمَتْ بَشِير ياسين (٢٣/ ٢٣، ١٠٣٠).

ثانيًا: ما بعد عَصْر أتباع التَّابعين إلى عصر ابن جَرِير الطَّبْري (ت: ٣١٠):

من أبرز أنواع الكتابة في التفسير التي ظَهَرت في هذه الحِقْبة ما يلي:

١- كُتُب التّفسير المأثور: لا يزال التّصنيف من علماء السَّنة قائمًا في التفسير ، لكنه اتَّخذ طابع الرِّواية ، وغَلَب عليه كما تقدَّم ، ومن أبرز تلك التَّفاسير: تفسير عَبْد بن حُميد (ت٢٤٩٠).

- ٢- التَّفسير في تصانيف المحدِّثين: في هذه المدَّة شارك بعض المحدِّثين في تدوين التفسير في كتبهم الحديثيَّة ، فجعلوا التَّفسير في أبواب تضمَّنتها كُتُبهم ، ومن أبرزهم:
- سعيد بن منصور (ت: ٢٢٤)، وقد جعل كتاب التَّفسير جزءًا من كتاب السُّنن له، وهو مطبوع.
- البخاري (ت: ٢٥٦) في كتابه الصحيح ، وقد جعل كتاب التفسير أحَد كُتُب مصَنَّفه .
- ٣- التَّفسير اللَّغوي: حيث ظهر بعض علماء العربية في عصر أتباع التابعين ومن
   بَعْدَهم ممن فسَّر القرآن من جَانبِ لُغَوي، ومن أبرز تلك المدوَّنات المطبوعة:
  - معاني القرآن، للفرَّاء (ت: ٢٠٧).
  - مجاز القرآن ، لأبي عُبَيدة مَعْمَر بن المثَنَّى (ت: ٢٠٨).
    - غريب القرآن ، لابن قُتَيْبة (ت: ٢٧٦).

ثالثًا: عصر الإمام محمد بن جَرير الطَّبري (ت: ٣١٠):

إمام المفسِّرين حقَّا، ومُقدَّمهم، وتفسيره الموسوم بـ «جامع البَيان في تأويل القرآن» من أبرز كُتب التَّفسير على الإطلاق، وقد شهد كثير من أهل العلم أنه لم يُصنَّف مثله، وقد نهج فيه التَّوسَّع في ذِكْر روايات التفسير المأثور مُسْنَدةً مع التَّرجيح بينها، عَبْر قواعد منْضَبِطة، ومعايِير واضحة، كما اعتنى بذكر القراءات وتوْجيهها، وإيراد الأعارِيب والأساليب العربيَّة، والشواهد اللَّغويَّة.

كذلك بَرز في عصر الطَّبري وبعده بقليل عدَدٌ من كتب التَّفسير المأثور ، من أهمِّها: تفسير ابن المنْذِر (ت: ٣١٧).

رابعًا: ما بعد عصر ابن جَرير الطَّبري:

بعد عصر ابن جرير الطَّبري (ت: ٣١٠) تتابع التَّصنيف في التفسير، وكَثُرت كُتُبه حتى صارت تُعدُّ بالمئات، وتضمَّنت ما صفَى وما كَدَر، وكَثُر القول بالرَّأي، واعتماد المذهَب الذي ينتمي إليه المفسِّر، إضافة إلى اصطباغ تفسيره بتخصِّصه الذي بَرَز فيه كذلك ظهَرت أقوال كثيرة مخالفة لما عليه سَلَف الأمة، واستمرَّ التَّأليف إلى يومنا هذا، وكل واحد يحرص على أن يندرج في سلك المبيِّنين عن كتاب الله، والموصِلين معانيه لجمهور الأمَّة بما يراه أمْثَل السُّبُل في ذلك.

وما كَتبه العلماء في التفسير يفُوق الحَصْر ، لكن يحْسُن أن نذكر أهَمَّ هذه الكُتُب في ما يأتى:

1- تَفْسير ابن عطِيَّة (المحرَّر الوَجيز في تفسير الكِتاب العزيز)، لأبي محمد عبد الحقِّ ابن غالب بن عطيَّة الأندلسي (ت: ٤٢٥)، وهو كتاب قد حمَل من عنوانه الشيء الكثير، وفيه من التَّحرير ما لا تَجِده في غيره، ومن توْجيه عبارات السَّلف في التفسير وبيان ما فيها من الفِقْه التَّفسيري.

٢- تَفْسير القُرْطبيّ (الجامع لأحْكام القُرآن) ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد القُرْطبي (ت: ٦٧١) ، وهذا الكتاب فيه عناية بنُقول أقوال السلف ، ومن أهم ما يتميَّز به حسن التَّنظيم والترتيب ، وعنايته بالأحكام القرآنية إلى حدِّ الاستطراد في ذكر مسائل الفقه في كتابه ، حتى إنه لا يكاد يُوجَد باب من أبواب الفقه ، وليس له فيه كلام .

٣- تَفْسير البَيْضاوي (أنوار التَّنْزيل وأسرار التَّأُويل)، للقاضي ناصر الدين البَيْضاوي (ت: ٦٨٥)، وقد استفاد من تفسير الزَّمَخْشري، ومن تفسير الرَّاغب الأصفهانيّ، ومن غيرهما، وليس فيه عناية بالآثار، لكن فيه عناية في حلّ المشْكِلات بالإشارة إليها إشارةً وجبزة مُخْتَصرة.

٤ - تَفْسير ابن كَثِير (تفسير القُرآن العَظيم)، لإسماعيل ابن كَثير اللِّمَشقي (ت: ٧٧٤)، وهو من أشهر كُتُب التَّفسير وأنْفسها، وله عناية ببَيان القرآن بالقرآن، وبالسُّنة بطُرُق بديعة ، حتى لا يكاد يقاربه في ذلك مُفسِّر، كما أن له عناية بأقاويل السَّلف، ولم يتوسَّع

في الأحكام الفقهيَّة، بل يغلِب عليه بيان الحُكْم المنْصوص عليه في الآية، وبيان المذاهب فيها باختِصار، مع بيان الرَّاجح أحيانًا، كذلك لم يَعْتَنِ بالقراءات أو الإعراب أو البلاغة، ونحوها.

وقد استفاد طريقة التفسير من شيخه ابن تيميَّة (ت: ٧٢٨)، وذكر من رسالته في أصول التَّفسير طرَفًا في مقدِّمة تفسيره، ثمَّ قام بتطبيقها في تفسيره هذا.

وله عناية بسَرد أسانيد الحديث، ويبيِّن دَرَجتها في بعض الأحيان، وينتَقِد بعض الإسرائيليَّات، وبعْض القصص الوارد في كُتُب التفسير. وقد طرَحَ الله لهذا التَّفسير القَبول، وكَثُرت طَبَعاته وتعدَّدت.

٥ - تَفْسير ابن عاشُور (التَّحْرير والتَّنْوير)، لمحمد الطَّاهر بن عاشور التَّونسيّ (ت: ١٣٩٣)، وهو أنْفس تفاسير المعاصِرين، وفيه من العِناية بالمفْرَدة، والبَلاغة القرآنيَّة، وحَلِّ مُشْكلات التَّفسير الشَّيء الكثير الذي لا يكاد أن يجتَمِع في كتاب.

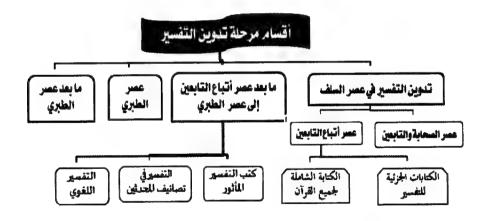



# و ثانيًا: عِلْم أَصُولَ التَّفْسِيرِ عَلْم أَصُولَ التَّفْسِيرِ عَلْم أَصُولَ التَّفْسِيرِ عَلْم أَصُولَ التَّفْسِيرِ

## مفهوم أصول التَّفْسير(١):

يتكوَّن مصطلح أصول التَّفسير من كلِمتَي: أصول، وتفسير، والأصول جمع أصْل، وهو لغةً: أسفل الشَّيء، واصطِلاحًا: ما يُبنى عليه غَيْرُه، ومن هذا التَّعريف أُخذ تعريف «الأصول» في العلوم، إذ هي الأُسُس التي يعتَمد عليها عِلْمٌ ما بحسب إضافته إلى عِلمٍ مِن العلوم.

وإذا كان التَّفسير هو: «بيان معاني القرآن» -كما تقدم- فأصول التَّفسير: هي الأُسُس العلميَّة التي يرجع إليها المفسِّر حال بيانيه لمعاني القرآن، وتحريرِه للاختِلاف في التَّفسير(٢). أهميَّة أصول التَّفسير:

من خلال التعريف يتبيَّن أهمية أصول التفسير ، لأنها تقِي المفسِّر للقرآن من الخطأ في الفَهْم ، وتمنعه من أن يأتي بمعنى غير صحيحٍ ، وتُمَكِّنه من رَدِّ القول الضَّعيف فما دونَه بأسلوب علمِيٍّ.

## مسائل أصول التَّفسير ومَوْضوعاته:

أهم مسائل هذا العلم ثلاثة أمور كُلِّية (٣):

الأول: مصادر التفسير (وهي القرآن والسُّنَّة وأقوال السَّلف واللَّغة)، وطُرُقه (وتشمل طريقي النَّقل والاجتهاد).

الثاني: الاختلاف في التَّفسير (ويشمَل أسبابه، وأنواعه).

الثالث: قواعد التَّفسير (وهي قِسمان: القواعد العامة، وقواعد التَّرجيح).

وليس المقام هنا لتفصيل تلك المسائل، لكن يحسُن بنا الحديث بإيجاز عن كيفيَّة تفسير القرآن نظرًا لأهميَّته ولما شابَ بعض مسائله من خَلْط عند بعض المعاصرين، وذلك بعد الحديث عن نشأة علم أصول التَّفسير والمصنَّفات فيه.

<sup>(</sup>١) تقدم في التمهيد بيان الفرق بين أصول التفسير وعلوم التفسير وعلوم القرآن بما يغني عن إعادته.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التحرير في أصول التفسير (ص١٥-١٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرجع السابق (ص١٩).



## نشأة عِلم أصول التَّفسير والمصنَّفات فيه:

ورَدَت في الأحاديث النبويَّة وآثار السَّلف الكرام إشاراتٌ إلى مسائل أصول التَّفسير، وحين بدأ عصْر التدوين دُوِّنت مسائل أصول التفسير ضِمْن عدَدٍ من علوم الشريعة، وكانت منثورة في عدَدٍ من الكُتُب، من أبرزها: كُتب التَّفسير سواء في مقدِّماتها أو بُطونها، ويتبَوَّأ تفسير ابن جرير الطبري (ت:٣١٠) مكانةً كبيرةً في هذا الشأن، كذلك انتَثَرت في كُتب علوم القرآن، خصوصًا كتابي البُرهان والإِتْقان (١).

وهكذا بدأ علم أصول التفسير يتكوَنَّ شيئًا فشيئًا؛ حتى صار علمًا متميِّزًا له كتُبه الخاصَّة، لكن تأخّر استقلاله كعلم مقارنة بالعلوم الأخرى، ومن أبرز تلك الكُتُب وأكثرها تأثيرًا: «مقدِّمة في أُصول التَّفسير»، لابن تيميَّة (ت: ٧٢٨)(٢).

أيضًا كان للمعاصرين اعتناءٌ كبير بالتّأليف في هذا العلم وجَمْع شتاته ، فمن ذلك:

١- أصول التَّفسير وقواعده، خالد بن عبد الرحمن العكّ (ت: ١٤٢٠).

٢- أصول التَّفسير ومناهجه، أ.د. فَهْد بن عبد الرحمن الرُّومي.

٣- التَّفسير: أصوله وضوابطه، أ.د. علىّ بن سليمان العُبَيد.

<sup>(</sup>۱) فالزَّركشي في البرهان (۲/ ۱۱۷ - ۲۱۶) ذكر في النوع الحادي والأربعين (معرِفة تفسيره وتأويله) جُملةً من مسائل أصول التفسير، مثل: الفرق بين التفسير والتأويل، وأمّهات مآخذ التفسير، وأحسن طُرُق التفسير، والسُّيوطي في الإتقان (٤ / ١٢٦٦، ٢٢٧٤، ٢٣٢٥) أورد مسائل عديدة، خصوصاً في عناوين بعض الأنواع، مثل: النوع الثاني والأربعين: قواعد مهمَّة يحتاج إليها المفسِّر، والنوع السابع والسبعين: معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليه، والنوع الثامن والسبعين: شروط المفسِّر وآدابه، والنوع الثمانين: طبقات المفسِّرين.

<sup>(</sup>٢) وهو أوِّل كتاب يمكن أن يكون من هذا النوَّع، وفي الأصل هو جوابٌ على سؤالٍ وُجِّه لابن تيمّية.

٤ - فصول في أصول التَّفسير .

٥ - التحرير في أصول التَّفسير، كلاهما للأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيَّار. كيفيَّة تفسير القرآن (١):

لتفسير القرآن طريقان رئيسان في كيفيَّته: النَّقل والأجتهاد.

أوّلاً: النَّقل عن الغير:

ولا يخرج النَّقل عن طريقين: الإسناد الشَّفَاهي ، وهو ما يعتمِد على الحفظ كما كان لدى متقدِّمي السَّلف. أو النَّقل من الكُتب.

ثانيا: الاجتهاد (التَّفسير بالرَّأي (٢)):

التفسير بالرأي قديم، وبذُوره منذ عهد رسول الله ﷺ (٣)، وقد استمرَّ بعد ذلك؛ لأن علماء الصحابة صاروا هم المرجع للمسلمين الجُدُد، فوقع منهم الاجتهاد حسب

<sup>(</sup>١) ينظر: التحرير في أصول التفسير (ص١٩٥–٢١٨).

<sup>(</sup>٢) هنا يلزم التّنبيه إلى ما تتابع عليه كثيرٌ من المعاصرين في عدّ التفسير بالرَّأي مقابل التفسير المأثور ، باعتبار أن التفسير المأثور (هو تفسير القرآن بالقرآن ، وبالسنة ، وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين) ، وهو مسْلَك غير صحيح ؛ لأن التفسير المأثور هو: بيان معاني القرآن الكريم الوارد عن رسول الله ﷺ أو صحابته وتابعيهم وتابعي تابعيهم ، وعليه عمل نقلة التفسير المأثور كما تقدَّم ، أما إدراج تفسير القرآن بالقرآن ضِمْنه فليس بوارد عنهم ، كما أنه طريق يكتنفه الاجتهاد والرَّأي -في أغلبه- من خلال ربط آية بآية ، وهذا الربط على سبيل التفسير والبيان هو من اجتهاد المفسر ، ينظر: مبحث «التفسير المأثور: تعريفه وبيان مصادره» . للدكتور مساعد الطيار في موسوعة التفسير المأثور - المدخل (١٠/١) .

<sup>(</sup>٣) ومن أشهر الأمثلة على الاجتهاد في فهم المعنى المراد في عهد الرسول ﷺ ما وقع من عَدِيّ بن حاتم ﷺ (ت: ٢٦)، وذلك أنه لما نـرَلت ﴿ حَقَّى بَبَيَّنَ لَكُوالْخَيْطُ الْأَبْيَسُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَسُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَسُ مِنَ الْفَيْطُ الْأَبْيَسُ وعقالاً أسود ؛ أعرف الليل من النهار ، ابن حاتم: يا رسول الله ، إني أجعل تحت وسادتي عقالين ؛ عقالاً أبيض وعقالاً أسود ؛ أعرف الليل من النهار ، فقال رسول الله ﷺ: «إن وسادتك لعَرِيض ، إنما هو سَواد الليل وبياض النهار» رواه مسلم في صحيحه (١٠٩٠). فعَدِيًّ ﷺ فهم المعنى وفسَّره ، ثم طبَّق الحكم الفقهي كما فهمه من المعنى ، ولم ينْهَهُ الرسول ﷺ عن أن يفهمَ القرآن برأيه ، وأن يجتهد فيه برأيه ، بل بيَّن له المعنى الصحيح للآية .

ما بين أيديهم من المعلومات<sup>(١)</sup>.

وقد برز في جيل صغار الصَّحابة مفسِّرون من التَّابعين كانت لهم آراؤهم المستقِلة ، وكان لهم بالتفسير عناية من جِهة الرِّواية أو التَّدوين ؛ كسعيد بن جُبَير (ت: ٩٥) ، ومجاهد ابن جَبْر (ت: ١٠٤) ، وعِكرمة (ت: ٥٠٥) ، والحسن البصري (ت: ١٠٠) ، وغيرهم . وكذا الحال في جيل أتباع التابعين ، فقد برز منهم جماعة ، وصغار التابعين متوافرون . أنواع الرَّأى:

الرأي من حيث المستند نَوْعان: رأيٌّ محمود، ورأيٌّ مذْموم.

والرَّأي المحمود: ما كان عن عِلمٍ أو غَلَبَة ظنِّ ، وهذا هو الرَّأي الذي كان في طبقات السَّلف الثَّلاث من الصحابة والتَّابعين وأتباعهم.

والرَّأي المذموم: ما كان عن جَهْلِ أو هَوَى.

وهو من المحرَّمات التي عدَّها الله في قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَنِحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ فِاللّهِ مَا لَرْ يُنَزِلْ بِدِ-سُلطَننَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣] .

متى ظهر الرَّأي المذْموم؟

ظهر الرأي المذموم وانتَشر لما ظهرت البِدَع، لأن أهل البِدَع يعتقدون رأيًا، ثم يكون لهم مع نصوص القرآن طريقان:

<sup>(</sup>١) مثال ذلك ما رواه الطبري في تفسيره (٢/ ٤٧٥) عن الشعبي (ت:١٠٤): «أن أبا بَكْر قال في الكلالة: أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابًا فمِنَ الله: هو ما دون الوَلَد والوالد. قال: فلمَّا كان عمر قال: إنِّي لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر».

<sup>(</sup>٢) ينظر القولان في شُعَب الإيمان (٥/٢٩٢ - ٢٩٤).

الأول: نَفْي الدَّلالة الظاهرة التي تُخالف مذهَبهم.

الثاني: حَمْل المعْنى على ما يعتَقدون ، وإن لم يكن يُراد به المعنى الذي ذَهبوا إليه .

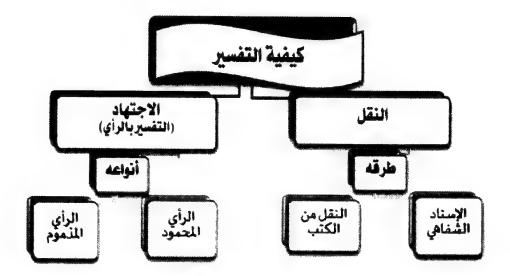





## مفهوم مناهج المُفسِّرين:

المنــاهج جمع منْهـج، وهو مشتَقّ من نـهج، والنَّهج والمنْهَج والمِنْهــاج: الطريــق الواضح<sup>(۱)</sup>، قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَامِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨].

وعند تأمّل لفظة (المنْهج) عند المعاصَرين يظهر أنهم يقصدون بها: الطّريقة الواضحة المنظّمة المؤدِّية إلى نتيجةٍ علميَّةٍ.

وعليه فمَنْهج المفسِّر: هو الطريقة الواضحة المنظَّمة ذات القواعد والأُسُس التي سار عليها المفسِّر في تفسيره للقرآن.

## نشأة علم (مناهج المفسِّرين) وأبرز مصنَّفاته:

البحث في مناهج المفسِّرين له أصلٌ لدى السَّابقين ، تظهر ملامحه في ثنايا كلام أثمَّة التفسير عن كتاب من كُتب التفسير في جانبٍ من الجوانب ، إما بمدحٍ من خلال التنبيهات اللَّطيفة على حُسْن التأليف والترتيب ، ودِقَّة النَّظر والتحرير ، ومدى البَسْط والاستيعاب أو الاختِصار والإيجاز ، أو بِذمِّ من خلال بيان معتَقَد مؤلِّفها ، ومسالك إظهار عقيدته فيها ، إلى غير ذلك ، وهذا التَّقويم الإجمالي هو الغالب على عمل علمائنا المتقدِّمين ، وكثيرًا ما تجده في مقدِّمات بعض التَّفاسير (٢) ، أو كُتُب علوم القرآن

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (نهج).

<sup>(</sup>٢) مثاله: قول ابن جُزَي الكَلْبي (ت: ٧٤١) في مقدمة تفسيره «التّسهيل لعلوم التّنزيل» (ص٦٤): «... وأما ابن عطيّة، فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعُدلها، فإنه اطلّع على تآليف من كان قبله، فهذّبها ولخّصها، وهو مع ذلك: حَسَن العِبارة، مسدَّد النَّظر، مُحافظ على السُّنة، ... ومما بأيدينا من تآليف أهل المشرق؛ تفسير أبي القاسم الزَّمخشري وأبي الفضل الغزنوي وأبي الفضل ابن الخَطيب، فأما الزَّمَحشري: فمسدَّد النَّظر، بارع في الإعراب، مُتقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذهب المعتزلة وشرِّهم، وحَمْل آيات القرآن على طريقتهم، فتكدَّر صفوُه، وتَمَرَّرَ حلوُه، فَخُذْ منه ما صَفاً، ودع ما كَدَر. وأما الغزنوي: فكتابه مختصر، وفيه من التصوُّف نكت بديعة، وأما ابن الحَطيب: فتضمَّن كتابه ما في كتاب الزَّمخشري، وزاد عليه إشباع في قواعد علم الكلام، ونَمَّقَة بترتيب المسائل، وتدقيق النَّظر في بعض المواضع، وهو على الجُملة كتاب كبير الجِرْم، بربما يحتاج إلى تلخيص، والله ينفع الجميع بخدمة كتابه، ويجزيهم أفضل ثوابه».

المبسوطة ، وعملهم هذا أصل لما يُسمَّى اليوم بـ (مناهج المفسرين) ، لكن المعاصرين أطَّروه بأُطُّر بَحثيَّة معاصرة ، وأضافوا إليه إضافات مهمَّة ، وجعلوا له قواعد وأُسُسًا خاصَّة ، وأفردوه كعلم مستقِلِّ له مسائله النَّظرية ، ومعالمه التطبيقيَّة ، ومصنَّفاته الخاصَّة ، التي من أبرزها: كتاب (التَّفسير والمفسِّرون) للدكتور محمد حسين الذَّهبي (ت: ١٣٩٧) الذي صار عُمدة الكاتبين في مناهج المفسِّرين . ومن الكتب الأخرى:

٢ - التَّفسير ورجاله ، محمد الفاضل بن عاشور (ت: ١٣٩٠)٠

٣- المفسِّرون: مناهجهم واتَّجاهاتهم. أ.د. فضل حسن عباس (ت: ١٤٣٧).

٤ - أصول التَّفسير ومناهجه، أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومي.

٥ - تعريف الدَّارسين بمناهج المفسِّرين ، أ . د . صلاح الخالدي .

وقد كان من آثار تأصيل هذا العلم: تطبيق مسائله وأصوله على كُتب التَّفاسير من خلال الأُطروحات العلميَّة الجامعية ، حتى لا تكاد تجِد تفسيرًا إلا ودُرِس منْهَجه . موضوعات دراسة منهج المفسِّر (١):

تشمل دراسة منهج مفسِّر الموضوعات التَّالية:

أولًا: العوامل المؤثّرة في تفسير المفسّر: تتضمّن: (مكانة المفسّر العلمية، مذهبه الفقهيّ والعقديّ، عصر المؤلّف، مصادره في التّفسير، كيفيَّة تعامله مع أقوال المفسّرين).

ثانيًا: طريقته في تأليف كتابه: تتضمَّن: (ترتيب الكتاب، أسلوب كتابة التفسير، أبرز العلوم التي تميَّز بها وقصدها في كتابه، كيفيَّة تعامله مع مصادر التَّفسير).

ثالثًا: قيمة التَّفسير العلميَّة: تتضمَّن:

أ) مميزاته وحسناته (كحُسن الترتيب، وحُسن التَّعبير، والقواعد العلميَّة التي يسير عليها المفسِّر، والترجيح عنده، وآراؤه في أنواع علوم القرآن، وأثره في من بَعْدَه).

ب) المآخِذ علَيْه (مثل: مخالفة أصول معتبَرة، أو مخالفة منهجه الذي ارتضاه، أو الإكثار مما ليس من علوم التَّفسير في كتابه، أو الخلَل في التَّنظيم والتَّرتيب، وغيرها من المآخذ الفنِّية والعلميَّة).

<sup>(</sup>١) ينظر: مذكرة في أصول التفسير ومناهجه للأستاذ الدكتور مساعد الطيار (غير مطبوعة).

## أساليب كتابة التَّفسر:

من موضوعات مناهج المفسِّرين التي يذكرها بعض المعاصرين: أساليب كتابة التفسير، وهي أربعة أساليب (١): الأسلوب التَّحليلي، والأسلوب المؤضوعي، والأسلوب الرّجمالي، والأسلوب المؤضوعي، ويُعرف بالتَّفسير المؤضوعي.

أما الأسلوب التَّحليلي: فهو التَّفسير الذي يستَوْعب ما قيل في الآية، ويناقش ما فيها من معاني ألفاظ وإعراب وقراءات وأحكام وأقوال ونحو ذلك.

وأما الأسلوب المقارن: فهو الموازنة بين أقوال المفسرين لإخراج الراجح من المرجوح.

وأما الأسلوب الإجمالي (أو الجُمْلي): فهو أن يفسِّر المفسر الآية جُمْلةً واحدةً، دون تفكيك ألفاظها وتفسيرها لفظًا لفظًا كما في التَّفسير التحليلي (٢).

وأما ما يُسمَّى بالتَّفسير المؤضوعي فإنه أسلوب معاصر (٣)، ويُعرَّف بأنه: «بيان موضوع ما من خلال آيات القرآن الكريم في سُورةٍ واحدةٍ أو سُوَر متَعَدِّدة»(٤)، وذكر بعض من كتَب فيه أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: دراسة موضوع من خلال القرآن، مثل: الجهاد في القرآن.

ثانيًا: دراسة لَفْظةٍ أو مصْطَلَح من خلال القرآن، مثل: ﴿ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ في

<sup>(</sup>١) ينظر: بحوث في أصول التفسير ومناهجه (ص ٥٧).

<sup>(</sup>٢) والواقع أن هذه تقسيمات فنية ليس لها أي أثر علمي من حيث مدى التزام المفسرين بأحدها، فكثيرا ما تجد هذه الأنواع الثلاثة في الكتاب الواحد مع شيء من التداخل خصوصا التفاسير المطولة، ولكن تتفاوت مقاديرها حسب منهج المفسر، ومن ذلك تفسير ابن جرير الطبري، فهو أحياناً يحلل الآية، ثم يذكر المعنى الجُملي لها، ثم يذكر أقوال السلف ثم يرجح، ففيه تحليل، وفيه معنى إجمالي، وفيه أيضاً مقارنة وموازنة، لكن قد توجد تفاسير تكاد تكون كلها ذات أسلوب جُملي كتفسير السعدي، والتفسير الميسر، والتفسير المختصر، ولكنها قليلة جدا، وينظر: مذكرة في أصول التفسير ومناهجه.

<sup>(</sup>٣) ويرى البعض أن لَبِنات هذا اللون من التفسير ظهرت عند المتقدمين وذلك في بعض علوم التفسير ، كتفسير القرآن بالقرآن ، وأحكام القرآن ، والوجوه والنظائر ، ومشكل القرآن ، ونحوها . ينظر: مباحث في التفسير الموضوعي (ص ١٧) ، بحوث في أصول التفسير ومناهجه (ص ١٣) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: مباحث في التفسير الموضوعي (ص ١٦).

القرآن، أو يأخذ لَفْظة مثل لَفْظة: ﴿ مَامَنُوا ﴾ في القرآن، فيدرسُها كصِيغة.

ثالثًا: دراسة مؤضوع من خلال سورة ، مثل: غَزْوة بَدْر من خلال سورة الأنفال ، أو غَزْوة تبوك من خلال سورة التوبة . . . وهكذا (١) .

وللتفسير الموضوعي ضوابط محدَّدة مذكورة في كتب التفسير الموضوعيّ التأصيليَّة.

#### أساليب كتابة التفسير



#### اتَّجاهات المفسِّرين:

من المصطَلحات التي ظهرت عند المعاصرين (اتجاهات التَّفسير) أو (اتّجاهات المفسِّرين)، وهو غير (مناهج المفسِّرين)، فما المراد باتجاهات المفسِّرين؟

الاتِّجاه مأخوذ من مادة (وجه)، أي: الوَجْه الذي تقْصِده (٢)، كما قال تعالى: ﴿ وَلِكُلُ وِجْهَةً هُو مُولِيًّا ﴾ [البقرة: ١٤٨]، واتَّجه إلى كذا؛ أي: قصَده وذهب إليه.

والمقصود بالاتِّجاه في التفسير: المسْلَك العِلْميّ الذي قَصَد المفسّر إبرازه في تفسيره. وقد يكون للمفسّر أكثر من مقْصِد، وهو يؤلّف تفسيره.

والمقصود أن بعض المفسِّرين توجَّهَ إلى إبراز علم من العلوم، أو إبراز مذهبه، فيُسمَّى هذا اتجاه، ويمكن تقسيم الاتِّجاهات إلى قِسمَين عامَّين (٣):

القِسم الأوَّل: الاتِّجاه العلمي، ويشمل: الاتِّجاه الأثري، والاتِّجاه النَّحوي، والاتِّجاه البلاغي، والاتِّجاه اللُّغوي، ونحوها. وسيأتي توضيح بعضها في الفصْل التالي.

القِسم الثاني: الاتِّجاه المذْهَبي، ويشمل:

١ ـ الاتجاه الفِقهي ؛ كالاتِّجاه الحنَفيّ والمالكي والشَّافعي والحنْبلي وغيرها.

<sup>(</sup>١) ينظر: المرجع السابق (ص ٢٣-٢٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: لسان العرب (١٣/ ٥٥٧) مادة (وجه).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مذكرة في أصول التفسير ومناهجه.



٢ ـ الاتجاه العَقَدي ؛ كالاتِّجاه المعتزلي والرَّافضي والصوفي والباطني وغيرها.
 متى ظهرت هذه الاتِّجاهات؟

إن ظهور الاتجاهات مرتبط بتاريخ التفسير، والأصل أنَّ هذه الاتجاهات ظَهَرت مع بدايات ظهور التفسير؛ لأن الاتِّجاهات تخرج من المعلومات التي يذكرها المفسِّر في تفسيره، غير أن الذي غلب على أسباب ظهور الاتجاهات أمران:

الأول: ظهور المذاهب (العقَديَّة والفقهيَّة)، وكان لهما أثر في اختلاف اعتماد المصادر، وهو جزء مما سيبرزه البحث في اتجاهات التفسير.

الثاني: تكوُّن العلوم الإسلامية (الفقه والنحو والبلاغة واللُّغة).

وهذا يعني أنه عند البحث في تفسير السَّلف (الصحابة والتابعين وأتباعهم)؛ لن يخرج من الاتِّجاهات ما سيخرج في تفسيرات من بعدهم، فعلى سبيل المثال: الاتّجاه النَّحوي: لا تكاد تجد ذكر لمعلومات النَّحو في تفسيرات السَّلف؛ وذلك لأنّ هذا العلم كانت بدايته الفعليَّة في جيل أتباع التَّابعين، وقد ظهر في كُتُب (إعراب القرآن)، وكُتُب (معاني القرآن)، والتأليف فيهما كان في أواخر عصر أتباع التابعين، ثمَّ دخل هذا العلم في كتب التَّفسير بدءًا بتفسير ابن جرير الطبري (ت٣١٠٠).

وختامًا يحسُن التَّنَبُّه إلى أن بعض هذه الاتجًاهات لا أثرَ له في صُلْب التفسير ، بل هي تأتي بعد بيان المعنى ؛ ككثير من الاستنباطات العلميَّة ، وهذه وإن كانت ليسَتْ من صُلب التفسير إلا أن لها أثرًا في منهج المؤلِّف وكتابه .

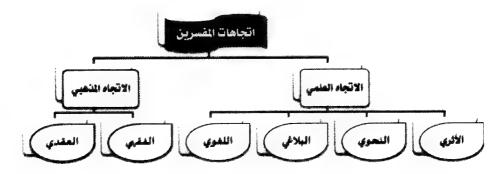

# وابعًا: علم أحكام القُرآن وابعًا: علم أحكام القُرآن

#### المراد بأحْكام القرآن:

من اتّجاهات التَّفسير الاتّجاه الفقهي، والمراد به قَصْدُ المفسِّر في تفسيره إبراز الأحكام الفقهيَّة التي تدلُّ عليها آيات القرآن، وهو ما عُرف بأحكام القرآن، ويُسمِّيه البعض التَّفسير الفقهي (١).

ويمكن تعريف علم أحكام القرآن بأنَّه: العلم الذي يُعنى بِبَيان الأحكام الشَّرعيَّة التي تدلُّ عليها آيات القرآن نصَّا، أو استنْباطًا.

## عدد آيات الأحْكام في القرآن وأقسامها:

اجتهد العلماء في عدِّ آيات الأحكام واختَلفوا في ذلك، فقيل: مائةً وخمسون آيةً، وقيل: خَمْس مِائة آية، وهو أشهر ما قيل في عددها (٢)، وعلَّل الزركشي هذا القول باحتمال أن يكون مرادهم الآيات الصَّريحة في الأحكام، وإلا ففي آيات القَصَص والأمثال وغيرها ما يُستَنْبط منها كثير من الأحكام (٣).

ومن هنا يتبيَّن لنا أن آيات الأحكام من حيث دلالتها على الأحكام قِسْمان:

١- آياتٌ صريحةٌ في الأحكام، فتُؤخذ الأحكام من تفسير الآية الظاهر.

٢- ما تُؤخذ منها الأحكام بطريق الاستِنْباط(٤).

وتقدَّم معنا في أول الفصل أن الاستِنْباط من الآيات القرآنية هو استخراج المعاني المترتِّبة على المعنى المرادِ من الآية بطريقٍ صحيح ، وأنه مرتبةٌ تأتي بعد مرتبة التفسير .

<sup>(</sup>١) ينظر: تفاسير الأحكام ومناهجها (٣٩/١).

 <sup>(</sup>٢) قال الشيخ محمد الخضر حسين: «واقتصروا في تقديرها على هذا العدد لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان -وهو
 أوَّل من أفرد آيات الأحكام في تصنيف- قد جعلها خمس مائة آية». ينظر: تفاسير آيات الأحكام (١/٤٧).

<sup>(</sup>٣) البرهان (٢/ ٣٢٠). وينظر: الإتقان (٦/ ١٩٢٨).

<sup>(</sup>٤) ونقل الزرَّكشي عن العزِّ بن عبد السلام أنها نَوْعان: ما يُسَتنْبط من غير ضميمةٍ آيةٍ إلى أخرى، وما يُحتاج إلى الضمِّ إلى غيره. ينظر: البرهان (٣٢٠/٢).

مثالٌ لقِسْمي الآيات من حيث دلالتها على الأحكام: في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْمَ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَىٓ أَزَوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧، المعارج: ٢٩ - ٣١].

- الحكم الصَّريح في الآيات: إباحة قضاء شَهْوة النكاح بطريقَين: الزَّواج ومُلْك اليَّمين، وتحريم ما سوى ذلك.

- حُكْم مستَنْبط من الآيات: قال ابن كثير: «استدلَّ الإمام الشَّافعي وَ اللَّهُ ومن وافقه على تحريم الاستِمْناء باليدِ بهذه الآية الكريمة ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَيْ اللَّهِمْ اللَّهِ الكريمة ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ الفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ إِلَّاعَلَيْ الْرَحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ قال: فهذا الصَّنيع خارج عن هَذين القِسمَين، وقد قال: ﴿ فَمَنِ ٱبْتَغَيْ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ (١).

مما مضى يتبين لنا أن آيات الأحْكام هي: الآيات التي تدلّ على الأحكام الشَّرعيَّة نصًّا، أو استنباطًا.

نشأة علم أحْكام القرآن وتدوينه (٢):

مَرَّ تفسير أحكام القرآن بمرحلَتَين أساسيَّتَيْن:

المرْحَلة الأولى: عهد النُّبُوَّة والصَّحابة والتَّابعين: نزل القرآن متضمِّناً أحْكاماً فقهيَّة تتَّصل بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم، وكان الصَّحابة يدرْكون تلك الأحكام ويعملون بها، وما أشْكل عليهم يرجعون فيه إلى الرسول ﷺ، وفي قصَّة عَدِيّ بن حاتم المتقدِّمة مثال صَريح في ذلك (٣).

وبعد وفاة الرسول على وتوسَّع الفتوحات الإسلامية جَدَّت حوادث اقتَضَت اجتهاد الصحابة في الفتاوى والأقضية، وكان اعتمادهم في استنباط الأحكام الشرعيَّة على القرآن ثم السُّنَّة، فإن لم يجدوا فيهما اجتهدوا برأيهم، وهم في تلك الحال قد يُجمِعون على الحكم المستَنبُط، وأحيانًا قد يختلِفون في فَهْم الآية، وبالتالي اختلافهم في الحُكْم

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٥/ ٤٦٣)، وينظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تفاسير الأحكام ومناهجها (١/٠٤-٤٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص١٩١ ح٣٠

المترتّب عليه ، ومن أوْضح الأمثلة على ذلك اختلافهم في معنى (القَرْء) في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يُرَبِّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُوْرَءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] أهو (الحيْضَة) أم (الطَّهْر)؟ مما ترتَّب عليه اختلافهم في عِدَّة المطلَّقة .

وكان هذا الخلاف في فَهُم نصوص القرآن هو نواة الخلاف في فَهُم آيات الأحكام . ومن هنا لا يكاد يخلُو تفسير أيِّ من مفسِّريِّ السَّلف من بيان أحكام القرآن ، لكن هذا الاختلاف لم يكن ظاهرة واضحة ، وبالتالي لم يظهر الاتجّاه الفقهي في تفسيرهم .

المرحلة الثانية: مرحلة المذاهب الفقهيّة: في القرن الثاني الهجري ظَهَرت المذاهب الفقهيّة، التي كان أوَّل فقهائها المعتبرين أبا حَنيفة النَّعمان (ت: ١٥٠)، ثم مالك (ت: ١٩٣)، ثم الشَّافعي (ت: ٢٠٤)، ثم أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١). لكن مع اختلافهم في الأحكام لم يظهر التعصُّب للمذهب؛ بل كانوا ينبذونه ويَدْعون للتَّمسُّك بالحق والدليل، واستمرَّ ذلك الاعتدال حتى ظهر من بعدهم خَلْفٌ سَرَت فيهم رُوح التَّقليد والتعصُّب للأئمَّة والمذْهَب، وكان من أثر ذلك التعصُّب أن نظر بعضهم إلى آيات الأحكام فأوَّلها وفْق مذهبه؛ إلا أنه مع ذلك فقد ظهر فقهاء أئمَّةٌ أعلامٌ منْصِفون يتَّبعون الدليل، وينبُذون التعصُّب، ويُرجِّحون القول ولو خالف المذْهب.

والخلاصة أنه مع ظهور هذه المذاهب الفقهيَّة وتكوُّن مدارسها وتعدُّد أتباع كل منها= برز الاتجاه الفقهي في تدوين التفسير بشكل واضح ، وقد كان هذا الاتجاه الفقهي في التفسير على ضَرْبَين:

الأوّل: ألّا يقصد المفسِّر إبراز الأحكام الفقهيَّة، لكنه سيعرض للأحكام القرآنية من خلال تفسيره بلا شكِّ، ومن هنا سيظهر أثر مذهبه من خلال تفسيره آيات الأحكام، كما هو الحال في بعض كتب التفسير المطوَّلة كتفسير الطبري، وابن عطيَّة.

الثاني: أن يكون إبراز الأحكام الفقهية من مقاصد تفسيره، إما يكون ذلك أثناء تفسيره للقرآن كاملًا، وذلك بالتوَسُّع والاستطراد في ذكر مسائل الأحكام المتعلِّقة بالآية وإن لم تُشِر إليها، وهذا النَّوع قليل في التَّفاسير، ومن أشهرها كتاب «الجامِع لأحكام القرآن» للقُرْطِبِي (ت: ٦٧١).

أو بتخصيص كتاب في أحكام القرآن، يقتَصِر فيه على تفسير آيات الأحكام فحسب، وهو الأغلب في كُتُب أحكام القرآن.

## أبرز المصنَّفات في أحكام القرآن

ألّف العلماء في هذا العلم قديمًا، وكان من أوائلهم مقاتِل بن سُليمان (ت:١٥٠) بكتابه «تفسير الخَمْس مائة آية من القرآن في الأمر والنَّهي والحلال والحرام»(١)، ثم تتابعت المؤلَّفات بعد ذلك بحسب المذاهب الفقهية، ومن أبرز ما طُبع منها:

#### في المذهب الحنفي:

- ١- أحْكام القُرآن، لأبي جعْفر الطَّحاوي (ت: ٣٢١).
- ٢- أحْكام القُرآن ، لأبي بكر الرَّازي الجصّاص (ت: ٣٧٠).

#### وفي المذهب المالكي:

- ٣- أحْكام القُرآن، لأبي بكر ابن العَرَبيّ (ت: ٥٤٣).
- ٤ أحْكام القُرآن، لعبد المنعم ابن الفَرَس الأندلُسِي (ت: ٩٥).
  - ٥ الجامع لأحْكام القرآن، للقُرْطِبي (ت: ٦٧١).

#### وفي المذهب الشافعي:

- ٦ أحْكام القُرآن للشَّافعي ، جمع أبي بكر البَيْهَقي (ت: ٤٥٨).
  - ٧- أحْكام القُرآن، لأبي الحسن إلكيا الهرّاسِي (ت: ٥٠٤).
- ٨- تيسير البَيان لأحُكام القرآن ، لابن نُور الدِّين الموزعيّ (ت: ٨٢٠).

## ومن كتب المتأخِّرين والمعاصرين:

- ٩ نَيْل المرام من تفسير آيات الأحكام ، لصِدِّيق حسن خان (ت: ١٣٠٧).
- · ١ تفسير آيات الأحكام ، المنسوب لمحمّد على السايس (ت: ١٣٩٦) ·
  - ١١- أحْكام القُرآن، الشيخ محمد ابن عُثَيْمين (ت: ١٤٢١).
  - ١٢- روائع البيان في تفسير آيات الأحْكام، محمد على الصَّابوني.

<sup>(</sup>١) وصلنا في مخطوطةٍ وحيدةٍ له، وحُقِّق أكثر من تحقيق، وطُبع مؤخَّرا في العراق طبعةً محدودةً.

وللسُّيوطي (ت: ٩١١) «الإكليل في استِنْباط التنْزيل» وهو كتاب لطيف في استِنْباط عموم العلوم من القرآن، وليس مختصًّا بالأحكام الفقهية.

منهج ترتيب كتُب أحكام القرآن وما يُلحَظ عليها:

جَرَى ترتيب كُتُب أحكام القرآن على منهجَيْن:

الأول: التَّرتيب على الموضوعات الفقهيَّة، وعلى هذا سار مُقاتل بن سليمان، وأبو جعفر الطَّحاوي، والبيهقيُّ.

الثاني: التَّرتيب على سُوَر القرآن، وعلى هذا أغلب المصنَّفين في أحكام القرآن كالجصَّاص، وابن العربيّ، وإلكيا الهراسيّ.

ومن أبرز ما يُلحَظ على هذه الكتب ما يلي(١):

١ - ظهور التعصُّب المذهبي على بعض أصحابها ، بل قد يتعدَّى الأمر إلى غَمْط المخالف والاستطالة عليه بما لا داعي له ، وإن كان بعضهم أظهر اعتدالًا وإنصافًا كالقُرطبيّ .

٢- الأصل أن المفسِّر معنيٌّ بمعرفة الحُكْم المنصوص عليه في الآية ، فإذا مرَّ به حُكْم فسَّره ، وبين الحكْم الشَّرعي في ذلك . لكن ظهر في منْهج بعض من حَرِص على ذكر أحكام القرآن من المفسِّرين أو من كُتُب في أحكام القرآن خاصة = الاستطراد في ذكر المسائل المتعلِّقة في حكم الآية وإن لم تُشِرْ إليها(٢).



<sup>(</sup>١) ينظر: أنواع التَّصنيف المتعلِّقة بتفسير القرآن (ص١٣٣- ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) وقد أشار إلى ذلك بعض المفسِّرين كأبي حيّان (ت: ٧٤٥) حيث قال في تفسيره البحر المحيط (١/ ٣٧): «وقد تعرض المفسِّرون في كتبهم لحُكم التَّسمية في الصلاة، وذكروا اختلاف العلماء في ذلك، وأطالوا التَّفاريع في ذلك، وكذلك فعلوا في غير ما آية، وموضوع هذا كُتب الفقه، وكذلك تكلَّم بعضهم على التعوُّذ، وعلى حُكْمه، وليس من القرآن بإجماع، ونحن في كتابنا هذا لا نتعرَّض لحُكم شرعيٍّ، إلا إذا كان لفظ القرآن يدلُّ على ذلك الحكم، أو يمكن استنباطه منه بوجه من وجوه الاستِنباطات».

# خامسًا : عِلْم النَّاسِخ والمنْسُوخ في القُرآن

## مفهوم النَّسْخ:

النَّسْخ لُغة (١): يُطلق على الإزالة ، ومنه قوله تعالى: ﴿فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ﴾ [الحج: ٥٦] ، أو النَّقل ، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّاكُنَا سَتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجائية: ٢٩] . النَّشخ اصطلاحًا:

النسخ على اصطلاح المتأخّرين: رَفْع حُكم دليلٍ شَرعيٍّ، أو لَفْظه، بدليلٍ من الكتاب أو السُّنَة (٢).

أما النَّسْخ على اصطِلاح السَّلف والمتقدِّمين فله معنى أوسع، فهو عندهم رَفْع أيِّ معنى في النَّص بنصِّ آخر، سواءً كان كلِّيًا لجميع الحكم كما في اصطلاح المتأخِّرين، أو جُزئيًّا كرفع العُموم بالتَّخصيص، ورفع الإطلاق بالتَّقييد، ورفع الإجمال بالبيان،

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان (١٤٣٥/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصول من علم الأصول، لابن عثيمين (ص٥١).

<sup>(</sup>٣) المصفى في علم الناسخ والمنسوخ (ص٢٦).

والرفع بالاستِثناء (١). فالسَّلَف كانوا يُطلقون على كل هذه الأنواع مسمَّى النَّسخ بلا تفرِقة ؛ لذا يحتاج المتأمِّل في كلامهم إلى إعمال النَّظر فيه ، ومعرفة أي أنواع النَّسخ مرادهم (٢).

من أمثلة ذلك: ما رُوي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ وَلِيهَا مَا نَشَآهُ لِمِن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨]: إنه ناسخ لقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ مِن نَوِيدٍ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآنِيا انْقَدِه وَمِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ [الشورى: ٢٠] ، قال الشاطبي (ت: ٧٩٠): «وهذا على التَّحقيق تقبيد لمطلق ؛ إذا كان قوله: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمِن نُويدٍ وَمِن أَلْكُ فِي اللّهُ فِيهَا مَا لَهُ مُومًا مَدْحُورًا ﴾ مطلقًا ، ومعناه مقيّد بالمشيئة ، وهو قوله في الأخرى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرَثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ مِن لَكِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ فَرَدُلُهُ فِي حَرَثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱللّهُ فِي مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَقُومُ مِن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ فَرَدُولُكُ أَلَا فَعَلَى اللّهُ وَلَا فَي الْأَخْرَى اللّهُ عَرْقُومُ مَا مَدْ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَقُومُ مِن كَانَ يُرِيدُ مَن كَانَ يُرِيدُ لَهُ إِلَهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْقُ مِن لَقِيدٍ عَنْهُ اللّهُ وَمَا لَكُومُ مَن كَانَ يُومِيدُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# أهميَّة علم النَّاسخ والمنسوخ والحِكْمة منه:

لمعرفة النّاسخ والمنسوخ أهميَّة كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليِّين والمفسِّرين حتى لا تختَلط الأحكام، ولذلك وَرَدت آثارٌ كثيرة في الحثِّ على معرفته، من ذلك ما رُوي عن علي بن أبي طالب رهي أنه مر بقاصِّ يقصُّ في المسجد فقال له: أتعرف النَّاسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هَلَكْتَ وأهْلَكْتَ (٤).

وتعظُّم تلك الأهميَّة من خلال المعنى الواسع في اصطِلاح السَّلف، بل هو أَلْصق بعلم التَّفسير، ومن أبرز العلوم التي يحتاج إليها المفسِّر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: الموافقات، (٣ / ٣٤٤)، البرهان (٤٤/٢)، مفهوم النسخ عند المتقدمين والمتأخرين: نظرة تقويمية، أ.د. مساعد الطيار، مجلة تبيان، ع١٨ (ص٢٧٥).

 <sup>(</sup>٢) ومن هنا أخطأ كثير من المفسِّرين في اعتراضهم على حكم بعض السلف على آيات في الأخبار أنها
 منسوخة، وذلك لأنهم حملوا ألفاظ السلف على المصطلحات المتأخرة. ينظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) الموافقات (٣/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان (٢/ ٢٩). قال الذهبيُّ في سير أعلام النبلاء (٤/ ٢٧٥): «قد كان القاصُّ في الزمن الأول يكون له صورة عظيمة في العلم والعمل».

<sup>(</sup>٥) ينظر: الموافقات، (٣ /٣٤)، البرهان (٤٤/٢)، مفهوم النَّسخ عند المتقدِّمين والمتأخِّرين: نَظْرة تقويميَّة (ص٢٧٥)، التحرير في أصول التفسير (ص٢١٨).

كما أن لورود النَّسخ في مسائل الشرع حِكم عَدِيدة من أهمِّها(١):

١ مراعاة مصالح العباد، وذلك بتشريع حُكْم في حينٍ وتشريع غيره في حينٍ آخر
 بما يوافقها.

٢- ابتلاء المكلُّف واختباره بالامتثال وعدمه.

٣- إرادة الخير للأمَّة والتَّيسير عليها ؛ لأن النَّسخ إن كان إلى أشقَ ففيه زيادة الثواب ،
 وإن كان إلى أخَفَّ ففيه سهولة ويُسر .

## شروط النَّسْخ(٢):

من خلال ما أورده الأصوليّون نستَخلِص أن لتحقُّق النَّسخ أربعة شروط:

١- أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًّا.

٢- أن يكون دليل رفع الحكم دليلًا شرعيًّا.

٣- أن يكون هذا الدليل الرافع متراخيًا عن دليل الحكم الأوّل غير متَّصل به.

٤ - أن يكون بين هذين الدَّليلين تعارض حقيقيّ بحيث لا يمكن الجَمْع بينهما.

## ما يقع به النَّسْخ (٣):

من خلال تعريف النَّسخ يتبين لنا أنه يقع بالقرآن وبالسُّنَّة ، وعلى هذا يتحصَّل لدينا أربعة أقسام:

١- نَسْخُ القرآن بالقرآن: وهو متَّفق على جواز وقوعه، وسيأتي بيان أنواعه وأمثلته.

٢- نسخ السُّنَّة بالقرآن: الجمهور على جواز وقوعه، ومن أمثلته: استقبال بيت المقدِس في الصلاة الذي ثَبَت في السُّنة دون القرآن، وقد جاء نسخُه بالقرآن في قوله تعالى: ﴿ فَوَلِ لَهِ الصلاة الذي ثَبَت في السُّنة دون القرآن، وقد جاء نسخُه بالقرآن في قوله تعالى: ﴿ فَوَلِ السَّمَا اللَّهُ اللللْلِي اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٣- نشخ القرآن بالسُّنة: والجمهور على عَدَم جواز وقوعه؛ إلا أن تكون السُّنة متواترة ،
 على خلاف فى ذلك .

<sup>(</sup>١) ينظر: التحرير في أصول التفسير (ص٢١٨-٢٢١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مناهل العرفان (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإتقان (٤/ ١٤٣٦)، مناهل العرفان (٢/ ٢١٦)، مباحث في علوم القرآن (ص٢٣٦).

٤ - نسْخ السُّنَّة بالسُّنَّة: اتَّفق على جواز وقوعه ؛ إلا نسخ السُّنَّة المتواتِرة بالسُّنة الآحاد
 فالجمهور على عدَم جواز وقوعه .

أما النَّسخ بما سوى الكتاب والسُّنة كالإجماع والاجتهاد فالصَّحيح عدم جوازه. أنواع النَّسخ في القرآن:

النَّسخ في القرآن ثلاثة أنواع ، وذلك باعتبار بقاء التلاوة والحكم ؛ كما يلي:

ا- نَسْخ الحُكْم مع بقاء التلاوة: مثاله: نشخ الحُكم في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيقُ كَرْضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْنَيْ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْنَيْ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنائَةٌ يَغْلِبُواْ ٱلْفَالِ: ١٥] بقوله مِنكُمْ مِنائَةٌ يَغْلِبُواْ ٱلْفَالِ: ١٥] بقوله تعالى بعده: ﴿ ٱلْنَنَ خَفَفَ ٱللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمْ مَائَةٌ صَابِرَةٌ مَائِرةً مَائِنَا وَإِن يَكُن مِنكُمْ آلْفٌ يَغْلِبُوا ٱلْفَيْنِ بِإِذِنِ ٱللّهِ وَٱللّهُ مَعَ ٱلصَّدِينِ ﴾ [الأنفال: ١٦] .

قال السُّيوطي: «وهذا الضَّرب هو الذي فيه الكُتُب المؤلَّفة، وهو على الحقيقة قليل جدًّا، وإن أكْثرَ النّاسُ من تِعداد الآيات فيه» (١). ثم استعرض ٢١ آيةً منْسوخة ذكر أنّه لا يَصِحِّ دعوى النَّسخ في غيرها على خلافٍ في بعضها (٢).

7- نسخ التلاوة مع بقاء الحكم : من أشهر أمثلته حُكم الرَّجم للزاني المحْصَن ، وقد نزل فيه قرآن ثم رُفع لفظه ، وبقي حكمه ، وفي ذلك أخرج البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عباس هي ، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبَر: «إن الله بعث محمّداً على بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل الله آية الرَّجم ، فقرأناها وعقلناها ووَعَيْناها ، رَجَم رسول الله على ورَجَمنا بعده ، فأخشى إن طال بالنَّاس زمان أن يقول قائل: والله ما نَجِد آية الرَّجْم في كتاب الله ، فيَضلُّوا بتَرْك فريضة أنزلها الله ، والرَّجم في كتاب الله عنى من زنى إذا أحصَن من الرِّجال والنِّساء ، إذا قامت البيِّنة ، أو كان الحبَل أو الاعتراف [زاد ابن ماجه في روايته: «وقد قرأتُها: (الشَّيْخ والشَّيْخ والشَّيْخة إذا زَنيا

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان (٤/ ١٤٤١).

 <sup>(</sup>٢) ينظر: المرجع السابق (٤/ ١٤٤٣ – ١٤٤٨).

فارجُموهما البَتَّة) (١) ] . ثم إنا كنا نقرأ في ما نقرأ من كتاب الله: (أن لا تَرْغَبُوا عن آبائكم ، فإنّه كُفْرٌ بِكُم أن ترغَبوا عن آبائِكم) (٢) . وقد فإنّه كُفْرٌ بِكُم أن ترغَبوا عن آبائِكم) (٢) . وقد تضمَّن هذا الحديث -كما ترى - آيتَيْن مما نُسخت فيهما التّلاوة وبقى الحُكم .

٣- نشخ التّلاوة والحُكْم معًا: مثاله: نَسْخ الرَّضَعات العَشْر التي تُحرِّم ما يحرُم بالنَّسب، وذلك في حديث عائشة ، أنها قالت: «كان في ما أُنزل من القرآن: عَشْر رَضَعات معلومات يُحرِّمن، ثم نُسخْن، بخَمسٍ معلومات، فتُوفِّي رسول الله ﷺ، وهُنَّ في ما يُقرأُ من القُرآن» (٣).



طُرُق معرفة النَّاسخ والمنسوخ:

القَوْل بوقوع النَّسخ لآيَةِ في كتاب الله أمرُ عَظيم لا يجوز إلا بيَقين ، قال أبو جعْفر النحَّاس (ت: ٣٣٨): «ولا يُقال منسوخٌ لما ثبَت في التَّنْزيل وصحَّ فيه التَّأويل إلا بتَوْقيف أو بدليل قاطع»(٤) ، لذا ذَكر أهل العلم أن طُرُق معرفة النَّاسخ والمنسوخ هي(٥):

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (۲/۸٥٣) (۲۰۵۳). وفي مسند أحمد (۳۵/ ۱۳٤) (۲۱۲۰۷) عن زرّ قال: قال لي أُبَيّ بن كعب: كأيَّن تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأيَّن تعدها؟ قلت: له ثلاثًا وسبعين آية، فقال: قَط! لقد رأيتُها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: (الشَّيخ والشَّيخة إذا زَنَيا فارجُمُوهُما البَّنَّة نَكالًا منَ اللهِ واللهُ عَليمٌ حَكيمٌ).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٨/ ١٦٨) (٦٨٣٠)، وصحيح مسلم ( $\pi$ / ١٣١٧) (١٦٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٧٥) (١٤٥٢). قال السيوطي: «وقد تكلَّموا في قولها: «وهنَّ مما يُقرأ » فإن ظاهره بقاء التِّلاوة، وليس كذلك، وأُجيب بأن المراد: قارَب الوفاة، أو أن التِّلاوة نُسخَت أيضًا ولم يبلُغ ذلك كلَّ الناس إلا بعد وفاة رسول الله ﷺ، فتُوُفِّي وبعض النّاس يقرؤها». الإتقان (٤/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: مباحث في علوم القرآن (ص٢٣٤)، دراسات في علوم القرآن (ص٤٠٨)، المقدمات الأساسية في علوم القرآن (ص٢٥٥).

١- أن يأتي في أحد النَّصَين ما يدلُّ على النَّسخ ، مثاله ما تقدَّم من نسخ الحُكْم في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيْ حَرِّضِ ٱلمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾ الآية [الأنفال: ٦٥] بالآية بعده: ﴿ ٱلْنَ خَفْفَ ٱللَّهُ عَن كُمُ ﴾ [الأنفال: ٦٦] .

٢- أن يُعرف المتقدِّم من المتأخِّر في التاريخ.

٣- إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وذاك منسوخ.

ولا يُعتَمَد في النَّسخ على الاجتهاد، أو قول المفسِّرين، أو التَّعارض بين الأدلَّة ظاهرًا، أو تأخُّر إسلام أحَد الرَّاويَيْن.

مصادر النَّاسخ والمنسوخ وأبرز المصنَّفات فيه (١):

تحصيل ناسخ القرآن ومنسوخه يكون بالرجوع إلى الكُتُب، وخاصة كُتُب تفسير السَّلف وكتُب النَّاسخ والمنسوخ، وقد دُوِّنت في وقت مبكِّر جدًّا وذلك في عهد التَّابعين، ومن المطبوع مما أُثر عنهم من مدوَّنات فيه: النَّاسخ والمنسوخ لقتادة (ت: ١١٧)، والزُّهْريّ (ت: ١٢٤)، وقد توالَت المصنَّفات فيه بعد ذلك إلى يومنا، ومن أهم ما طبع منها:

١- النَّاسخ والمنسوخ ، لأبي عُبَيد القاسم بن سلَّام (ت:٢٢٤)٠

٢- النَّاسخ والمنسوخ في كتاب الله ﷺ ، لأبي جعْفر النحَّاس (ت:٣٣٨).

٣- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، لمكِّيّ بن أبي طالب (ت:٤٣٧).

٤- النَّاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ، لابن العَربيّ (ت:٥٤٣) .

٥ -- نواسِخ القرآن، لابن الجَوْزي (ت:٩٧٠).

ومن كتب المعاصرين:

٦- النَّسخ في القرآن الكريم: دراسة تشريعيَّة تاريخيّة نقديَّة ، د مصطفى زيد .

٧- الآيات المنسوخة في القرآن الكريم، د.عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي.

<sup>(</sup>١) ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص١١٤–١١٧).

# و السادساً: عِلْم مَتَشَابِه القرآن عِلْم مَتَشَابِه القرآن الله

المتشابِه مصطلِح يُطلَق في علوم القرآن على نَوْعَين ، هما:

١- المتشابه اللَّفْظي: الذي يُشكِل على حفَّاظ القرآن.

٢- المتشابه المعْنَوي: الذي يُقابل المحْكم.

وإليك بيان كلِّ منهما:

## أولا: المتشابِه اللَّفظي:

المراد بالمتشابِه اللَّفظي: الآيات القرآنيَّة التي تحوي ألفاظًا مَتَّفِقةً في صُورٍ شتَّى (۱). مثال ذلك آيتا الأمر بدخول القرية في سُورتي البقرة والأعراف، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُوا مَنْكُ وَلَا عَرَالُةُ مِنْكُمْ رَعَكُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْكُمْ رَعَكُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْكُمْ رَعَكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّيْنَ طَلَمُوا وَلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقد أفرده بالتَّصنيف كثير من العلماء، وجاءت تصانيفهم فيه على ضَرْبَين: أ) مصنَّفات تُعنى ببيان مواضع المتَشابه اللَّفظي وكيفيَّة التَّمييز بينها دون تؤجِيه، والمقصود منها إعانة حَفَظة القرآن على ضَبْط تلك المواضع التي تَتَشابه عليهم، وتثبيت

حفظها، وصَوْنهم عن الوقوع في اللَّبس والخَطأ فيها.

عن جميع طُرُق ذلك ؛ مبتدأً به ومتَكرِّرًا $(Y)^{(Y)}$ .

<sup>(</sup>١) ينظر: مشكل القرآن الكريم، د. عبد الله حمد المنصور (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) البرهان (١/ ١١٢).

والتَّأليف في هذا النَّوع قديم، كتَب فيه جماعة من العلماء، منهم: أبو الحسن الكِسائي (ت: ١٨٣) (١) ، وأبو الحسين أحمد بن جعْفر بن المنادي (ت: ٣٣٦) وعنوان كتابه «متشابه القرآن العظيم»، ولعلَم الدِّين السَّخاوي (ت: ٦٤٣) منظومة «هداية الْمُرتاب وغاية الحفَّاظ والطلّاب في متشابِه الكتاب»، وكلُّها مطبوع ·

كذلك كان للمعاصرين عناية فائقة بالتَّصنيف في هذا النَّوع، ما بين مختصِر ومتوسِّع، مع تنوَّع في الترتيب والتبويب والتَّقعيد، وهذا نتيجة لما نلمَسه من إقبالٍ كبيرٍ على حِفظ القرآن من مختَلَف فئات المسلمين في هذا العصر.

وهذا النَّوع بهذه الصَّفة مرتَبط بعلم الأداء ولا علاقة له بعلم التَّفسير ، طالما أنَّه لا يُعنى بالمعاني وإنما يقتَصر على سرْد الآيات المتشابهات للتَّمييز بينها.

ب) مصنَّفات تُعنى بتوجيه المتشابه اللَّفظي ، وقد أفرَده بالتَّاليف كثير من العلماء ،
 ومن أبرز المطبوع منها:

١- دُرَّة التنزيل وغُرَّة التأويل، للخطيب الإسْكافي (ت: ٤٢٠)٠

٢- البرهان في متَشابه القرآن ، لمحمود بن حَمْزة الكرماني (ت: بعد ٥٠٠).

٣- مِلاك التَّاويل القاطع بذوي الإلحاد والتَّعطيل في توجيه المتَشابه من اللَّفظ من
 آي التَّنزيل ، لأبي جعْفر بن الزُّبير الغرناطي (ت: ٧٠٨) ·

ومن أبرز المعاصرين الذين اعتَنَوْا بهذا النَّوع الدكتور فاضل السامرّائي، وله عِدَّة كُتُب ولقاءات في ذلك.

علاقة توْجيه المتشابه اللَّفظي بالتَّفسير (٢):

توجيه المتشابه اللَّفظي من العلوم الصَّعبة التي تحتاج إلى طُول تفكّر ودقَّة نَظَر، وتعتَمد على قرائن سياقيَّة، أو قرائن حاليَّة، أو نظر إلى دلالات الألفاظ ومعانيها، ودقائق البلاغة والتَّعبير فيها، وكلَّها مما يحتاج إلى النَّظَر العقلي؛ الذي يكون بعد

<sup>(</sup>١) صدر بعنوان «متشابه القرآن» بتحقيق: د.صبيح التميمي، وكذلك بتحقيق محمد الشعباني، كما صدر بعنوان «مشتبهات القرآن»، بتحقيق: د.محمد محمد داود.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أنواع التصنيف المتعلِّقة بتفسير القرآن (ص١١٤-١١٧).

المعنى، لكن بعضها يكون مرتبطًا بالمعنى؛ لذا فتوجيه المتشابِه قد يكون من علم التَّفسير، وقد يكون مما وراء التفسير، ومن ثَمَّ لا تخلو كُتُبه من الـمُلَح والطرائف في توْجيه بعض المواطن المتشابهة.

من ذلك ما ورد فيه قوله تعالى: ﴿وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَنَّهُمُ ٱلْأَسْفَالِينَ ﴾ [الصافات: ٩٨]، حيث اختلفت وقوله تعالى: ﴿فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَنَّهُمُ ٱلْأَسْفَالِينَ ﴾ [الصافات: ٩٨]، حيث اختلفت الفاصلتان مع أنّهما واردتان في قصّة تكسير إبراهيم التَّيِّيُّ لأصنام قومه، ومناظرته لهم في شأنها، ومما وُجّه به هذا الاختلاف: أنه في سورة الأنبياء ذكر المكايدة بينه وبين قومه، فقال لهم: ﴿ وَتَأَلِّلُو لَأَكُو يَكُرُ أَصَّنَكُم لَهُ بَعَدَانَ تُولُواْ مُدْبِرِينَ ﴾ [الأنبياء: ٥٧]، وهم أرادوا به كيْدًا فانتهى كَيْده إلى النّجاح، حيث كَسَر أصنامهم، ونَجَى من نارهم، وانتهى كيدهم الى الخسران، حيث خسروا أصنامهم، ولم ينتقموا ممن كَسَرها، فناسب ذكر الخسارة سورة الأنبياء.

وفي سورة الصافات ذُكر البُنيان الذي بَنَوْه له ، وذلك في قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ اَبَتُواْ لَهُ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّهُ اللَّالَّالَّا اللّهُ الل

# ثانيًا: المتَشابه المعْنَوي:

جاء في وصف القرآن بأنه مُحْكَم كلَّه، كما في قوله تعالى: ﴿كِنَبُ أُخِكَتَ اَيْنَهُ ﴾ [هود: 1] ، كما جاء وصفه بأنه متشابه كلَّه، وذلك في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ زَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَبًا مُّتَشَيِهًا ﴾ [الزمر: ٢٣] ، كذلك جاء وصفه بأن بعضه مُحكَم وبعضه متشابه في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى ٓ أَزَلَ عَلَيْكَ الْكِئنَبِ مِنْهُ مَايَتُ مُخْكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِئنَبِ وَأُخُر مُتَشَيِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّذِينَ وَاللَّهُ مُنَالِقًا اللَّذِينَ وَاللَّهُ مُنَالِهُ مَنَالًا اللَّذِينَ فِي قَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَشْلُمُ مَا مَشَلَبُهُ مِنْهُ الْبَيْعَالَة وَالْبَعْلَة تَأْوِيلِهِ وَمَا يَشْلُمُ مَا مُعنى المحْكَم والمتشابه في هذه الآيات ؟

<sup>(</sup>١) ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل (ص٢٩٩–٣٠٠)، وقد تَبِعه من جاء بعده فذكر معنى كلامه، ينظر: البرهان في متشابه القرآن (ص٢٦٨)، وملاك التأويل (٨٤٢/٢).

أما قوله تعالى: ﴿كِنَابُ أُعْرِكُتُ الْعَرِكُتُ اللهُ لَهُ اللهُ وقوله تعالى: ﴿اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ لَلْهُ يَكِنَابُا مُتَمَّيْهِا ﴾ [الزمر: ٢٣] ، فلا تعارض بين الآيتَيْن ، إذ المقصود بالإحكام في الآية الأولى الإحكام العام ، بمعنى: أن الله سبحانه وتعالى قد أحكم القرآن آية آية ، أي أثقنه إتقانًا يمتنع عنه النقص والخلّل في ألفاظه ومعانيه ، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْخِلْلُ فَي أَلفاظه ومعانيه ، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْخِلْلُ فَي أَلفاظه ومعانيه ، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْخِلْلُ فَي أَلفاظه ومعانيه ، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

ويقابله المتشابه العام ، وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿ الله عُزَلَ أَحْسَنَ الْخَدِيثِ كِنْبَا مُتَشَدِها ﴾ [الزمر: ٢٣] ، أي: يُشبه بعضه بعضًا في البلاغة والمتانة والإثقان ، والفصاحة والنَّظم والإعجاز وعدم التَّناقض ، فهو تشابُه عام ، فالقرآن محْكَم كله ومتشابه كله ، ولا تعارُض بين الوصْفَين .

وأما معنى المحكم والمتشابِه في قوله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ مَايَكُ مُ السَّاوِيلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابِ مِنْهُ مَايَكُ مُا مَاكُولِ في عَلَيْ مَاكَ مُن أُمُ ٱلْكِنَابِ وَأُخَرُ مُتَسَابِهَا ﴾ [آل عمران:٧] ، فهو مبنيًّ على معنى التَّأويل في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران:٧] ، وقد تقدَّم في مبحث الوقف والابتداء (١) أن السَّلف اختلفوا فيه على قولين:

الأول: أن المراد بتأويله أي: الحقيقة التي تؤول إليها أخبار القرآن ومغيّباته (٢) ، فهذه لا يعلمُها إلا الله ، وعلى هذا القول يكون معنى ﴿مُتَشَيبِهَتُ ﴾ في أوَّل الآية هو المتشابه الكلِّي ، ومعنى ﴿مُتَكَيّبُ ﴾ أي: المعلومات من جِهة المعنى أو غيره التي لا يقع فيها خلاف مما أخبَر به الله سبحانه وتعالى ، وهو المحكم الكلِّي (٣) ، وعلى هذا القول يكون الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: ﴿وَمَايعً لَمُ تَأْوِيلُهُ } إلَّا الله ﴾ ، والواو بعده مستأنفة .

الثاني: أن المراد بتأويله أي: تفسيره وبيان معناه (١) ، وتفسير القرآن من المتشابِه الذي

<sup>(</sup>١) ينظر: ص١٦٢٠

<sup>(</sup>٢) وتقدّم أن هذا هو الرَّاجح الذي عليه جمهور العلماء، وهو المعنى الغالبُ في إطلاق القرآن.

 <sup>(</sup>٣) وهو الذي سمَّاه الإمام أحمد وغيره معلوماً، مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبَّعَ سَكُونَتِ طِبَاقاً﴾ [الملك:٣] ،
 لا يقع خلاف في أن عدد السماوات سبع ، لذا لا يمكن أن يدخله التشابه ؛ لأنه عدد .

<sup>(</sup>٤) وتقدم ص١٨٢ أن من هذا المعنى دعاؤه على الله لابن عباس: «اللَّهم فقِّهه في الدِّين وعلَّمه التأويل».

يعلمه أيضًا غير الله ، فيكون المعنى: وما يعلم تفسيره على الحقيقة إلا الله والرّاسخون في العلم ، فصار الوَقْف على ﴿وَالرَّسِحُونَ فِي الْمِلْمِ ﴾ ، وعليه فإن معنى ﴿مُتَشَنِهَاتُ ﴾ هو المتشابه النّسبي ، وهو ما يَشْتَبه على قوم دون قوم (١) ، وهو أوسَع أنواع المتشابه ، ويقع فيه الإشكال عادةً ، وهو المقصود غالبًا عند ذكر مصطلح (المُحكَم والمتشابه).

# علاقة صفات الله تعالى بمفهوم المحكم والمتشابه:

صفات الله تعالى عند أهل السُّنَّة والجماعة فيها جانبان:

الأول: المعنى ، وهذا معلوم ، ومحمولٌ على ما يَليق بجلال الله تعالى وعَظَمته.

والثاني: الكَيْف، وهذا غير معلوم؛ لأن الله لم يُطلِعْنا عليه، وهذا من المتَشابه الكلِّي بسبب الجهْل التامّ به.

والمخالفون لمذهب أهل السُّنة والجماعة لا يفرِّقون بين المعنى والكَيْف، بل يجعلونها كلَّها من المتَشابه (٢).

# علاقة متَشابه القرآن بالتَّفسير:

تبيَّن لنا مما سبَق أن المتشابه المعنوي قسمان:

الأوّل: المتشابه الكُلِّي: وهو ما استأثر الله بعلمه، ويكون المحكم بهذا الاعتبار: ما علمه الناس على وجه العموم، وإن وقع لبعضهم عدَم فهم معانيه.

وهذا القِسم لا علاقة له بالتَّفسير ، لأن التفسير مرتبط بالمعاني المعلومة للناس التي قد تخفى على بعضهم ، وهذا المتَشابه الذي استأثر الله بعلمه مرتبط بالمغيَّبات ، من

<sup>(</sup>١) والفرْق بينه وبين الأوَّل، أن الأوَّل يشتبه على الكُلّ، فسُمّي متشابهًا كليًّا، وهذا يشتبه على قوم دون قوم فسُمّي متشابهًا نسبيًّا، فمثلاً: إذا كانت آية أو لفظة بالنسبة لك من المتشابه، فلا يلزم أنها متشابهة عند كل الناس، بل هي متشابه بالنِّسبة لك، ولكن قد يكون آخرون يعلمون معنى هذه الكلمة ومعنى هذه الجملة.

<sup>(</sup>٢) ومن أشهر الكتب التي حمّلت هذا العنوان، وكتبت فيه على هذا المفهوم المخالف: كتابه «متشابه القرآن» للقاضي عبد الجبَّار الهمذاني المعتزلي (ت: ٤١٥)، كذلك عقد السيوطي في الإتقان (٤/٤-١٣٥٤) القرآن» للقاضي عبد أيات الصَّفات وأنها من المتشابه ثم أورد عددًا منها مع ذكر الأقوال في تأويلها خلافًا لطريقة السَّلف.

وقت وقوع الحوادث، وكيفيَّات هذه المغيَّبات، وما إلى ذلك مما لا يعلمه إلا الله، ومن ادَّعي علمه فقد كذَب.

النَّاني: المتشابه النِّسبي: وهو ما يخفى معناه الحقيقي على بعض الناس مع علمهم بمعناه في الظَّاهر، ويعلم غيرهم معناه الحقيقي. وعلى هذا فالمتشابه النِّسبي من علوم التَّفسير، وقد عُرِف عند علماء التفسير وعلوم القرآن بإطلاق آخر هو «مُشْكِل القرآن»، أو «مُوهم الاختِلاف والتَّعارض»، وفي المبحث التالي تفصيله.

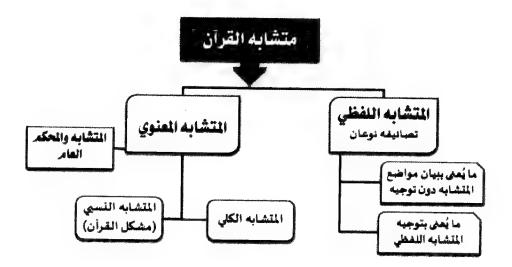



# 

وهو من أبرز علوم التَّفسير، وقد أورده الزَّركشي في البرهان بعنوان: «معرفة مُوهِم المختلف»، وكذلك السُّيوطي في الإتقان بعنوان: «النَّوع الثامن والأربعون: في مشْكِله ومُوهم الاختلاف والتَّناقُض»(١).

# مفهوم «مُشْكِل القرآن»:

المشْكِل لُغة: قال ابن فارس: «الشين والكاف واللام معظَم بابه المماثلة. تقول: هذا شَكْل هذا، أي مِثْله، ومن ذلك يُقال أمر مُشْكِل، كما يقال أمر مشْتَبِه، أي هذا شابَهَ هذا، وهذا دَخَل في شَكْل هذا»(٢).

اصطلاحًا: المقصود بالمشْكِل عند علماء التَّفسير وعلوم القرآن: الآيات التي التَبَسَ معناها واشْتَبَه فلَمْ يُعرَف المرادُ منها عند الكثير (٣).

وقد يكون المشْكِل في فَهم المعنى المراد، وقد يكون في غير المعنى؛ أي أنَّه يكون في التَّفسير، وفي المسائل المتعلِّقة بالتَّفسير، وقد يكون الإشكال في آية، أو في جَمْع آية مع غيرها، كما في أثر ابن عباس الآتي في مبْحث نشأة علم مُشْكِل القرآن.

الفَرْق بين متشابِه القرآن ومُشْكِله:

قال ابن قُتيبة (ت:٢٧٦): «أَصْل (التّشابه): أن يُشبِه اللَّفظُ اللَّفظَ في الظَّاهر، والمعنيان مُختَلِفان، قال الله عَلَيْ في وصْف ثَمر الجنَّة: ﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَيِهُ ﴾ [البقرة: ٢٥]، أي متّفق المناظر، مختَلِف الطّعوم...، ثم قد يُقال لكلّ ما غَمُض ودَقَّ: (متَشابِه)، وإن لم تقع الحِيرة فيه من جهة الشَّبه بغيره، ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطَّعة في أوائل السّور: متشابِه، وليس الشكُّ فيها، والوقوف عندها لمشاكلتها غيرها، والتباسِها بها.

<sup>(</sup>١) البرهان (٢/٦/١)، الإتقان (٤/٠/٤).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) مشكل القرآن الكريم، د.عبد الله حمد المنصور (ص٦٨). بتصرف يسير.

ومثل المتشابِه (المُشْكِل)، وسمي مُشْكِلًا: لأنه أَشْكَل، أي دَخَل في شَكْل غيره فأَشْبَهَه وشاكَلَه، ثم قد يُقال لما غَمُض -وإن لم يكن غُموضه من هذه الجِهة-: مُشْكِلًا»(١).

فالمتشابه النِّسبي والمشْكِل مصطَلَحان مترادِفان ، كلُّ يؤدِّي معنى الآخِر (٢) ، فإذا جُعِل اسم المشْكِل لما غَمُض ودَقَّ عن الفَهم ، وقُصِر اسم المتشابه على ما تشابه في الظَّاهر ، واختلَف في المعنى والحقيقة ؛ حصل التَّفريق بين المتشابه والمشْكِل ، وإلا فهُما متماثلان .

وهذا ما حصَل بالفِعل . . . ومن ثَمَّ اشتهر هذا العلم بـ «مُشْكِل القرآن» أكثر من مرادِفه في ما يَظهر .

أهمية معرفة علم «مُشْكِل القرآن» وعلاقته بالتَّفسير:

علم مُشْكِل القرآن من أبرز علوم التفسير التي يحتاجها من أراد معرفة معاني القرآن وأحكامه، وتنبُّع هذه الأهميَّة من أنَّ الإشكال الطارئ على قارئ القرآن يحولُ دون معرفة معانيه، كما أن في دراسة هذا العلم سبيلٌ إلى زيادة الإيمان والاطمئنان إلى معاني كتاب الله وأنها حقٍّ لا اختلاف فيها، كذلك في تعلِّمه رَدِّ على الزنادقة والمشكِّكين في كتاب الله (۳).

# الحِكْمة من وجود المُشْكِل في القرآن:

مما ذكره العلماء في ذلك(٤):

١- الحَثُّ على تدبُّر القرآن والنَّظر الموجِب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائق معانيه .

٢ - إظهار فضل العالم على الجاهل ٠

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن (ص٦٧ – ٦٨)٠

 <sup>(</sup>٢) فمن خَفِي عليه المراد فهو متشابِه ومُشْكِل عنده ، ومن علم المراد منه زال عنه الإشكال وانتفى التشابه ،
 وصار مُحكمًا عنده .

<sup>(</sup>٣) ينظر: مشكل القرآن الكريم (ص٢٣-٢٥).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان (٢/ ٧٥).

٣- اختبار العباد وابتلاؤهم ، فالمؤمن يُوقن بكلام الله ولا يدخله شكٌّ وإن لم يتبيَّن له معناه، فتعظُم مثوبَتُه، بخلاف المنافقين ومن في قلوبهم زيغ كالمبتَدعة فيتَّبعون المتشابه منه فيَفْتِنون ويُفتَنون ولا يزيدهم إلا خسارًا.

نشأة علم «مُشْكل القرآن» وأبرز المصنَّفات فيه (١):

السؤال عن مُشْكِل القرآن قديم، إذ كلُّ ما لا يُفهم مُشْكلٌ، ويدخل فيه ما أشْكَل فَهْمُه على الصحابة ؛ كسؤالهم عن معنى قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٢]، وما وقع لعديِّ بن حاتم الطائى ﴿ لَيْكُ فِي فَهْمِه قوله تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وغيرها من الآيات التي سأل الصَّحابةُ الرسولَ ﷺ عنها.

وكذا يدخل فيها ما أشْكُل على التابعين وسألوا الصَّحابة عن معناه، ومن ذلك ما أخرجه البخاريُّ عن سعيد بن جُبَير ، قال: «قال رجلٌ لابن عبَّاس: إني أجِدُ في القرآن أشياء تختَلف عَلَيَّ، قال: ﴿ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ نِو وَلَا يَتَسَآ مَلُوبَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، ﴿ وَأَقْبَلَ بَسْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَ لُونَ ﴾ [الصافات: ٢٧] . ﴿ وَلَا يَكُنُّمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٢] ، ﴿ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنًّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، فقد كتَّمُوا في هذه الآية!.

وقال: ﴿ أَمِرُ السَّمَاءُ بَنَنَهَا ﴾ إلى قوله: ﴿ دَحَنْهَا ﴾ [النازعات: ٢٧ - ٣٠] ، فذَكَر خَلْق السماء قبل خَلْق الأرض، ثم قال: ﴿ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِأَلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ إلى قوله: ﴿ طَآبِعِينَ ﴾ [فصلت: ٩- ١١] فذَكَر في هذه خَلْق الأرض قبل خَلْق السماء! وقال: ﴿ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ، ﴿عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ ، ﴿سَمِيعًابَصِيرًا ﴾ فكأنَّه كان ثُمَّ مضى!

فقال [أي ابن عباس]: ﴿ ﴿ فَلَآ أَنْسَابَ بَيْنَـٰهُمْ ﴾ [المؤمنون: ١٠١] في النَّفخة الأولى، ثم يُنفخ في الصُّور، فصَعِق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون، ثم في النَّفخة الآخرة، ﴿وَأَقْبَلَبَعْضُمُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مَسَاءَ لُونَ ﴾ [الصافات: ٢٧].

<sup>(</sup>١) ينظر: ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص٩٨-٩٩)، مشكل القرآن الكريم (ص٢٣-٢٥).

وأما قوله: ﴿مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣] ، ﴿وَلَا يَكُنُمُونَاللَّهَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٤٢] ، فإنَّ الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم ، وقال المشركون: تعالَوْا نقول: لم نَكُن مشركين ، فختَم على أفواههم ، فتنْطق أيديهم ، فعند ذلك عُرِف أن الله لا يُكتَم حديثًا ، وعنده: ﴿وَوَدُ النَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية [النساء: ٤٢](١) .

وخَلَق الأرض في يومين، ثم خَلَق السماء، ثم استوى إلى السَّماء فسوَّاهن في يَوْمين آخرين، ثم دَحا الأرض، ودَحُوُها: أن أخرج منها الماء والمرْعَى، وخَلَق الجبال والحمال والآكام وما بينهما في يَوْمَين آخَرَين، فذلك قوله: ﴿دَحَهَآ ﴾ [النازعات: ٣٠]، وقوله: ﴿خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ٩]، فجُعِلت الأرض وما فيها من شيءٍ في أربعة أيام، وخُلقَت السموات في يؤمين.

﴿وَكَانَاللَّهُ عَفُورًارَّحِيمًا ﴾ سمَّى نفسه ذلك، وذلك قوله، أيْ لم يَزَلْ كذلك، فإن الله لم يُردُ شيئًا إلا أصاب به الذي أراد، فلا يختَلِف عليك القرآن، فإن كُلًّا منْ عند الله»(٢).

ثم ظهرت في القرن الثاني مؤجّة من الزَّنْدَقة تشكِّك بالقرآن الكريم في نَظْمِه، أو أسلوبه، أو أخباره (٣)، مما كان سببًا للتأليف في مُشْكِل القرآن، حيث كتب مقاتل بن سليمان (ت: ١٥٠) كتابا في «متشابه القرآن» ردَّ فيه على بعض شُبَه الزَّنادقة في بعض الآيات التي زعموا تعارضها واختلافها (٤).

<sup>(</sup>١) تمام الآية: ﴿ يَوْمَ بِلِيَوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْنُونَاللَّهَ حَدِيثًا ﴾ ·

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٦/ ١٢٧)٠

<sup>(</sup>٣) يراجع مبحث الانتصار للقرآن في الفصل الثالث.

<sup>(</sup>٤) وقد نقل منه أبو الحسين محمد بن أحمد المَلْطِي الشَّافعي (ت: ٣٧٧) في كتابه «التَّنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع (ص٥٥)، في الباب الذي عَنُون له «باب ذكر متشابه القرآن»، فقال: «قال مقاتِل: أما ما شكَّت فيه الزَّنادقة في مثل هذه الآية ونحوها من قوله جل ثناؤه: ﴿ هَنَايَوْمُ لَا يَطِعُونَ ۞ وَلَا يُؤَذُنُ هُمْ هَغَنْذِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٥-٣٦]، ثم قال في آية أخرى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَغْنَصِمُونَ ﴾ [الرسرات عند من يجهل التَّفسير ينقضُ بعضُه بعضًا، وليس بمُنتقِض، ولكنهما في تفسير الخواص في المواطن المختلفة، أما تفسير هَذَا يُومُ لا يَعْظُونَ ۞ وَلا يُؤذَنُ لَمُمْ فَيَعَنْذِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٣٥-٣٦] فأوَّل ما يجتمع الخلائق بعد البعث، فهم لا ينطقون في ذلك المؤطن، ﴿ وَلا يُؤذَنُ لَمُمْ فَيَعَنْذِرُونَ ﴾ قال: مقدار ستِّين سنة، ثم يُؤذَن لهم في الكلام فيُكلِّم بعضُهم بعضًا، ﴿ ثُولَا يُؤذَنُ لَمُمْ عَنْفَصِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣١] عند الحساب، ثم يُقال لهم: ﴿ قَالَ لَا عَنْصِمُونَ ﴾ المَوسِاب، ثم يُقال لهم: ﴿ قَالَ لَا عَنْصِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣١] عند الحساب، ثم يُقال لهم: ﴿ قَالَ لَا عَنْصِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣١] عند الحساب، ثم يُقال لهم: ﴿ قَالَ لَا عَنْصِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣١] عند الحساب، ثم يُقال لهم: ﴿ قَالَ لَا عَنْ عَلَا الْمَوْسُلُ الْمَالِيَّ الْمُوسُونَ ﴾ [الزمر: ٣١] عند الحساب، ثم يُقال لهم: ﴿ قَالَ لَا عَلَا الْمَوْسُونَ فَيْ وَلَا لَوْسَابُ ﴾ فَيْ وَالْمُونُ وَلَا الْمَوْسُونَ فِي دَلْكُ الْمَوْسُونَ فَيْ الْمُعَالِمُ الْمَالِقِيمَ وَالْمَالُوسِابُ ﴾ المَنْسُونُ وَلَا لَا مَوْسُلُوسُابُ ﴾ المَّسُونُ وَقَدْ مَنْ مَنْ الْمِ الْمَوْسُونُ فَيْ الْمُعَالِمُ الْمُونُ وَلَا الْمَالِمُ الْمَالُوسُابُ ﴾ المَنْسُلُونُ وَلَا لَا مُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ ال

كذلك صنّف في القرن الثالث ابن قُتيبة (ت:٢٧٦) كتابه: «تَأْوِيل مُشْكِل القرآن» في الرّدَّ على قوم من الْمُلحدين تكلَّموا في نَظْم القرآن ومقاصد معانيه كما ذكر في مقدِّمته (١). ولئن كانت هذه بداية التأليف في هذا الموضوع فإنَّ الأمر بعد ذلك صار أعمّ في البَحث، ولم يكن المقصود بالتَّأليف رد الطَّاعنين وإلحاداتهم، بل كان المراد بيان ما يشكِل فهْمُه على القارئين، أيَّا كان هذا المُشْكِل: في معنى أو مناسبة أو نَظْم، أو غيرها. كما أدخل المصنّفون في تصنيفاتهم كثيرًا من اللَّطائف والمُلَح التي تتعلَّق بالتفسير (٢). ومن المؤلَّفات المطبوعة في مشكِلات القرآن –على هذا النَّحو – ما يأتى:

١ - وضْح البرهان في مُشْكِلات القرآن ، لبيان الحقّ محمود بن أبي الحسن النَّيْسابوري
 (ت: ٥٥٥ تقريبا) .

- ٢ فوائد في مُشْكِل القرآن، لعزِّ الدِّين بن عبد السلام (ت: ٦٦٠).
- ٣- تفسير آيات أشْكَلَت على كثير من العلماء، لتقي الدين ابن تَيْميَّة (٢٢٨).
  - ٤ مُشكِلات القرآن ، لمحمد أنور شاه الكشميري (ت: ١٣٥٢).
- ٥ دَفْع إيهام الأضْطراب عن آياتِ الكتاب، لمحمد الأمين الشنقيطي (ت: ١٣٩٢).

# أسباب الاختِلاف ووقوع الإشْكال في القرآن:

يرِدُ المُشْكِل على العقول بسبب قُصورٍ في إدراك المعنى المراد، وأعظَم سبب لذلك هو ضَعْف العلم وقِلَة المعرفة والفَهْم، قال ابن تَيميَّة: «قد يكون في القرآن آياتٌ لا يعلم معناها كثيرٌ من العلماء فضلًا عن غيرهم، وليس ذلك في آيةٍ معيَّنة بل قد يُشكل على هذا ما يعرِفُه هذا، وذلك تارةً يكون لغَرابة اللَّفظ، وتارةً لاشتِباه المعنى بغَيْره، وتارةً لشُبْهة في نفس الإنسان تمنعُه من معرفة الحقِّ، وتارةً لعدم التَّدبُّر التامّ، وتارةً لغير ذلك من الأسبَاب» (٣). وأسباب الاختِلاف ووقوع الإشكال في القرآن كثيرة،

<sup>(</sup>١) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص٢٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص١٠٢).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (١٧/ ٤٠٠).

لعلَّنا نُوجِز في ما يأتي بعضًا من أبرزها مع التَّمثيل لها(١):

١- وقوع المُخْبَر به على أحوالي مُخْتَلفة: كقوله تعالى في خَلْق آدم: ﴿مِن ثُرَابٍ ﴾ [آل عمران:٩٥]، ومرَّةً ﴿مِن طِينٍ لِآلِزِيمٍ ﴾ [الصافات: ١١]، عمران:٩٥]، ومرَّةً ﴿مِن صَلْصَدْلِ كَالْفَخَارِ ﴾ [الرحمن: ١٤]. فهذه ألفاظٌ مختَلِفة ومعانيها في أحوال مُختَلفة لأن الصَّلصال غير الحَمَلِ ، والحَمَأُ غير التراب، إلا أنَّ مَرْجعها كلها إلى التُّراب، ومن التراب تدرَّجت هذه الأحوال.

٢- اختِلاف المكان والحال: مثل ما تقدَّم في أثر ابن عباس عن قوله تعالى: ﴿ فَالاَ أَنْسَابَ يَيْنَهُمْ عَلَى اللَّهُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

٣- اختِلاف المؤضوع في الآيات: مثل قوله: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا لَمَدِلُواْ فَوَكِمِدَةً ﴾ مع قوله: ﴿ وَلَن تَسَسَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِسَلَةِ وَلَوْ حَرَضَتُمْ ﴾ فالأُولى تُفْهِم إمكان العَدْل والثانية تنفيه. والجواب: أن الأُولى في العَدْل بين الزوجات في تَوْفِية حقوقَهُنّ ، والثانية في المَيْل القَلْبي ، وليس في قُدْرة الإنسان .

٤- اختلاف جهة الفعل: مثل قوله تعالى: ﴿ فَلْ يَنُوفَ نَكُم مّ لَكُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [السجدة: ١١] ، مع قوله تعالى: ﴿ اللّهُ يَنَوَفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَ ﴾ [الزمر: ٢٢] ، وقوله: ﴿ حَقَّ إِذَا جَلَةَ أَحَدَكُمُ مع قوله تعالى: ﴿ اللّهُ يَتَوُفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ الفعل (الفاعل) هنا اختلَفَت مع اتّحاد الفعل (التَّوفِي) ، وفي جواب هذا الإشكال قال الشَّيخ محمد الأمين الشنقيطي رَخِلَتُهُ (ت: ١٣٩٣): ﴿ والجواب عن هذا ظاهرٌ ، وهو أنَّ إسناده التَّوفِي إلى نفسه ، لأن ملك الموت لا يقدِر أن يقبض رُوح أحد إلا بإذنه ومشيئته تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَا بِإِذْنِ ٱللّهِ يَعْفِقُ الْمَائِدَةُ لَلْمَائِدُهُ المَوْت لأَنَّهُ هو المأمور بقَبْض الأرْواح ، كَنْبَا مُوجَلًا لأن مَلك الموت له أعوانٌ من الملائكة تحت رئاسَته ، يفعلون بأمره وأسنده للملائكة لأن مَلَك الموت له أعوانٌ من الملائكة تحت رئاسَته ، يفعلون بأمره

<sup>(</sup>١) ينظر: البرهان للزركشي (٢/ ١٩٢)، الإتقان (٤/ ١٤٧٨)، مشكل القرآن الكريم (ص١١٩).

وينْزعون الرُّوح إلى الحَلْقوم، فيأخذها ملَك الموْت، والعِلم عند الله تعالى ١١٠٠. وهناك أسبابٌ أخرى يضيق المقام عن بَيانها (٢٠).





<sup>(</sup>١) دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص١٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مشكل القرآن الكريم (ص١١٩ - ٢٢٥).

# المُعْمَاتِ القُرآنُ عِلْمِ مُبْهَمَاتِ القُرآنُ عَلِمُ مُبْهَمَاتِ القُرآنُ المُعْمَاتُ القُرانُ المُعْمَاتُ القُرانُ المُعْمَاتُ المُعْمَاتُ القُرانُ المُعْمَاتُ القُرانُ المُعْمَاتُ المُعْمِعِينَ المُعْمَاتُ المُعْمِعِمِينَ المُعْمَاتُ المُعْمَاتُ المُعْمَاتُ المُعْمَاتُ المُعْمِعِمِينَ المُعْمِعِمِعِمِينَ المُعْمِعِمِينَ المُعْمِعِمِينَ المُعْمِعِمِينُ المُعْمِعِمِينَ المُعْمِعِمِينَ المُعْمِعِمِينَ المُعِمِعِمِينَ المُعْمِ

### مفهوم مُنْهَمات القرآن:

الإِبْهام لُغةً: استِغْلاق الشَّيء وخفاؤه. والمبْهَم من الكلام، ما خَفي واحتاج لبيان لفَتْح انْغلاقه (۱).

والمراد بمُبْهمات القرآن: ما لَمْ يُصَرَّح به في القُرآن الكريم من الأعْلام والأزْمِنة والأمْكِنة ونحوها (٢).

# أهميَّة هذا العِلْم والأصْل فيه:

تحدَّث المصنِّفون في هذا العِلْم عن أهميَّته، وحِرْص السَّلَف على معرِفة ما أُبْهِم في القرآن الكريم، وذكروا أن الأصْل فيه (٣) ما وَرَد عن ابن عباس ﷺ أنَّه قال: «مَكَثْتُ سنَةً أُريد أن أسأل عُمر بن الخطاب عن آيةٍ، فما أستطيع أن أسأله هَيْبةً له، حتى خَرَج حاجًّا فخرجتُ معه، فلما رجعنا وكنَّا ببعض الطريق عَدَل إلى الأراك لحاجَةٍ له، قال: فَوَقَفْتُ له

<sup>(</sup>١) لسان العرب (بهم) (١٢/ ٥٦)، أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص١٩١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص١٩١)، علوم القرآن بين البرهان والإتقان (ص١٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مفحمات الأقران في مبهمات القرآن (ص ٨)٠

حتى فَرَغ ثم سِرْتُ معه، فقلتُ: يا أمير المؤمنين مَنِ اللَّتان تظاهرَتا على النبي عَلَيْ من أَزُواجه؟ فقال: تلْك حَفْصة وعائشة ... » (١) . كذلك مِمَّا يدلُّ على اعتناء السَّلف به ما وَرَد عن عِكرمة مولى ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَنْ يُدُمُّ يُكُونُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [النساء: ١٠٠] . قال: طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وقفت عليه (٢).

# كيفيَّة مَعرِفة المبْهَم:

قال السَّيوطي: «مَرْجِع هذا العِلمُ النَّقْل المحْض، ولا مَجال للرَّأي فيه، وإنما يُرجَع القول فيه إلى قول النبي ﷺ وأصحابه الآخذين عنه، والتَّابعين والآخِذين عن الصَّحابة» (٣). أو إلى تعيينه في موْضع آخر من القرآن.

أسباب وقوع المبهمات في القرآن:

ذكر الزَّركشي والسُّيوطي (٤) أسبابًا عديدةً لوقوع المبْهَم في القرآن، لعلَّ من أبرزها ما يلي:

١ - الاستِغناء ببيانه في موْضِع آخر: كقوله: ﴿ مِرْطَ ٱلَّذِينَ أَنْمَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧] فإنه مُبيَّن في قوله: ﴿ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّيْئِتَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾ [النساء: ٦٩].

٢ - الاشتهار: كقوله: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَسَكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥] ولم يقُلْ:
 «حوّاء» لأنها معروفةٌ مشهورةٌ وليس له غيرها.

٣- عدم الفائدة الكبيرة في تعيينه: وهذا كثير جدًّا، والخلاف في تعيينه كثيرُ، كقوله تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَرَ عَلَى قَرْيَةِ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، ﴿ وَسَّنَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ كَالْبَدْرَةُ ٱلْبَحْدِ ﴾ [الأعراف: ١٦٣]، ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴾ [البقرة: ٧٣]، ولهذا لا أثر

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان: صحيح البخاري (٦/ ١٥٦) (٤٩١٣)، صحيح مسلم (٢/ ١١٠٨) (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (٢/ ٧٥٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مفحمات الأقران في مبهمات القرآن (ص٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان (٢٤٢/١)، الإتقان (٢٠١٨/٦)، مفحمات الأقران (ص٩).

في تعيين هذه المبهمات في التَّفسير، ومن هنا يرى البعضُ أن علم ذلك ليس من مَتينِ العلم الذي يُحْرَص عليه، بل يدخُل في مُلَح العِلم والمذاكرة (١).

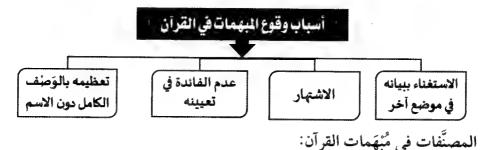

اعتنى علماء علوم القرآن بهذا العِلْم وأفردوه بمصنَّفات عديدة ، من أبرز المطبوع منها: ١- التَّعريف والإعْلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأعْلام ، للسُّهيلي (ت: ٥٨١) .

٢ - التَّكميل والإتْمام لكِتاب التَّعريف والإعلام، لابن عَسْكر الغسَّاني (ت: ٦٣٦)٠

٣- غُرَر البيان في مُبْهمات القرآن ، لبدر الدِّين بن جماعة (ت: ٧٣٣)٠

٤ - مُفْحِمات الأقْران في مُبْهمات القُرآن، للسُّيوطي (ت: ٩١١). وقد ذكر خُلاصته ومُهمَّاته في كتابه الإتقان (٣) مرتَّبةً على سُور القرآن. ولعله يَحْسُن أن نذكر من خلاله

<sup>(</sup>١) أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص١٩١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البرهان (٢٤٢/١)، الإتقان (٢٠١٨/٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإتقان (٢/٢٦-٢-٢٠٩٦).

# نَماذج وتطبيقات مما ذكر من المبْهمات في جُزء (عَمَّ):

﴿أَنْجَآءُ ٱلْأَغْمَىٰ ﴾ [عبس: ٢] هو عبد الله بن أمِّ مَكْتوم.

﴿أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ﴾ [عبس: ٥] هو أُمَّيَّة بن خَلَف، وقيل: هو عُتْبة بن رَبِيعة.

﴿إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ [التكوير: ١٩] قيل: جِبريل، وقيل: محمد ﷺ.

﴿ فَأَمَّا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَكَنَّهُ رَبُّهُ ﴾ [الفجر: ١٥] الآيات نزَلت في أُمَيَّة بن خَلَف.

﴿ وَوَالِدٍ ﴾ [البلد: ٣] هو آدَم الطَّيْكِلْ.

﴿ فَقَالَ لَمُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [الشمس: ١٣] هو صَالح الطَّيِّكُ .

﴿لَا يَصَّلَنُهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى﴾ [الليل: ١٥] هو أُمَّيَّة بن خَلَف.

﴿ وَسَيُحَنِّبُهُ الْأَنْقَى ﴾ [الليل: ١٧] هو أبو بكر الصّدِّيق ﷺ.

﴿ أَرَمَيْتُ ٱلَّذِى يَنْعَىٰ ﴾ [العلق: ٩] هو أبو جَهْل ﴿ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ﴾ [العلق: ١٠] هو النبي ﷺ .

﴿ إِنَّ شَانِتُكَ هُوَٱلْأَبَرُ ﴾ [الكوثر: ٣] هو العاصي بن وائل، وقيل: أبو جَهْل، وقيل: عُقبة بن أبى مُعيط، وقيل: أبو لَهْب، وقيل: كَعْب بن الأشْرف.

﴿ وَٱمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴾ [المسد: ٤] امرأة أبي لهب أمُّ جَميل العَوراء بنت حَرْب ابن أمَيَّة.





القرآن مؤلَّف من سُور وآيات، وكثيرٌ من السُّور تتضمَّن موضوعات مُختَلفة، وأساليب في العرض متتَوَّعة، وقد درَس أهل العلم هذه السُّور والآيات والموضوعات المختَلِفة فوجدوا أن بيْن بعضها البعض ارتباطٌ وثيقٌ مما نَشَأ عن ذلك علم المناسبات بين الآيات والسُّور.

# مفهوم المناسبات في القرآن:

المناسَبة لُّغةً: المقارَبة والمشاكَلَة ، وفلان يناسِب فلانًا أيْ يقرُب منه ويشاكِلُه (١).

والمناسَبة بينَ آيات وسُور القرآن: هو وجْه ارتباط آيات القرآن وسُوره بعضها مع بعض (٢). وعلم المناسَبات في القرآن: هو علم تُعرَفُ منه عِلَل ترتيب أجزاء القرآن (٣). أهميَّة هذا العلم:

أكَّد كثير من العلماء أهميَّة هذا العلم وعِظَم منْزِلته ، قال الرَّازي (ت: ٢٠٦): «أكثر لطائف القرآن مُودَعة في التَّرتيبات والرَّوابط» (١) ، وبيّن «أن القرآن كما أنَّه مُعجِزٌ بحسب فصاحة ألفاظِه وشَرَف معانيه ، فهو أيضًا مُعجِزٌ بحسب ترتيبه ونَظْم آياته ، ولعلَّ الذين قالوا: إنه مُعجِزٌ بحسب أسلوبه أرادوا ذلك» (٥).

# أنواع المناسبات في القرآن:

المناسبات في القرآن أنواع كثيرة من أبرزها:

<sup>(</sup>١) البرهان (١/ ٣٦)، وينظر: القاموس المحيط، مادة (نسب).

<sup>(</sup>٢) ينظر: دراسات في علوم القرآن (ص٤٤٧).

 <sup>(</sup>٣) نظم الدرر (١/ ٥). وقوله: «أجزاء القرآن» يشمل كل جزئية في القرآن، الآية مع الآية، والسورة مع
 السورة، والحكم مع الحكم، والقصة مع القصة، وهكذا.

<sup>(</sup>٤) البرهان (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٥) تفسير الرازي (التفسير الكبير) (٧/ ١٠٦)٠

# ١ - المناسَبة بين الآية والآية التي تَلِيها:

مثاله: قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُ ﴾ [الزلزلة: ٧] ، حيث ذكر محاسبته على السيّئات ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُرُهُ ﴾ [الزلزلة: ٨] ، وقِسْ على ذلك في مناسبة ذكر الأضداد تِلْو بعض وقال الزَّركشي في قوله تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ مُوالِمَ السَّمَاءِ كَيْفَ مُوالِمَ السَّمَاءِ كَيْفَ مُوالِمَ السَّمَاءِ كَيْفَ مُوالِمَ اللَّمَاءِ كَيْفَ مُوالِمَ اللَّمَاءِ كَيْفَ مُوالِمَ اللَّمَاءِ والجواب والمواب قيل المواجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في هذه الآية ؟ والجواب أنه جَمَع بينهما على مَجْرَى الإلْف والعادة بالنِّسبة إلى أهل الوَبَر ، فإن كلَّ انتفاعهم في معايشهم من الإبل ، فتكون عنايتهم مصروفة إليها ، ولا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب معايشهم من الإبل ، فتكون عنايتهم مصروفة إليها ، ولا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب وذلك بنزول المطر ، وهو سبب تقلُّب وجوههم في السماء ، ثم لا بُدَّ لهم من مأوى يؤويهم وحِصْن يتحصَّنون به ولا شيء في ذلك كالجبال ، ثم لا غِنى لهم – لتَعَدُّر طول مُحْرَقه من منزل – عن التَنقُّل من أرْض إلى سواها ، فإذا نظر البدويُّ في خياله وجَد صورة هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور» (١٠).

# ٧ - المناسَبة بين أوَّل السُّورة وخاتمتها:

مثاله: أوَّل سورة البقرة: ﴿ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْفَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَمَا رَفَقْهُمْ يُغِفُونَ ﴾ [البقرة: ٣] مع خاتِمتها: ﴿ مَا مَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُسْرِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَهِ كَلِيهِ وَيُكْبُهِ مِن وَيَهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَهِ كَلِيهِ وَيُكُبُهِ مِن وَيَهِ وَاللّهُ وَمَا لَهُ وَمَلَتَهِ كَلِيهِ وَيُكُبُهِ مِن وَيَهِ وَاللّهُ وَمَا لَهُ وَمَلَتَهِ كَلِيهِ وَيُكُبُهِ وَوَلَّ مُنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَلَتُهِ كُلُهُ وَلَيْهُ وَلَا سُورة (المؤمنون): ﴿ وَأَوْلُ سُورة وَاللّهُ مِنْ وَلَهُ اللّهُ وَمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١] . المُؤمنون: ١١] مع خاتِمتها: ﴿ إِنَّ مُركَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَا المؤمنون: ١١] .

# ٣- المناسَبة بين خاتِمة السُّورة وأوَّل التي تَليها:

قال الزَّركشي: «وإذا اعتَبَرْتَ افتتاح كلِّ سُوره وجَدتَّه في غاية المناسبة لما خُتم به السَّورة قبلها، ثم هو يخفى تارةً ويظهر أخرى، كافتِتاح سورة الأنْعام بالحَمْد فإنَّه مناسب لخِتام سورة المائدة من فَصْل القضاء، كما قال سبحانه: ﴿وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ

<sup>(</sup>١) البرهان (١/ ٤٥) بتصرف يسير.

# ١ - المناسَبة بين مؤضوع السُّورة وموضوع التي تَليها:

كارتباط سورة قُرَيش بسورة الفيل، وكأن المعنى أن الله فعَل ما فعَل بأصحاب الفيل لإيلاف قريش، أيْ: «لائتِلافهم واجتِماعهم في بلدهم آمِنين» (٢).

# المناسبة بين الأية التي تليها السورة وأول التي المناسبة بين أول السورة وأول التي المسورة وأول التي السورة وأول التي تليها السورة وأول التي السورة وأول التي تليها السورة وأول التي التي تليها التي تليها التي التي تليها التي تليها التي التي تليها التيها التيها

# المصنَّفات في علم المناسَبات:

اعتنى كثير من المفسِّرين بعلم المناسَبات في تفاسيرهم ومن أبرزهم الرَّازي (ت:٦٠٦) في تفسيره الكبير، وكذلك البِقاعي (ت:٨٨٥) الذي خَصَّ تفسيره بهذه العلم وسمَّاه «نَظْم الدُّرَر في تناسْب الآيات والسُّور».

<sup>(</sup>١) البرهان (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۸/ ۹۹۱).

كما أُفْرِدت أنواعه بالتَّصنيف، من أبرزها:

١- البُرهان في مناسَبة ترتيب سُور القرآن ، لأبي جَعْفر ابن الزُّبير الغرناطي (ت: ٧٠٨) .

٢ - تناسُق الدُّرَر في تناسُب السُّور.

٣- مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع · كلاهما للسيوطي (ت: ٩١١) .
 ومن الكُتُب المعاصرة:

٤ - الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسُوره ، د . أحمد يوسف القاسم .



# عاشرًا: تَرْجَمة القرآن وَالْ

### مفهوم الترجمة:

التَّرجمَة لغَةً: تدلُّ على معانِ هي(١):

١- تبليغ الكلام لمن لم يسْمَعه.

٢ - تفسير الكلام بلُغته نفسها. ومنه سُمِّي ابن عباس ﷺ تُرجمان القرآن.

٣- تفسير الكلام أو نَقْله إلى غير لُغته (٢).

والمعني الأخير هو المراد هنا ، فترجمة القرآن: بيان معاني القرآن بغير اللغة العربية التي نزل بها .

وتُطلق الترجمة على نَوعَين: التَّرجمة الحرفيَّة، والترَّجمة التَّفسيريَّة أو المعنويَّة، وفي ما يلي بيان كلِّ منهما مع حُكْمه<sup>(٣)</sup>:

### أولًا: التَّرجمة الحَرْفيَّة:

وهي نقل ألفاظٍ من لُغةٍ إلى نظائرها من اللُّغة الأخرى بحيث يكون النَّظم موافقًا للنَّظم، والترتيب موافقًا للترتيب.

حُكْمُها: التَّرجمة الحرفيَّة بالمعنى المذكور لا يمكن حصولها مع المحافظة على سياق الأصْل والإحاطة بجميع معناه، فإن خواصّ كلّ لُغة تختلف عن الأخرى في ترتيب أجزاء الجُملة، والتعبير العربي يحمل في طيَّاته من أسرار اللَّغة ما لا يمكن أن يحلَّ محلّة تعبيرٌ آخر بلُغة أخرى، والقرآن الكريم في قمَّة العربيَّة فصاحةً وبلاغةً، وله من خواصّ التراكيب وأسرار الأساليب ولطائف المعاني وسائر آيات إعجازه؛ ما لا

<sup>(</sup>١) ينظر: مناهل العرفان (١٠٩/٢)، المعجم الوسيط (١/٨٣)، ترجمة القرآن: حقيقتها وحكمها (ص٤-٥).

<sup>(</sup>٢) ولكون هذه المعاني فيها بيانٌ جاز على سبيل التوَسُّع إطلاق التَّرجمة على كل ما فيه بيان، فقيل تَرجَم لهذا الباب بكذا أي عَنُون له، وتَرجم لفُلان أي بيَّن تاريخه وحياته وما كان فيها. ينظر: مناهل العرفان (٢/ ٩٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مناهل العرفان (٢/١١)، مباحث في علوم القرآن (ص٣٢٤)

يستقِل بأدائه لسان، فترجمة القرآن الحرفيَّة على هذا مَهْما كان المتَرجِم على دراية باللُّغات وأساليبها وتراكيبها تُخرِج القرآن عن أن يكون قرآنًا، ولهذا فلا شكَّ في تحريم ترجمة القرآن ترجمةً حَرفيَّةً.

ثانيًا: التَّرجمة التفسيرية أو المعنويَّة:

وهي في الكلام شَرْح وبيان معناه بلُغَةٍ أخرى من غير تقْيِيدٍ بترتيب كلمات الأصْل أو مراعاة لنَظْمه.

حُكْمها: الأرْجح جواز تَرْجمة القرآن ترجَمةً تفسيريَّة ، لكن ينبغي مراعاة ضوابط وشروط ، من أهمِّها(١):

١ أن يكون المترجم عالمًا بتفسير القرآن الكريم ، عارفًا بضوابط التفسير وقواعده ،
 متمكنًا من اللَّغتين العربيَّة واللغة المترجَم إليها ، صحيح العقيدة بعيدًا عن الهوى .

٢- أن تُكتَب آيات القرآن بالأخْرَف العربيَّة وبرسْم المصحف وضبْطه في أعلى الصَّفحة ، وتَتْلوه التَّرجمة التفسيريَّة مصَدَّرة بكلمة (التَّفسير) باللُّغة المتَرْجَم لها.

٣- لا بُدَّ من توضيح أنَّ هذا التَّرْجَمة التفسيرية ليست نَص القرآن، وليس فيها خصائصه ولا تنْطبق عليها أحكامه (٢)، وأنها ترجمة لما فهمه المفسِّر من معاني القرآن.

٤ - الاقتصار في التَّرْجَمة على معاني النَّصِّ مباشرةً، وإخلاؤها من المصطلَحات العلميَّة، والمباحث الفلْسَفيَّة، والرؤى المذهبِيَّة، والاجتهادات الشَّخصيَّة.

٥ - الالتزام بوِحْدة ترجَمة الألفاظ القرآنية المتكرِّرة ما لم تختَلِف معانيها وفْقًا للسِّياق.

٦ - عدَم التصرُّف في مفهوم الآيات القرآنية لدى التَّرْجَمة بزيادةٍ أو نُقصان.

<sup>(</sup>١) ينظر: دراسات في علوم القرآن (ص٦٢٣)، ترجمة القرآن: حقيقتها وحكمها (ص٣٦-٣٣)، تقرير جهود المملكة العربية السعودية في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، إعداد: مركز الترجمات بالمجمع (ص١٣).

<sup>(</sup>٢) وأيُّ ترجمة للقرآن لا تُسمَّى قرآنًا ولا تثبت لها أحكامه؛ فلا تصح الصلاة بها، أو التعبّد بتلاوتها، ولا تكون معجزة، ولا تشملها أحكامه المتعلقة به كقداسته وحرمة مسه وأحكام تلاوته ونحوها.

٧- الإبْقاء على المصطلَحات الإسلامية التي يتَعذَّر تَرجَمتها إلى اللُّغات الأخرى بلفظها العربي مع شرحِها في قائمة تلْحق بالتَّرجمة كالزكاة والحجِّ والعُمْرة.

٨ - الالتزام باستخدام المصطلحات والتَّعبيرات الإسلاميّة عند التَّرْجَمة ، وتجنَّب استخدام الكلمات والمصطلحات الخاصَّة بالأديان الأخرى كاليهوديّة والنصرانيّة والبوذيّة .

٩ - كتابة الأعْلام عند التَّرْجَمة إلى اللَّغات الأخرى بلفظها العربي والإشارة إلى لفظها بتلك اللغات إن وُجِد في الحاشية أو بين قوْسَين.

١٠ اختيار اللُّغة المعاصرة المفهومة لدى مُعظَم الناطقين باللُّغة المتَرْجَم إليها،
 وتجنُّب استخدام اللُّغة القديمة المهْجورة.

أهميَّة ترجمة معانى القرآن:

معلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظًا ومعنى ، قال ﷺ: «بلِّغوا عَنِّي ولَوْ آية» (١) ، وهذا يشمل جميع الناس عربهم وعجمهم ، «وإنَّ تبليغه إلى العَجم قد يحتاج إلى ترجمة لهم ، فيُترجم لهم بحسب الإمكان» كما قال ابن تيمية كَالله (٢) .

لَمْحة تاريخيَّة عن تَرْجَمة القرآن:

مرَّت ترْجمة القرآن باتِّجاهَين مختلفَين في الأهداف والغاية والأدوات:

الانجاه الأول<sup>(٣)</sup>: التَّرْجَمة إلى اللَّغات السرقيّة ، كالفارسيّة والترُّكيّة ، وقد ظَهرت منذ وقت مبكِّر ، نتيجة دخول تلك الشُّعوب في الإسلام وحاجَة من لَمْ يتعلَّم العربيَّة منهم لمعرِفة معاني القرآن بلُغتهم ، وبطبيعة الحال كان المترجِمون من المسلمين ، وقد كانت اللَّغة الفارسية من أوائل اللُّغات التي تُرْجِمت إليها معاني القرآن ، فقد ذكر الجاحِظ (ت: ٥٥ ٢هـ) عن موسى بن سيّار الأسواري أنه كان يجلس في مجلسه ، فتقعُد العرب عن يمينه ، والفُرس عن يساره ، فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسِّرها للعرب بالعربيّة ، ثم يحوِّل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٤/ ١٧٠) (٣٤٦١).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۶/ ۱۱۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: أهداف ترجمات القرآن وأنماطها عبر التاريخ، د. محمود الربداوي، مجلة التراث العربي – العدد ٩٨ – جمادي الأولى ٢٦٤١هـ.

وجهه إلى الفُرس فيفسِّرها لهم بالفارسيَّة ببراعة فائِقة (١)، وقد توالَت التَّرجمات للُّغات المشرقيَّة الأخرى بعد ذلك خصوصًا في القرون المتأخِّرة ، من أبرزها: اللُّغة الأوردِيَّة في بلاد الهند، واللُّغة الجاويَّة التي تُرْجم إليها القرآن مع تفسير البَيْضاوي.

الاتجاه الثاني: التَّرجمة إلى اللُّغات الأوروبيَّة (٢): أوَّل محاولة لتَرجمة للقرآن الكريم إلى لغةٍ أوروبيَّة كانت في (دير كلوني) بإسبانيا ، عام ٥٣٧هـ/١١٤م ، عندما قام بها فريق كَوَّنه الراهب بُطرس المبجَّل Peter the Venerable ، وذلك إلى اللُّغة اللاتينيّة. ومنها تُرجم القرآن إلى اللُّغات الأوروبية الأخرى ، ولم تُتَداول بشكل واسع بسبَب عدم ظهور الطباعة حينئذ، لكن بعد اختراع الطباعة عام ١٤٥٠م، انتشرت تَرْجمات القرآن، بلَغات أوروبية مختلفة ، فظهرت الترجمة الإيطاليَّة عام ١٥٤٧م ، التي كانت أوَّل ترجمة لمعانى القرآن الكريم كاملًا إلى لُغة أوروبية حديثة. كما ظهرت أوَّل ترْجمة إلى الفرنسيَّة وهي ترجمة (أندريه دو ريير) عام ١٦٤٧م، وظهرت أوَّل ترجمة إلى اللُّغة الإنجليزية على يد ألكسندر روس عام ١٦٤٨م، نقلا عن ترجمة (أندريه دو ريير) الفرنسيَّة، ومن ثم لم تكن هذه التَّرجمة دقيقةً بناء على أصْلها، واحتَوَت على أخطاء كثيرة ، ومُغالَطات واضِحة عن الإسلام.

وهذه التَّرجمات للقرآن الكريم لم يكن الغَرَض منها الاطَّلاع عليه أو الاستفادة منه، وإنما كان هدفهم محاربته بعد الوقوف على مضمونه، وإثارة الشَّبهات والتَّشكيك حوله، ومن ثُمَّ سلكوا حُريَّة الترجمة بحيث تأتى موافقة لأهوائهم من حيث التصرُّف بالنّصوص عن طريق التَّقديم والتَّأخير، والحذْف والتَّحريف، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين (٢٩٣/١). وذُكِر أن سلمان الفارسي ﷺ أوَّل من ترجم القرآن إلى الفارسية حيث ترجم سورة الفاتحة لبعض قومه من الفرس، لكنه خبر مجهول الأصل مضطَرب الرَّواية ويالتالي لا يُعتمَد عليه، ينظر: مناهل العرفان (٢/٩٥١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: أوائل ترجمات معاني القرآن الكريم في اللّغات الأوروبية ، لمحمد همام فكري. بحث تاريخ ترجمة المستشرقين لمعانى القرآن الكريم وبيان خطرها . ضمن بحوث ندوة «ترجمة معاني القرآن الكريم تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل» المنعقدة بمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة عام ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م.

وفي القرن العشرين ظهَرت كثير من التَّرجمات للقرآن الكريم باللغات الأوروبيَّة ، اتَّسَمَ بعضها بنَوْع من الحياديَّة ، بخلاف الاتِّجاه العَدائي الصِّرْف الذي كان سائدًا قبل مطْلع هذا القرن ؛ لكن لا يَخفى أنَّ من لا يؤمنُ بأن القرآن من عند الله مَهْما حاول التَّجرُّد من الهوى والتزام شيء من الموضوعيَّة والحياد ؛ فإنَّه واقع لا محالة في الخَطأ والقُصور .

أما المسلمون فقد دخَلوا ميدان ترَجمة معاني القرآن الكريم إلى اللَّغات الأوروبية في القرن العشرين، وأهم ما يميِّز ترجَماتهم أنَّها كاملةٌ ومطابِقةٌ لترتيب المصحف الشَّريف بالرَّسم والترتيب العثماني، وأسلم هدفًا وغايةٌ وأوضح وأدق للمقصود، وأهم وأشهر هذه الترَّجمات: ترجمة عبد الله يوسف علي التي طبعت طبعتها الأولى في لاهور عام ١٩٣٤م، وترُجمة محمد مرمادوك المنشورة بلندن عام ١٩٣٩م.

ولا شك أنه هذه الترجمات الفرديّة عُرضة للتفاوت فيما بينها ، نظرًا لتفاوت مستويات المترجمين في تمكّنهم من اللغة ، إضافة إلى أن المترجم في الأصل يقوم بعمل يعتمِد على الاجتهاد ، لذا كلما خَضَعت الترجمة لمراجعة دقيقة من لجان متخصّصة ، أو كانت صادرةً عنها كانت وافيةً بالمطلوب محقّقةً للغرض المقصود .

ومن هنا فقد تُوِّجت جهود المسلمين في التَّرْجَمة بإنشاء مؤسَّسات ومراكز متخصِّصة للعناية بتَرجمة القرآن الكريم تراجم مثقنَةً مضبوطةً مراجعةً ، مع طباعتها وتوزيعها ، من أبرزها مُجمَّع الملك فهد لطباعة المصْحَف الشَّريف بالمدينة المنوَّرة ، الذي أنشأ عام ١٤١٥ه / ١٩٩٥م «مركز التَّرْجَمات» ، وكان من أهمِّ أهدافه (١):

١ - القيام بأعمال تَرجَمات معاني القرآن الكريم إلى لُغات العالم .

٢ - دراسة المشاكل المرتبطة بتَرجَمات معانى القرآن الكريم وتقديم الحلول المناسبة.

٣ دراسة التَّرجمات الحاليَّة لمعاني القرآن الكريم، وإعداد دراسات نقديَّة عنها ؛
 لتحديد درجة صحَّتها ومستواها العلميّ واللُّغوي، ومدى انتشارها، وتقديم الاقتراحات

<sup>(</sup>١) ينظر: تقرير جهود المملكة العربية السعودية في مجال تَرجمة معاني القرآن الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّريف بالمدينة المنورة، إعداد: مركز التَّرجمات بالمجمع.

بشأن العمل على تبنِّي الترجمات الصحيحة ، واستبعاد الترجمات غير الصحيحة.

٤ - تَسْجيل تَرجمة معاني القرآن الكريم في أشْرطةٍ صوتيَّة وأسطوانات ليزر.

وقد صدرت عن المجمع تَرْجمات لمعاني القرآن الكريم إلى أكثر من ٧٠ لغةٍ من مختَلَف اللَّغات الآسيويَّة والإفريقيَّة والأوروبيَّة، من أبرزها: الأورديّة، والإندونيسيّة، والتركيّة، والفارسية، والبنْغالية، والصينية، والصُّومالية، والهَوْساوِيّة، والأمْهرية، والإنجليزيّة، والفرنسيّة، والإسبانيّة، والروسيّة، والألمانيّة، وغيرها.





### خلاصة الفصل الخامس (التفسير وعلومه)

#### ١ - علم تفسير القرآن

- ١/١ التَّفْسير: هو بيّان معانى القرآن الكربم.
- ١/٢ التأويل له معنيان: الحقيقة التي يؤول إلها الكلام، وبيان مراد المتكلِّم، والثاني بمعنى التَّفسير.
- ١/ ٣ الاستنباط من القرآن: هو استخراج المعاني المتربّبةِ على المعنى المرادِ من الآية بطريق صحيح
  - ١/ ٤ التَّفسير المأثور: ما أثِر من تفسير عن الرسول ﷺ والصحابة والتابعين وأتباع التابعين.
- ١/ ٥ علم التَّفسير علمٌ قائم بذاتِه منذ عهد الصَّحابة، وقد مرّ بمرحلتين: مرحلة تفسير السلف،
   ومرحلة توشع التَّفسير واختلاف مناهِجه.
- ١/ ٦ مراحل تدوين التَّفسير: ١- تدوين التَّفسير في عَصْر السَّلف ٢- ما بعد عَصْر أتباع التَّابعين إلى عصر الطَّبري، ٣- عصر الطَّبري، ٤- عصر ما بعد الطَّبري،
- ١/ ٧ من أبرز كتب التفسير: تفسير الطَّبري (ت: ٣١٠)، تَفْسير ابن عطِيَّة (ت: ٥٤٢)، تفسير القُرْطبي
   (ت: ٦٧١)، تفسير البَيْضاوي (ت: ٦٨٥)، تَفْسير ابن كَثِير (ت: ٧٧٤)، تَفْسير ابن عاشُور (ت: ١٣٩٣).

### ٧- علْم أصُول التَّفسير

- ١/٢ أصول التَّفسير: هي الأُسُس العلميَّة التي يرجِع إليها المفسِّر حال بيانِه لمعاني القرآن، وتحريره للاختِلاف في التَّفسير.
- ٢/٢ مسائل أصول التَّفسير هي: مصادر التفسير وطرقه، الاختلاف في التَّفسير، قواعد التَّفسير.
- ٣/٢ دُوِّنت مسائل أصول التفسير ابتداءً ضِمْن بعض علوم الشريعة، من أبرزها: التَّفسير، ثم صار علمًا متميّزًا له كتُبه الخاصَّة، التي من أبرزها «مقدِّمة في أصول التَّفسير»، لابن تيميَّة.
  - ٤/٢ لتفسير القرآن طربقان رئيسان في كيفيَّته: النَّقل، والاجتهاد (الرأي).
    - ٥/٢ الرأي من حيث المستَنَد نَوْعان: رأيٌ محمود، ورأيٌ مذْموم.

#### ٣- علم مناهج المفسرين

- ١/٣ مَنْهج المفسِّر: هو الطريقة الواضحة المنظَّمة ذات القواعد والأُسُس التي سار علها المفسِّر في تفسيره للقرآن.
- ٣/٣ مناهج المفسِّرين له أصلٌ لدى السَّابقين من خلال التقويم الإجمالي لبعض كتب التفسير في مقدِّمات بعض التَّفاسير أو كُتُب علوم القرآن. ثم تطور على يد المعاصرين حتى صار علما مستقلًا له مؤلّفاته، التى من أبرزها: «التَّفسير والمفسِّرون» لمحمد حسين الدَّهي (ت: ١٣٩٧).

٣/٣ موضوعات دراسة منهج المفسِّر هي: العوامل المؤثِّرة في تفسير المفسِّر، طريقته في تأليف كتابه، قيمة التَّفسير العلميَّة.

٤/٣ أساليب كتابة التفسير أربعة: التَّحليلي، والمقارن، والإجمالي، والمؤضوعي (التَّفسير المؤضوعي).

٥/٣ المقصود بالاتِّجاه في التفسير: المسلك العِلْميّ الذي قَصَد المفسّر إبرازه في تفسيره.

٦/٣ الاتِّجاهات في التفسير قِسْمان: الاتِّجاه العلمي، وبشمل: الاتِّجاه الأثَري، والاتِّجاه النَّحوي، والاتجاه البلاغي، والاتجاه اللُّغوي، ونحوها. الاتِّجاه المنْهَي، ويشمل: الاتجاه الفقهي، الاتجاه العَقَدي.

### ٤ - علم أحكام القرآن

١/٤ هو العلم الذي يُعني ببَيان الأحكام الشَّرعيَّة التي تدلُّ عليها آيات القرآن نصًّا، أو استنْباطًا.

٢/٤ مَرَّ تفسير أحكام القرآن بمرحلَتَين أساسيَّتَيْن: عهد النُّبُوَّة والصَّحابة والتَّابِعين، مرحلة المذاهب الفقهيَّة.

٣/٤ اختلف العلماء في عدد آيات الأحكام نتيجة لاختلافهم في الآيات التي يمكن استنباط أحكام شرعية منها، وذلك لأن آيات الأحكام من حيث دلالتها على الأحكام قسمان: آياتٌ صريحةٌ في الأحكام، ما تُؤخذ منها الأحكام بطريق الاستثباط.

٤/٤ من أوائل من ألَّف في أحكام القرآن: مقاتِل بن سُليمان (ت:١٥٠)، ثم توالت المؤلفات بحسب المذاهب الفقهية. ومن أبرزها: أحْكام القُرآن، للجصّاص الحنفي (ت:٣٧٠)، وأحْكام القُرآن، لابن العَرِينَ المالكي (ت:٥٤٣)، وأحْكام القُرآن، لإلكيا الهرّاسِي الشافعي (ت:٥٠٤).

٥/٤ جرى ترتيب كتب أحكام القرآن على منهَجَيْن: على الموضوعات الفقهيَّة، أو على سُور القرآن.

### ٥- علم النَّاسخ والمنْسُوخ في القُرآن:

١/٥ النسخ في اصطلاح المتأخِّرين: رَفْع حُكم دليلِ شَرعيّ، أو لَفْظه، بدليلِ من الكتاب أو السُّنَّة. وفي اصطلاح السَّلف: هو رَفْع أيّ معنى في النَّص بنصّ آخر.

٢/٥ يقع النسخ بالقرآن وبالسُّنَّة، لذا فله أربعة أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، نسخ السُّنَّة بالقرآن، نسنخ القرآن بالسُّنّة، نسنخ السُّنّة بالسُّنّة.

٥/٣ النَّسخ في القرآن باعتبار بقاء التلاوة والحكم ثلاثة أنواع: نَسْخ الحُكْم مع بقاء التلاوة، نسْخ التِّلاوة مع بقاء الحُكُم، نسْخ التِّلاوة والحُكْم معًا.

٥/٥ القول بالنسخ في القرآن أمر توقيفي، تحصيله بالرجوع إلى كُتُب تفسير السَّلف وكتُب النَّاسخ والمنسوخ.

٥/٥ من أبرز المصنفات في ناسخ القرآن ومنسوخه: النَّاسخ والمنْسوخ، لأبي عُبيد (ت:٢٢٤)، النَّاسخ والمنسوخ في كتاب الله ه، لأبي جعفر النحَّاس (ت:٣٣٨). النَّاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لابن العَربيّ (ت:٥٤٣).

### ٦ - علم متَشَابه القرآن

١/٦ المتشابِه مصطلح يُطلَق في علوم القرآن على نَوْعَين: المتشابه اللَّفْظي، والمتشَابه المُغنَوي.

٢/٦ المتشابه اللَّفظي: هو الآيات القرآنيَّة التي تحوي ألفاظًا متَّفِقةً في صُورٍ شتَّى.

٣/٦ جاءت التصانيف في المتشابه اللفظي على ضَرْبَين: مصنَّفات تُعنى ببيان مواضِع المَتَشابه اللَّفظي دون تؤجِيه، ومصنَّفات تُعنى بتوجيه المتشابه اللَّفظي. ومن أبرزها: دُرَّة التنزيل للخطيب الإسْكافي (ت. ٤٠٨)، مِلاك التَّأُويل، لابن الزُّبير الغرناطي (ت. ٧٠٨).

7/٦ جاء في وصف القرآن بأنه مُحُكم كله، كما جاء وصِفه بأنه متشَابه كله، ولا تعارُض إذ المقصود بالإحكام الإخكام العام، بمعنى: أن الله سبحانه وتعالى قد أحكم القرآن آيةً آيةً، أي أثقنه إتقانًا يمتَنع عنه النقص والخلّ، ويقابله المتشابه العام، أي: يُشبه بعضه بعضًا في البلاغة والفصاحة والنّظم والإعجاز.

7/0 المتشابه المعنَوي: قسمان: الأوّل: المتشابه الكُلِّي: وهو ما استأثر الله بعلمه، ويكون المحكم بهذا الاعتبار: ما علمه الناس على وجه العموم، الثّاني: المتشابه النّسبي: وهو ما يخفى معناه الحقيقي على بعض الناس مع علمهم بمعناه في الظّاهر، ويعلم غيرهم معناه الحقيقي. وعلى هذا فالمتشابه النّسبي من علوم التّفسير، وهو المشكِل مصطلّحان مترادِفان، كلّ يؤدّي معنى الأخِر.

### ٧- علْم مُشْكلُ القُرآن

١/٧ مُشْكِلُ القُرآن: هو الآيات التي التّبَسَ معناها واشْتَبَه فلَمْ يُعرَف المرادُ منها عند الكثير.

٢/٧ السؤال عن مُشْكِل القرآن منذ عهد النبي ﷺ والصحابة والتابعين، ثم ظهرت في القرن الثاني مؤجّةٌ من الزّنْدَقة تشكِّك بالقرآن، مما كان سببًا للتأليف في مُشْكِل القرآن والرد على الملحدين، ثم صار الأمر بعد ذلك أعمّ في البَحث، فأصبح المراد بيان ما يُشْكِل فهمه على القارئين، أيًا كان.

٣/٧ من أبرز أسباب وقوع الإشكال في القرآن: وقوع المُخْبَر به على أحوالٍ مُخْتَلفة، اختِلاف المكان والحال، اختِلاف المكان والحال، اختِلاف المؤضوع في الآيات، اختِلاف جهة الفعل.

٤/٧ من أبرز المؤلفات في مُشْكِلُ القُرآن: "تَأْوِيل مُشْكِل القرآن» لابن قُتَيبة، "تفسير آيات أشْكَلَت»
 لابن تَيْميَّة (ت٧٢٨)، "دَفْع إيهام الاضطراب» للشنقيطي (ت: ١٣٩٢).

### ٨- علْم الْمُبْهَمات في القُرآن

١/٨ مُهْمات القرآن: هي ما لَمْ يُصَرِّح به في القُرآن الكريم من الأغلام والأزْمِنة والأمْكِنة ونحوها.

٢/٨ مَرْجِع هذا العِلمُ هو النَّقْل المحض، ولا مَجال للرَّأي فيه.

٣/٨ من أبرز أسباب وقوع المُهُمات في القرآن: الاستِغناء ببيانه في مؤضِع آخر، الاشتهار، ألا يكون في تعيينه كبيرُ فائدة.

٨/٤ من أبرز المصنفات في مُبْهَمات القرآن: «التّعريف والإعلام في ما أُبهم في القرآن» للسّهيلي
 (ت:٥٨١)، «مُفْحِمات الأقران في مُبْهمات القُرآن» للسّيوطي (ت: ٩١١).

### ٩ - عِلْم المناسبات في القرآن

١/٩ علم المناسبات في القرآن: هو علم تُعرَفُ منه عِلَل ترتيب أجزاء القرآن.

7/٩ من أبرز أنواع المناسَبات في القرآن: المناسَبة بين الآية والآية التي تَلِها، المناسَبة بين أوَّل السُّورة وأوَّل التي تَلها، المناسَبة بين مؤضوع السُّورة وموضوع التي تَلها، المناسَبة بين مؤضوع السُّورة وموضوع التي تَلها.

٣/٩ من أشهر مؤلفات علم المناسبات: تفسير «نَظْم الدُّرَر في تناسُب الآيات والسُّوَر» للبِقاعي (ت:٨٨٥)، تناسُق الدُّرَر في تناسُب السُّوَر (و) مراصِد المطالع في تناسُب المقاطِع والمطالِع». كلاهما للسُّيوطي (ت:٩١١).

### ١٠- تَرْجَمة القرآن

١/١ التَّرجمة الحَرْفيَّة: هي نقل ألفاظٍ من لُغةٍ إلى نظائرها من اللَّغة الأخرى، ويحرم ترجمة القرآن عن أن يكون قرآنًا.

٢/١ التَّرجمة التفسيرية أو المعنويَّة: هي شَرْح وبيان معنى الكلام بلُغَةٍ أخرى من غير تقْييدٍ بترتيب
 كلمات الأصل. والأرْجح جواز تَرْجمة القرآن ترجَمةً تفسيريَّة بشروط معينة.

. ٣/١ مرّت ترجمة القرآن باتِّجاهَين مختلفَين: الأول: التَّرْجَمة إلى اللَّغات الشرقيّة، وقد كانت اللَّغة الفارسية من أوائل اللُّغات التي تُرْجِمت إلها معاني القرآن، الثاني: التَّرجمة إلى اللُّغات الأوروبيَّة: ومرّت بمرحلتين المرحلة الأولى: مرحلة تَرجمة القرآن من قِبَل غير المسلمين، المرحلة الثانية: مرحلة تَرجمة القرآن من قِبَل المسلمين.



### أسئلة تقويمية

- ١. عرف التفسير.
- ٢. وازن بين التفسير وكلِّ من التأويل والاستنباط والتدبر.
  - ٣. من أوَّل المفسرين؟ دلل على ذلك.
- ٤. اذكر اثنين من أبرز مفسري كل من الصحابة، والتابعين، وأتباع التابعين.
  - ٥. التفسير علم قائم بذاته منذ عهد الصحابة. وضح ذلك.
    - ٦. وضِّح المراد بالتفسير المأثور.
    - ٧. عدِّد مراحل نشأة التفسير، مع شرح كل منها بإيجاز.
  - ٨. تحدَّث عن تدوين التفسير بإيجاز موَضِّحًا أقسامه ومراحله.
- ٩. يُعَدُّ تفسير الطبري أبرز التفاسير. وضِّح ذلك من خلال بيان مزاياه وأثره.
- ١٠. اذكر أربعةً من أهَمّ التفاسير بعد الطَّبري، مع توضيح مزايا كلّ منها باختصار.
  - ١١. عرّف أصول التفسير.
  - ١٢. عدّد المسائل الكلية لعلم أصول التفسير.
  - ١٣. تحدّث عن نشأة علم أصول التفسير، مع ذكر أهم مؤلفاته.
    - ١٤. اذكر ثلاثة من أبرز مصنفات أصول التفسير.
    - ١٥. اشرح الطريقين الرئيسيين لكيفية التفسير بإيجاز.
      - ١٦. متى ظهر التفسير بالرأى؟ وضِّح ذلك.
  - ١٧. التفسير بالرأى نوعان. اذكرهما مع التعريف وبيان الحكم لكل منهما.
    - ١٨. ما المراد بمنهج المفسر؟
    - ١٩. تحدَّث عن نشأة علم مناهج المفسرين، مع ذكر أهم مؤلفاته.
      - ٢٠. عدِّد موضوعات دراسة منهج المفسر الأساسية؟
      - ٢١. اذكر أساليب كتابة التفسير، مع بيان الفرق بينها.
        - ٢٢. عرّف التفسير الموضوعي، واذكر أنواعه.
      - ٢٣. ما المقصود باتجاهات المفسرين؟ وما أقسامه؟ مع التمثيل.
        - ٢٤. عرّف علم أحكام القرآن.
        - ٢٥. ما المراد بآيات الأحْكام؟ وضِّح عددها وأقسامها.

- ٢٦. تحدَّث عن نشأة علم أحْكام القرآن، مع بيان أول من صنّف فيه.
- ٢٧. اذكر مصنَّفين اثنين في أحكام القرآن في: المذهب الحنفي، المذهب المالكي، المذهب الشافعي، الكتب المعاصرة.
  - ٢٨. ما منهج الترتيب في كتب أحكام القرآن؟ مع التمثيل لكل منها.
    - ٢٩. اذكر اثنين من المآخذ على كتب أحكام القرآن.
      - ٣٠. عرِّف النسخ عند المتقدمين والمتأخرين.
      - ٣١. وضِّح أهميَّة علم النَّاسخ والمنسوخ في القرآن.
    - ٣٢. اذكر ثلاث حِكم لورود النسخ في مسائل الشَّرع.
      - ٣٣. عدد شروط النسخ.
  - ٣٤. بِمَ يقَع النَّسخ؟ مع بيان الأقسام المتربِّبة على ذلك ومدى وقوع كل منها.
    - ٣٥. ما أنواع النَّسخ في القرآن باعتبار بقاء التلاوة والحكم؟ مثِّل لكلِّ منها.
- ٣٦. اذكر طُرُق معرفة النَّاسخ والمنسوخ، مع بيان هل القول بالنسخ توقيفيّ أم اجتهادي؟
  - ٣٧. ما مصادر النَّاسخ والمنسوخ في القرآن، مع تعداد خمسةٍ من أبرز كُتُبه.
    - ٣٨. المتشابه في علوم القرآن مصطلح يطلق على نوعين، اذكرهما.
      - ٣٩. وضِّح المراد بالمتشابه اللفظى؟
      - ٤٠. ما الحكمة من ورود المتشابه اللفظي في القرآن؟
  - ٤١. جاءت المصنفات في المتشابه اللفظي على ضربين. اذكرهما مع التمثيل لكل منهما.
    - ٤٢. استنتج علاقة كتب المتشابه اللَّفظي بالتَّفسير.
- ٤٣. وجِّه التشابه اللَّفظي بين قوله تعالى: ﴿وَأَرَادُواْ بِهِ،كَيَّدُا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ [الأنبياء:
  - ٧٠]، وقوله تعالى: ﴿ فَأَرَادُوا بِهِ عَكَدًا فَعَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ [الصافات: ٩٨].
  - ٤٤. جاء في القرآن أنه مُحكّم كلُّه ومتشابِه كلُّه، ولا تعارض بين الوصفَيْن. وضِّح ذلك.
- 20. ما المراد بالمحكم والمتشابه في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ ءَايَنتُ تُحْكَمَنتُ ﴾ فَنَ أُمُّ ٱلْكِنَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهِ فَي قال عمران: ٢]؟
  - ٤٦. اشرح الفرق بين المتشابه الكلِّي والمتشابه النِّسي.
  - ٤٧. ما مفهوم «مُشكِل القرآن»؟ وما الفرق بينه وبين المتشابه؟
    - ٤٨. تحدَّث عن نشأة علم مشكل القرآن وتدوينه.

- ٤٩. ما الحِكْمة من وجود المُشْكِل في القرآن؟
  - . ٥. عدِّد أربعة مصنَّفات في مُشكل القرآن.
- ٥١. ما أسباب الاختِلاف ووقوع الإشكال في القرآن؟
- ٥٢. وضِّح مفهوم الْمُبْهَمات في القرآن، مع التمثيل لذلك.
  - ٥٣. ما أصل علم مُهُمات القرآن؟ وما أهميّته؟
- ٥٤. اذكر التوقيفي والاجتهادي من علوم القرآن التالية: الناسخ والمنسوخ، توجيه المتشابه اللفظي، بيان مُشْكِل القرآن، مُهمات القرآن، مناسبات القرآن.
  - ٥٥. ما أسباب وقوع الميهمات في القرآن؟
  - ٥٦. عدِّد ثلاثة مصنَّفات في مُهمات القرآن.
    - ٥٧. ما المراد بالمناسَبات في القرآن؟
  - ٥٨. اذكر أربعة من أبرز أنواع المناسَبات في القرآن، مع التمثيل لكل منها.
    - ٥٩. ما الكتب التي اعتنت بمناسبات القرآن؟ اذكر ثلاثة مها.
      - . ٦. اذكر نوعي الترجمة. وحكم كلِّ منهما.
      - ٦١. تحدَّث عن تاريخ ترجمة القرآن بإيجاز.

### أسئلة إثرانية

- ا. بعد القرن الثالث توسع التفسير كثيرًا بسبب الاستطرادات الواردة في مسائل متعلقة بعلوم أخرى، ما العلوم البارزة في التّفاسير التالية: تفسير الثّعلبي، تفسير الزَّمخشَري، تفسير القرطبي، تفسير أبي حيّان، تفسير الرَّازي.
- من تفاسير المتأخرين المشتهرة: تفسير الجلالين، تحدث بإيجاز عن مؤلفيه ومزاياه والمآخذ عليه.
  - ٣. اذكر مصادر التفسير مع بيان أهمية كلِّ منها وحجِّيته.
- حرر بإيجاز منهج أحد التفاسير التالية وفق موضوعات منهج المفسر التي درستها: تفسير البغوي، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي.
- ٥. ما الاتجاه العلمي والمذهبي لكل من التفاسير التالية؟ تفسير الزمخشري، أحكام القرآن
   لابن العربي، البحر المحيط لأبي حيان، تفسير أبي السعود.

- ت. عُدْ إلى تفسير القرطبي ثم استخرج المسائل الفقهيّة التي أوردها عند تفسير قوله تعالى:
   ﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنا أَبِهِ رَعِيمُ ﴾ [يوسف: ٧٢].
- لنسوخة في القرآن؟
   فضّح ذلك.
  - ٨. وضِّح العلاقة بين النسخ في القرآن والمكي والمدني.
  - ٩. عُدْ إلى كتاب «مِلاك التّأويل» ثم وجِّه المتشابه اللفظي بين الآيات التالية:
- أ) قوله تعالى في سورة نوح: ﴿وَلَا نَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَالُا﴾ [نوح: ٢٤] وبعده في آخر السورة: ﴿وَلَا نَزِدِٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا﴾.
- ب) قول تعالى في سورة النبأ [٢٦، ٢٦] في أهل النار: ﴿ جَنَآا َ وِ فَا قَالُ وَفِي أَهل الجنة ﴿ جَزَآا َ عَن رَبِّكَ عَطَآا َ عِسَابًا ﴾.
- ج) قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴾ [التكوير: ٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴾ [الانفطار: ٣].
  - ١٠. عُدُ إلى كتاب «دفع إيهام الاضطراب» ثم وجِّه التعارض المتوَهَّم فيما يلى:
- أ) العموم في قوله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُۥ ﴾ [الزلزلة: ٧]، والآيات التي تخالفه كقوله تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَاۤ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَكَا مَنْتُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣].
- ب) بين قوله تعالى: ﴿ وَلاَ طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴾ [الحاقة: ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ لَمُم طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ﴾ [الغاشية: ٦].
- ج) بين قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبَهُ بِشِمَالِدِ ﴾ [الحاقة: ٢٥]، وقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوقِي كِنَبَهُ
  - ١١. عُدْ إلى كتاب «مُفْحِمات الأقران»، ثم استخرج المبهمات في جزء «تبارك».
- ١٢. من خلال كتاب «تناسُق الدُّرر في تناسُب السُّور» وضَّح المناسبات بين قصار السور.







# الفصل السادس علوم لُغة القرآن وأسالِيبه

أولًا: عِلْم غريب القرآن.

ثالثًا: عِلْم المعَرَّب في القرآن.

خامسًا: عِلْم بلاغة القرآن.

سابعًا: عِلْم أقسام القرآن.

تاسعًا: عِلْم قصص القرآن.

ثانيًا: عِلْم الوجوه والنَّظائر.

رابعًا: عِلْم إعراب القرآن.

سادسًا: دلالات ألفاظ القرآن.

ثامنًا: عِلْم أمثال القرآن.

عاشرًا: عِلْم الجَدَل في القرآن.

### أهداف الفصل

أهم ما يهدف إليه هذا الفصل أن يكون الدارس قادرا على أن:

- ١) يُبيِّن معاني بعض مفردات القرآن الغرببة بالرجوع إلى كتب غربب
   القرآن.
  - ٢) يفرّق بين الوجوه والنظائر والمعرّب في القرآن.
    - ٣) يبين أهمية إعراب القرآن وفائدته.
      - ٤) يُبِيِّن علاقة علم البلاغة بالقرآن.
  - ٥) يفرّق بين دلالات ألفاظ القرآن واعتبارات تنوعها.
    - ٦) أن يتعرّف على أبرز أساليب القرآن.





# 

## مفهوم غَريب القرآن:

الغريب لُغة: الغامِض من الكلام(١).

أما اصطلاحًا فغَرِيب القُرآن: هو كلِمات القرآن الغامِضة المعْنى (٢)، وبيان غَريب القرآن هو: بيان معاني كلمات القرآن الغامِضة المعنى ·

أما موضوع هذا العلم فهو يُعنى بدلالة ألفاظ القرآن، دون غيرها من المباحث المتعلِّقة بالتفسير أو المعاني.

#### أهميَّة علم غُريب القرآن:

يُعَدّ هذا العلم من أهمِّ علوم التَّفسير؛ لأن كثيرًا من آيات القرآن لا تخُلُو منه، قال السُّيوطي: «معرفة هذا الفنِّ أمر ضَروريٍّ للمفسِّر كما سيأتي في شروط المفسِّر، قال في البرهان: ويحتاج الكاشِف عن ذلك إلى معرفة علم اللَّغة: أسماءً وأفعالًا وحروفًا»(٣).

كما أنه أوَّل لبِنات معرفة التفسير ، ولا يَخفى أن الجهْل بمفردات القرآن من أسباب عدَم فهم القرآن ؛ فمن يَقْرأ قوله تعالى: ﴿ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: ٧] ، ولم يكن يعرف المراد بالماعون ؛ فإنَّه لا يمكنه أن يفسِّر هذه الآية ، ولا أن يستنبط الأحكام منها . أقسام الألفاظ القرآنية:

يمكن تقسيم الألفاظ القرآنية إلى نوعَيْن كُلِّيَين (٤):

<sup>(</sup>١) كتاب العين (٤١١/٤)، وينظر: تهذيب اللغة (١١٥/٨).

<sup>(</sup>٢) يدخل في ذلك كل ما يكون غامضًا على القارئ، وهذا أمر نِسبيّ، فما كان غريبًا غامضًا عند مصنّف لا تجده كذلك عند آخر؛ لذا لا يذكره في مصنّفه. ومما يُنبَّه إليه أن الغموض والغرابة هنا لا يُراد منها عدم الفصاحة، أو ما كان نافرًا أو شاذًا مستنكرًا من الألفاظ، أو ما لا يكاد يُعرف من حيث الجملة، وإنما المراد ما لا يكاد يُعرف عند أناس دون آخرين، لكنَّه معروف عمومًا.

<sup>(</sup>٣) الإتقان (٢/٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: أنواع التَّصنيف المتعلِّقة بتفسير القرآن (ص١١٩)·

النَّوع الأوَّل: ما يكون له معنَّى واحد لا غَيْر في لغة العرب، وهو قِسمان:

١- ما يكون معناه ظاهرًا للكلِّ لا يحتاج فيه إلى بيان، كلَفْظ الأرض، والماء، والهواء، والشَّمس، والقمر، وغيرها.

٢ ما يحتاج إلى بيان لخفائه ؛ كلفظ «بَاسِقَنتِ» ، ولفظ «فَٱلْمُغِيرَتِ».

النَّوع الثاني: ما يكون له أكثر من معنى، وقد تأتي معانيه في سياقات مختَلفة من القرآن، وذلك ما يُعرف بالوُجوه والنَّظائر، وسيأتي الكلام عنها في المبحث التالي.

الجدير بالذكر أن كثيرًا ممن ألَّف في غريب القرآن لم يَقْتصر على الغريب الغامض من ألفاظ القرآن، بل فسَّر أغلبها وإن كانت من الواضِح المعروف، لذا تجد بعض مصنَّفات هذا العلم قد تضخَّمت وتوسَّعت، يظهر هذا جليًّا في مثل كتاب «مفردات ألفاظ القرآن للرَّاغب الأصفهاني (ت: بعد ٤٠٠).

نشأة علم غريب القرآن وأبرز مصنّفاته:

يعود تفسير ألفاظ القرآن إلى عهد النبي ﷺ الذي كان يفسِّر لصحابته ما احتاجوا إليه، كقوله ﷺ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]: «والوَسَط: العَدْل»(۱)، لكنّه قليلٌ جدًّا لكون الصَّحابة ﷺ يفهمون القرآن الذي نزل بلُغتهم، وقد وَردت روايات تدلُّ على تَوَقُّنهم ﷺ في ما لم يتَبَيَّنوا منه ؛ كقول أبي بكر عندما سُئل عن قوله تعالى: ﴿ وَأَبَّا ﴾ [عبس: ٣١]: «أيُّ سماء تُظلُّني، أو أيُّ أرْض تُقلُّني إن أنا قُلْتُ في كتاب الله ما لا أعلَم!» (٢٠).

كما وَرَدت روايات تدلَّ على عنايتهم بِه وتَتَبُّع معانيه في لُغة العرب، نحو قول ابن عباس هي: «كنتُ لا أدري ما ﴿فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ حتى أتاني أعرابيَّان يختصِمان في بئرٍ فقال أحدُهما: أنا فَطَرتُها، يقول: أنا ابتدأتُها» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦/ ٢١) (٤٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عُبيد في فضائل القرآن (ص٢٢٧)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد(٢) /١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص٦٠٦)، والطبري في تفسيره (٩/ ١٧٥).

وقد كان ابن عباس هم من أكثرهم عناية به ، مع الاستشهاد بالشّعر عليه ، ذلك ما رواه عكرمة عنه ، قال: أتاه رجُلٌ وأنا جالس فقال: أرَأَيْتَ قول الله: ﴿وَيْيَابِكَفَطَعِرُ ﴾ [المدثر: ٤] قال: (لا تَلْبسها على معْصيةٍ ولا على غَدْرَةٍ ، ثمَّ قال: أما سمعت قول غَيلان ابن سَلَمة الثّقفي:

وإنِّي بحَمْد الله لا ثَوْب فاجِرٍ لَبِستُ ولا من غَدْرةِ أَتقنَّعُ اللهُ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّالِيَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِن المُوالِيَّ المِنْ المِلْمُوالِيِيِّ اللهِ الله

وقد اشتُهر عنه في ذلك ما عُرف بمسائل ابن الأزْرق له (۲)، كذلك كان تلاميذه كسَعيد بن جُبَير وعِكْرمة.

أما تدوينه فقد كان قديمًا منذ عهد أتباع التَّابعين في القرن الثاني الهجري، واستمرَّ إلى يومنا، ومن أبرز تلك المدوَّنات والكُتُب ما يلي:

١- مَجاز القرآن (٣) ، لأبي عُبَيدة مَعْمَر بن المثنَّى (ت: ٢٠٨) .

٢- تفسير غُريب القرآن (١٤) ، لابن قُتيبة (ت: ٢٧٦) .

٣- غريب القرآن، لابن عُزيز السّجستاني (ت: ٣٣٠)٠

٤ - مفردات ألفاظ القرآن (٥) ، للرَّاغب الأصفهاني (ت: بعد ٤٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٣/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) نافع ابن الأزرق الحَروري من رؤوس الخوارج، تُنسب إليه من فرقهم طائفة الأزارقة، وقد كان يأتي إلى ابن عباس يسأله عن القرآن وغيره، وقد جُمع بعضها فيما عُرف بمسائل ابن الأزرق، بلغت المئات عند البعض، لكنها ورَدت من طُرُق غير مرْضيَّة، فضلًا عما يدور حولها من كثرة الشَّك، ولا يبعُد أن يكون لها أصلُ لكن زِيد عليها كثيرًا. ينظر: الشَّاهد الشعري في تفسير القرآن (ص٥٥٥- ٢٩٣)، التفسير اللغوي (ص٠٣٠-٣٣١).

 <sup>(</sup>٣) وهو من أشهر كتب غريب القرآن وأعظمها أثرًا في مَنْ جاء بعده ، كما يتميَّز بكثرة الشواهد الشعرية ،
 ويُعدُّ أول كتاب مطبوع في الغريب وصل إلينا . ينظر: التفسير اللغوي (ص٣٤٤) .

<sup>(</sup>٤) وهو من أهمّ كتب غريب لاعتنائه بتفسير السلف، مع حسن الاختيار.

<sup>(</sup>٥) وهو من أوْسع كتب غريب القرآن وأنْفسها، لما اشتَمل عليه من تحرير مدلول اللَّفظ، وتقييد اللَّفظ القرآني في سياقاته، إضافة إلى حرصه على بيان أصول معاني الكلمات.

#### ومن المصنَّفات المعاصرة:

١- كلمات القرآن: تفسيرٌ وبيانٌ ، لمحمد حسين مَخلوف (ت: ١٤١٠).

٢- السِّراج في غريب القرآن، د محمد بن عبد العزيز الخضيري.

٣- الميسر في غريب القرآن، الصّادر عن مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف
 الشّريف.

وقد انتهج المؤلِّفون في هذا العلم طريقَتَين في الترتيب:

الأولى: الترتيب وَفْق ترتيب ألفاظ القرآن وآياته وسُوره، وعليها سار أبو عُبَيدة وابن قُتَيبة.

الثانية: ترتيب الألفاظ القرآنية على الحروف الهجائيَّة ، وعليها سار الرَّاغب الأصفهاني . وفيما يلي نموذج لبيان غريب سُورتي الإخلاص والفلَق من كتاب تفسير غَريب القرآن لابن قُتيَبة (١):

﴿ اَلْصَكَمَدُ ﴾ السَّيد الذي قد انتهى سُؤدَدُه؛ لأن الناس يَصْمِدُونه في حوائجهم. قال الشاعر:

خُذْها حُذَيْفُ فأنْتَ السَّيِّدُ الصَّمَدُ.

وقال عكرمةُ ومجاهدٌ: «هو الذي لا جَوْفَ له». وهو على هذا التفسير - كأن الدال فيه مبدَلةٌ من تاء. و «المُصْمَتُ» من هذا.

﴿ كُفُوا ﴾ مِثْلًا.

﴿ ٱلْفَلَقِ ﴾ الصُّبْح.

والـ﴿غاسق﴾ اللَّيل؛ والغَسَقُ: الظلْمة.

﴿إِذَا وَقَبَ ﴾ أي دَخَل في كلِّ شَيء.

ويُقال: «الغَاستُ»: القمر إذا كُسِف فاسْوَدّ. ﴿إِذَا وَقَبَ ﴾: دخل في الكسوف.

﴿ النَّفَّاتُكَ ﴾ السُّواحر، و (يَنْفُثْن ): يَتْفُلْنَ إِذَا سَحَرْن ورَقَيْن.

<sup>(</sup>١) (ص٤٢٥).

# النيا: عِلْم الوجوه والنَّظائِر في القرآن عِلْم الوجوه والنَّظائِر في القرآن

### مفهوم الوُجوه والنَّظائر:

الوُجوه لُغةً: جمع وجه، والوَجْه: مُسْتَقْبِلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ. يُقال: وجْه الرَّجل وغيره (١)، ووجْه الكلام: السَّبيل الذي تَقصِدُه به (٢).

النَّظائر لُغةً: جمع نَظير ، وهو المِثْل والشَّبِيه في كلِّ شيء ، يُقال: فلان نَظِيرك أيْ: مثْلُك(٣).

الوُّجُوه في القرآن اصطلاحًا: المعاني المختَلفة للَّفظة القرآنيَّة في مواضعها من القرآن(٤).

مثاله: لفظ (الأمَّة) الذي جاء في القرآن بمعانِ عِدَّة منها: الطائفة من النَّاس كما في قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يُدَّعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وبمعنى الْمُدَّة كما في قوله تعالى: ﴿وَاتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يُدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ [آل عمران: ٤٠]، وبمعنى المِلَّة كما في قوله تعالى: ﴿كَانَ قُوله تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَيُودَةً ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وبمعنى الإمام في الخَيْر، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِيرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ [النحل: ٢١٣].

أما النَّظائر في القرآن فيمكن تعريفها اصطِلاحًا بأنها: المواضِع القرآنية المتعَدِّدة للوَّجه الواحد التي اتَّفق فيها معنى اللَّفظ (٥).

مثاله: لفظ (أمَّة) بمعنى الطَّائفة من النَّاس في قوله تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾ [آل عمران: ١٠٤] – في المثال السابق – ، من نَظائره قوله تعالى: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [البقرة: ١٢٨] ، ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ﴾ [البقرة: ١٣٤] ، ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (وجه) (٦/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (وجه) (١٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) تاج العروس (نظر) (١٤/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التفسير اللغوي (ص٩٤). وعرَّفها الزركشي في البرهان (١/ ١٠٢) –وتبعه السيوطي في الإتقان

<sup>(</sup>٤/ ٩٧٥) - بأنها الألفاظ المشتركة المستعملة في عدَّة مَعانِ.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التفسير اللغوي (ص٤٤)، مُقدمة تحقيق كتاب «التَّصاريف» (ص ٢٤).

أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ فَآبِمَةٌ ﴾ [آل عمران: ١١٣]، ﴿كَذَلِكَ زَيِّنَالِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

ومن خلال تعريفَي الوُجوه والنَّظائر والمثال السَّابق لهما يتبيَّن لنا أن الفَرْق بينهما هو أن الوجوه تتعلَّق بالألفاظ المتَّحِدة في النُّطق المختَلفة في المعنى، أما النَّظائر فهي تتعلَّق بالألفاظ المتَّحدة في النُّطق والمعنى معًا الواردة في عدَدٍ من الآيات.

#### أهميَّة علم الوُجوه والنَّظائر:

علم الوُجوه والنَّظائر من علوم القرآن التي يحتاجها المفسِّر؛ لأنها تتعلَّق ببيان المعنى؛ كما يتضِّح من المثال السَّابق، ومن هنا فهو من أهمِّ علوم التفسير.

## نشأة علم الوُجوه والنَّظائر وأبرز مؤلَّفاته:

نشَأ هذا العلم ودُوِّن في وقتِ مبكِّرٍ من القرن الثاني الهجري ، حيث صنَّف فيه مقاتل ابن سُليمان (ت: ١٥٠) كتابه «الوُّجوه والنَّظائر في القرآن» ، وهو أوَّل من صنَّف فيه فيما يظهر ، بل كلُّ من جاء بعْدَه عيالٌ عليه في هذا العلم ، يأخذون منه ويستدرِكون عليه (١). وقد توالَّت المصنَّفات بعْدَه ، ومن أبرزها مما طبع:

١- الوُجوه والنَّظائر، لهارون بن موسى (ت: ١٧٠).

۲ - التصاریف (تفسیر القرآن مما اشتَبَهت أسماؤه وتصرَّفت معانیه)، لیحیی بن
 سلَّام (ت: ۲۰۰).

٣- الوُّجوه والنَّظائر لألفاظ الكتّاب العزيز ، للحُسين الدامغاني (ت: ٤٧٨).

٤ - نُزْهة الأعْيُن النَّواظر في علم الوُجوه والنَّظائر ، لابن الجَوْزي (ت: ٩٧٥).

## موضوعات عِلم الوُجوه والنَّظائر ومنْهَج كُتُبه:

تنطَلق كتب الوُجوه والنَّظائر القرآنيَّة من ذكر اللَّفظ القرآني بتعديد معانيه (وهي الوُجوه)، ثم تعْمَد إلى ذكر النَّظائر الواردة في القرآن لكل معنى من هذه المعانى المختَلِفة.

<sup>(</sup>١) ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص١١٩).

ومما يجدُّر ملاحظته أن هذه الكُتُب تعمَد إلى بيان المعنى السِّياقي للَّفظ، الذي لو رجَعْت إلى معناه الأصلِيّ خارج السِّياق لوجدت أن كثيرًا من تلك المعاني متداخلة (۱۰) مثال ذلك: ما أورده مقاتل بن سُلَيمان في كتابه (۲) في بيان معنى لفظ (المرض) في القرآن، حيث قال سَّرَيَّلَهُ: «المرض على أرْبَعة وُجوه:

الأول: مرض، يعني: شَكًا، فذلك قوله تعالى في البقرة: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ ﴾ يعني: شَكًا ﴿ فَزَادَهُمُ اللّهُ مُرَضًا ﴾ [10]، يعنى: شَكًا، نظيرها في (براءة): ﴿ وَأَمَّا اللّهِ يَكُ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ ﴾ يعني: قُلُوبِهِم مَرَضُ ﴾ يعني: الشك، ﴿ وَنَظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ في (الذين كفروا): ﴿ وَأَيْتَ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ ﴾ يعني: الشك، ﴿ وَيَظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ [محمد: ٢٠]. ونحوه كثيرٌ.

الوَجْه الثاني: المرض ، يعني: الفُجور ، فذلك قوله في الأحزاب: ﴿فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ ﴾ [٣٢] . يعني: فجورًا . ونظيرها في آخرها: ﴿أَيِن لَرْ يَننَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُومِهِ مَرَضٌ ﴾ [٣٠] . يعني: الفُجور ، ليس غيرهما .

الوَجْه الثالث: المرض، يعني: الجِراح. فذلك قوله تعالى في النِّساء: ﴿وَإِن كُنهُم مَّهَٰىٰ ﴾ [٤٣]. يعني: جَرْحى. ونظيرها في المائدة: ﴿وَإِن كُنهُم مَّهْٰىٰ ﴾ يعني: جَرْحى. ﴿أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ [٦]، ليس غيرهما.

الوَجْه الرابع: المرَض، يعني: المرَض نفسه، جميع الأمراض. فذلك قوله تعالى في البقرة: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا ﴾ [١٨٤]. يعني: من جميع الأمراض والأوْجاع. وقال في (براءة): ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ ﴾ [التوبة: ٩١]. يعني: مَن كان به شيءٌ من مرض. وكقوله في النور: ﴿وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ ﴾ [١٦]. وكقوله في الفتح: ﴿وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ ﴾ [١٦]. وكقوله في الفتح: ﴿وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ ﴾ [١٦].

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير اللغوى (ص٩٥ - ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) الوجوه والنظائر لمقاتل (ص٢٨-٢٩).

# وَ الثّا: عِلْم المُعَرَّب في القرآن عِلْم المُعَرَّب في القرآن المُعَرَّب في القرآن

## مفهوم الْمُعرَّب:

التَّعريب هو النَّقل إلى العربيَّة.

والْمُعرَّب في القرآن: هو ما وَقَع في القرآن بغير لُغة العَرَب.

مذاهب العلماء في وقوع الْمُعرَّب في القرآن:

اختَلف العلماء في وقوع الْمُعرَّب في القرآن على قوْلَين:

الأوَّل: عدَم وقوعِه في القرآن. وهو قول الشَّافعي (ت:٢٠٤)، وأبي عُبَيدة مَعْمَر بن المثنَّى (ت:٢٠٨)، والطَّبري (ت:٣١٠)، وغيرهم.

استدلُّوا بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرَّءَانًا عَرَبِيًّا﴾ [يوسف: ٢]، ﴿ بِلِسَانِ عَرَقِي مُّبِينِ﴾ [الشعراء: ١٩٥]، ﴿ وَلَوَجَعَلَنَهُ قُرَّءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ ،َايَنَكُهُ ﴿ اَعْجَمِيًّ وَعَرَبِيٍّ ﴾ [فصلت: ٤٤]. ونحوها من الآيات.

الثاني: ذهب آخرون إلى وقوع المعرَّب في القرآن، وأجابوا عما استدَلَّوا به المانعون بأن الكلمات اليَسِيرة بغير العربيَّة لا تُخْرِجُه عن كوْنه عربيًّا، واستدلُّوا بما ورد عن أبي ميْسَرة عَمْرو بن شُرِحبيل (ت: ٣٢) وسَعِيد بن جُبَير (ت: ٩٥) ووَهْب بن مُنَبِّه (ت: ١١٤) أنَّ في القرآن من كُلِّ لسان (١١)، كما استدلُّوا بما وَرَد عن بعض الصَّحابة والتَّابعين من نسبة بَعض ألفاظ القرآن إلى لُغاتٍ أُخرى، نحو ما وَرد عن ابن عبَّاس وسَعِيد بن جُبَير وعِحُرمة أن (الجِبْت): الشَّيطان بالحبَشِيَّة، وعن ابن عبَّاس: ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾: هَلَمَّ لك بالقِبْطِيَّة، وعن مجاهد أن ﴿ سَرِيًّا ﴾: نهرًا بالشُريانيَّة، وعن سَعِيد بن جُبَير: بالنَّبطيَّة، وعن معاهد أن ﴿ سَرِيًّا ﴾: نهرًا بالشُريانيَّة، وعن سَعِيد بن جُبَير: بالنَّبطيَّة، وعن مجاهد (القُسْطاس): العَدْل بالرُّوميَّة، وعنه أيضًا ﴿ مَقَالِيدُ ﴾: مفاتيح بالفارسيَّة (٢٠).

وناقَش ابن جَرير الطَّبري (ت:٣١٠) ذلك بأنه من توارُد اللُّغات وتوافقها في بعض

<sup>(</sup>١) الإتقان (٣/٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما تقدم في المرجع السابق (٩٣٧/٣ - ٩٥٥).

مفرداتها باللَّفظ والمعنى ، فتكلَّمت بها العَرب والفُرس والحبَشَة ونحوهم بلَفظ واحد(١).

ورجَّح هذا القول الثاني السُّيوطي ، وبناءً على ذلك سَرَد ما وقف عليه الألفاظ المعرَّبة في القرآن في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» مرتَّبةً على حروف المعجَم ، وذلك في النَّوع الثامن والثلاثون الذي عَنْوَن له «فيما وقع فيه بغير لُغة العَرَب» (٢).

وقد جمع بين القَولَيْن السَّابقين أبو عُبَيد القاسم بن سلَّام (ت: ٢٢٥) فقال: «والصَّواب عندي مَذْهَب فيه تصديق القوْلَين جميعًا، وذلك أن هذه الأحْرُف أصولها أعْجميَّة كما قال الفقهاء، لكنها وَقَعت للعَرب فعرَّبتها بألسنتها وحوَّلتها عن ألفاظ العَجَم إلى ألفاظها فصارت عربيَّة، ثم نزل القرآن وقد اختلَطَت هذه الحروف بكلام العَرَب، فمَنْ قال إنها عَربيَّة فهو صادق، ومن قال أعجميَّة فصادق». ومالَ إلى هذا القول الجَواليقيِّ (ت: ٥٤٠)، وابن الجَوْزي (ت: ٥٩٧)، وآخَرون (٣).

ويمكن عَدّ قول ابن جَرير الطبّري (ت:٣١٠) السَّابق جمعًا آخَر بين القوْلَين.

#### المصنَّفات في المعرَّب:

من أشهر كتب المعرَّب: «المعرَّب من الكلام الأعْجَمي على حُروف المعجَم» (٤) للجَواليقي (ت: ٥٤٠)، وهو كتابٌ شاملٌ يُعنى بتَتبُّع الألفاظ المعرَّبة ذات الأصول الأعجميَّة مرتَّبةً على حروف المعجم، وقد تضمَّن المعرَّب في القرآن.

كذلك أفرَد أهل العلم المعرّب في القرآن بمصنّفات ، من أشهرها: «المهذّب فيما وقع في القرآن من المعرّب» ، للسُّيوطي (ت: ٩١١) ، وهو مطبوع (٥) ، رتَّبه على حروف

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١٤/١-١٨).

<sup>·(</sup>YV/Y)(Y)

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣/٩٤٠).

<sup>(</sup>٤) نشره قديمًا العلامة أحمد شاكر ، ثم حقَّقه العلامة الهنديُّ ف . عبد الرحيم ، ونال على دراسته وتحقيقه الدكتوراه من الأزهر سنة ١٩٧٣م . وصدرت طبعته عن دار القلم بدمشق ، عام ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م .

<sup>(</sup>٥) أيضًا من المصنَّفات المطبوعة في هذا العلم: «المقرَّب في مَعرفة ما في القرآن من المعرَّب»، لابن علَّان البَكْري (ت: ١٠٥٧هـ).

المعجم، وقد لخَّص فوائده في كتاب «الإثقان في علوم القرآن» (١١). وفيما يلي نماذج مما أوْرَد من المعرَّب في جزء عمَّ:

﴿ الْأَرْآبِكِ ﴾: حكى ابن الجَوْزي في فنون الأفنان ، أنها السُّور بالحبَشيَّة .

﴿جَهَنَّمُ ﴾: قيل: أعجَميَّة ، وقيل: فارسيّة ، وقيل: عَبرانيّة ، أصلها: كِهنَّام.

﴿ سِجِّيلٍ ﴾: أخرج الفريابي عن مجاهد قال: «سجِّيل بالفارسية ، أوَّلها حجارة وآخرها طِين».

﴿ طُورِ ﴾: أخرج الفِرْيابي عن مجاهد قال: «الطُّور: الجَبَل بالسُّريانية»، وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك: أنه بالنَّبطيَّة.

﴿عَدْنِ﴾: أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه سأل كعبًا عن قوله تعالى: ﴿جَنَّاتِ عَدْنِ﴾ قال: «جنّات كروم وأعناب بالسُّريانيّة»، ومن تفسير جويبر: أنه بالروميَّة.

﴿ وَغَسَّاقًا ﴾: قال الجواليقي والواسطي: «هو البارد المنْتِن بلسان التَّرك». وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن بريدة قال: «الغسَّاق المنتن وهو بالطخَّاريّة».

﴿مِسْكُ﴾: ذكر الثعالبي أنه فارسيّ.

﴿ يَحُورَ ﴾ أخرج ابن أبي حاتم عن داود بن هند في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مُظَنَّ أَن لَن يَحُورَ ﴾ [الانشقاق: ١٤] قال: «بلغة الحبَشة: يرجع»، وأخرج مثله عن عِكرمة.



<sup>·(9</sup>VY -9TV/T)(1)



#### مفهوم إعراب القرآن:

الإعْراب لُغةً: البيان والإفْصاح (١). واصطلاحًا: التَّطبيق العامُّ على القواعد النَّحويّة (٢).

أما علم إعْراب القرآن: فهو علم يبْحث في تَخريج تراكيب القرآن على القواعِد النَّحويّة المحرَّرة (٣).

#### فائدته وأهميّته:

أساس نشأة النَّحو وعموم علوم اللُّغة العربية هو صَوْن اللِّسان عن اللَّحن في قراءة القرآن، ومن هنا تتبيَّن أهميَّة إعراب القرآن –الذي هو تطبيقٌ لقواعد النَّحو – في تلاوة القرآن.

كذلك تظهر حاجة علم التَّفسير إلى علوم العربية عمومًا باعتبارها إحدى مصادره كما هو معلوم. ومن فوائد إعراب القرآن معْرفة المعنى والتَّفسير (٤) ، لأن الإعراب يُميِّز المعاني ويُوقف على أغراض المتكلِّمين (٥) .

كما يظهر أهميَّة إعراب القرآن في عدّدٍ من علوم القرآن الأخرى ، من أبرزها: تَوْجيه القراءات ، والوَقْف والابتِداء.

#### تاريخه ونشأته:

بدأ علم النَّحو والإعراب في عهد التَّابعين على يد أبي الأسْوَد الدُّولي (ت: ٦٩)،

<sup>(</sup>١) بنظر: تهذيب اللغة ، مقاييس اللغة مادة (عرب) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: علم إعراب القرآن: تأصيل وبيان (ص٢١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: المرجع السابق (ص٢٧).

<sup>(</sup>٤) الأصل أن التَّفسير والمعنى سابقان للنَّحو والإعراب، أي أنَّك تفهم المعنى ثم تُعرب، لكن لما فَسَدت الأنْسُن كَتب العلماءُ الأصولَ التي يُضبط بها كلام العرب فتشكَّل النحو، وصار يُتطلب المعنى من جِهته أحيانًا. ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص٥٥-٢٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: البرهان (١/ ٣٠١)، الإتقان (١٢١٩/٤)٠

وتطوَّر حتى كتب فيه إمام النحو سِيبويه (ت: ١٨٠) كتابه (الكتاب)، المليء بالشواهد القرآنية المُعرَبَة.

وقد كان علم إعراب القرآن مندرج ضمن كتب معاني القرآن، كما هو ظاهر في كتاب «معاني القرآن» للفرَّاء (ت: ٢٠٧)، و «معاني القرآن» للأخْفَش (ت: ٢١٥). إلا أنَّه أُفرِد بتصانيف مستقَلَّة، وأوَّل كتاب مطبوع منها هو «إعراب القرآن» لأبي جعْفر النحَّاس (ت: ٣٣٨)، الذي صنَّف أيضًا كتابًا مستقِلًا في معاني القرآن، ثم توالَت بعد ذلك التَّصانيف المستقِلَّة في إعراب القرآن، ومن هنا يتبيَّن لنا أن الكتابة في إعراب القرآن، عمن على قِسمَيْن:

الأول: الكُتُب المستقِلَّة في إعراب القرآن.

الثاني: كُتُب العلوم أخرى المتضمِّنة لإعراب القرآن، مثل كتب التَّفسير، ومعاني القرآن، وتَوْجيه القراءات، والوَقْف والابتداء (١).

#### شروط إعراب القرآن وآدابه:

ذكر أهْل العلم شروطًا وآدابًا يجب على مُعرِب القرآن مراعاتها أثناء الإعْراب<sup>(٢)</sup>، من أبرزها:

١- أن يكون المُعْرِب مُلمًّا بعلوم العربية.

٢ - أن يَفهم معنى ما يريد أن يُعرِبه مُفردًا كان أو مركَّبًا قبل الإعراب فإنَّه فرع المعنى .

٣- تجنُّب الأمور البَعيدة واللُّغات الشاذَّة والأوْجه الضَّعيفة ، فإن القرآن نزل بالأفْصَح.

٤ - تجنُّب إطلاق لفظ الزَّائد في كتاب الله تعالى.

٥ - تجنُّب خلاف الظَّاهر المنافي لنَظْم الكلام.

### المصنَّفات في إغراب القرآن ومناهجها:

تقدَّم أن الكُتُب المعتَنية بإعراب القرآن على نوْعَين: كُتُب مستقِلَّة وأخرى متضمِنَّة

<sup>(</sup>١) ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص٤٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: البرهان (١/ ٣٠٢)، الإتقان (٤/ ١٢٢).

لإعراب القرآن مع تخصِّصها الأصْل، وأهمها كُتُب التَّفسير وكتب معاني القرآن.

أما المصنَّفات الخاصة في إعراب القرآن فمن أبرز ما طُبع منها:

١- إعْراب القرآن ، لأبي جعْفر النحَّاس (ت: ٣٣٨) .

٢- مُشْكِل إعراب القرآن ، لمكِّي بن أبي طالب (ت: ٤٣٧) .

٣- البَيان في غريب إعراب القرآن ، لأبي البركات ابن الأنباري (ت: ٧٧٥) .

٤- التِّبيان في إعراب القرآن ، لأبي البقاء العُكْبَري (ت: ٦١٦)٠

٥- الدُّرُّ الْمَصُون في علوم الكتاب المكننُون، للسَّمين الحَلَبي (ت: ٧٥٦).

ومن المصنَّفات المعاصِرة:

٦- إعْراب القرآن وبَيانه ، لمحيي الدِّين درويش (ت: ١٤٠٣) .

وقد اختَلفت اتّجاهات هؤلاء ومناهجهم في الإعراب، فبعضهم اقتَصر على إعراب المشكّل مثل مكّي بن أبي طالب، ومنهم من أعرب بعض سوره، كابن خالويه (ت: ٣٧٠) في كتاب «إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم»، ومنهم من أعربه كاملًا دون توسّع كالعُكْبري، ومنهم من سلك منهج الاستِقْصاء والتّقصيل بتناول إعراب جميع آيات القرآن وكلماته مع بيان معانيها وتصريفها ووجوه بلاغَتها كالسّمين الحلبي.

أما كتب معاني القرآن فمن أبرز ما طبع منها:

١- معاني القرآن، للفراء (ت:٢٠٧).

٢- معانى القرآن ، للأخفش (ت:٢١٥)٠

٣- معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (ت٣١١)٠

وأما كتب التَّفسير فهي على ثلاثة أنواع من حيث اعتناؤها بالإعراب:

الأول: ما لم يَعْتَنِ بالمسائل النحويَّة إلا ما نَدَر ، مثل تفسير ابن كثير .

الثاني: ما اعتنى بالإعراب بِشكْلِ كَبير لكنَّه اقتَصَر على ما له أثَر في بيان المعنى، مثل تفسير الطبري، الذي يُعَدُّ من أوائل كُتُب التَّفسير المعتنِية بالإعراب(١).

<sup>(</sup>١) حيث نبَّه على ذلك في مقدِّمته (١/ ١٨٥) فقال: «وإنَّما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيان وجوه =

الثالث: ما كان مشحونًا بالأعاريب والمسائل النحوية ، واختِلاف الأوْجُه الإعرابيَّة ، حتى كادت أن تَطغى على مسائل التَّفسير ، ومن أبرزها تفسير أبي حيان الأنْدلسي المسمَّى «تفسير البحر المحيط».

ولا شكَّ أن المنهج الأوْلى هو الاقتِصار في الإعراب على ما كان له أثرٌ في بيان معنى الآية، كالمثالَيْن التاليَيْن:

- الاختِلاف في نوع (ما) في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ ٱلشَّيَنطِينَ كَفَرُوا يُعُلِّمُونَ الشَّيَنطِينَ كَفَرُوا يُعُلِّمُونَ النَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَرُوتَ ﴾ [البقرة: ١٠٢]، فإن كانت نافِيةً فالمعنى: يعلِّمون النَّاس السِّحر، ولم يُنزل على الملكين شيء من السِّحر، وإن كانت موصولة فالمعنى: يعلِّمون النَّاس السِّحر والذي أُنزل على الملكين ببابل.

- اختلاف المعنى بمعرفة الفَرْق بين وواو العطف وواو الاستِئْناف في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلّا اللّهُ وَالرَّسِحُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٧] . فإن كانت عاطفة فالمعنى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمونه أيضًا ، وإن كانت مستأنفة فالمعنى: ما يعلم حقيقة ما يؤول إليه إلا الله وَحْده ، أما الرَّاسخون في العلم فيقولون آمنًا به .... وقد تقدَّم بيانه في غير مَوْضِع من الكتاب(١).

وفي ما يأتي نموذجٌ تطبيقيٌّ لإعراب أوَّل سورة الفاتِحة من كتاب «التِّبيان في إعراب القرآن» لنقِف على ملامِح من مُحتَوى هذه المصنَّفات:

«قال تعالى: ﴿الْعَـَمْدُ يَقِهِ رَبِّ الْعَـَــُهُ عِلَى الجُمهور على رَفع ﴿الْعَــَمْدُ ﴾ بالابتداء. و﴿قَلَهِ ﴾ الخبر، واللَّام متعلِّقة بمحذوف، أي: واجب، أو ثابت. ويُقرأ (الحمْد) بالنَّصب، على أنّه مصْدَر فعل محذوف، أي: أَحْمَد الحَمْد، والرَّفع أَجْوَد؛ لأن فيه

إعرابه -وإن كان قصدنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن لما في اختلاف وجوه إعراب ذلك من اختلاف وجوه تأويله وجوه المختلف لطالب تأويله وجوه تأويله وجوه تأويله وجوه تأويله وغراءته».

<sup>(</sup>۱) ینظر: ص۱۶۲، ۱۸۱، ۲۱۳.

عمومًا في المعنى. ويُقرأ بكسر الدَّال إثباعًا لكشرة اللام ، كما قالوا: الْمِعِيرَةُ وَرِغِيف ؟ وهو ضعيف في الآية ؛ لأن فيه إثباع الإعراب البناء ، وفي ذلك إبطال للإعراب ويُقرأ بضمِّ الدَّال واللَّام على إثباع اللَّام الدَّال ، وهو ضعيف أيضًا ، لأن لام الجَرِّ متَّصل بما بعده ، منْفصِل عن الدَّال ، ولا نَظِير له في حروف الجَرِّ المفرَدة ، إلا أن من قَرأ به فَرَّ من الخروج من الضَّم إلى الكَسْر ، وأجراه مَجرى المتَّصل ؛ لأنه لا يكاد يستعمل الحَمْد منفردًا عمَّا بعده .

والـ ﴿رَبِ ﴾ مصدر رَبَّ يَرُبُّ، ثُمَّ جُعِلَ صِفَةً كَعَدْلٍ وَخَصْمٍ، وَأَصْلُهُ رَابَ. رَجَرَّهُ على الضَّفة أو البَدَل. وقُرئ بالنَّصب على إضمار أعْني، وقيل: على النِّداء، وقُرئ بالرَّفع على إضمار هو.

﴿الْمَالَمُ: اسمٌ موضوع للجَمْع، واحده عَالَمٌ ، وَالْعَالَمُ: اسمٌ موضوع للجَمْع، ولا واحد له في اللَّفظ، واشتقاقه من العِلم عند من خصَّ العالَم بمن يعقل، أو مِنَ العلامة عند من جعله لجميع المخلوقات.

وفي ﴿ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيدِ ﴾ الجَرّ والنَّصب والرّفع ، وبكلِّ قُرِئ على ما ذكرناه في رَبّ ١٠٠٠.

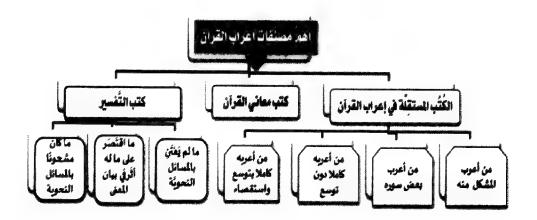

<sup>(</sup>١) التبيان في إعراب القرآن (١/٥).



#### مفهوم البلاغة:

البلاغة لغةً: الفَصاحةُ (١). وأصْل (بلغ) الوصول إلى الشَّيء، ويُمدَح بها الفَصيح اللِّسان، لأنه ببلغ بها ما يُريده (٢).

اصْطلاحًا: البلاغة في الكلام: مطابَقته لمقتَضَى الحال (٣). والبلاغة القرآنية: مطابَقة القرآنية: مطابَقة القرآن لمقْتضى الحال غاية المطابَقة ؛ بأتم ما يكون من البيان.

### نشأة البلاغة القرآنيَّة(1):

أساس نشأة علم البلاغة هو القرآن الكريم، وقد تقدَّم في مبْحث إعجاز القرآن أن أظهر وأبرز وجوه إعجاز القرآن هو نَظْمه البديع لغة وبلاغة وأسلوبًا، ومن ثم انكَبَّ العلماء في دراسة القرآن الكريم للوقوف على إعْجازه للعرب وغيرهم عن الإثيان بمثله، في بلاغة ألفاظه، ورَوْعة بيانه، ودِقَّة تعابيره، ووفاء جُمَله، ومطابقتها للمَقْصد المتكلَّم عنه، وانبَثق عن ذلك علم البَلاغة، التي كانت بداياته مسائل منثورة في كتب معاني القرآن وغريبه وإعجازه، ككتاب «مجاز القرآن» لأبي عُبَيدة (ت٢٠٨٠)، إضافة إلى بعض كتب الأدب المتقدِّمة مثل «البيان والتَّبيين» للجاحظ (ت٥٠٥٠).

ثم جاء عبد القاهر الجُرْجاني (ت: ٤٧١) فجمع متفرِّقات هذا العلم وقعَّد قواعده وأقام بنيانه في كتابَيْه (دلائِل الإعْجاز)، و(أساس البَلاغة).

وقد سار الزَّمَخْشَري (ت: ٥٤١) على نهج الجُرجاني وقواعده في بيان الأسرار البلاغيَّة

<sup>(</sup>١) تاج اللغة وصحاح العربية (٤/ ١٣١٦).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٣) التعريفات (ص٤٦)، وفي الكلِّيات (ص: ٢٣٦) للكفوي: «... أَسَدُّ عِبَارَات الأدباء فِي حدِّ البلاغة وأوفاها بالغَرَض قَوْلهم: البلاغة هِيَ التَّعْبِير عَن الْمَعْنى الصَّحِيح لما طابقه من اللَّفظ الرَّاثِق من غير مزِيد على الْمَقْصد وَلَا انتقاص عَنهُ فِي الْبَيَان».

<sup>(</sup>٤) ينظر: تاريخ علوم البلاغة ، لأحمد مصطفى المراغي (ص٥-٥).

وتطبيقاتها في القرآن الكريم وذلك في تفسيره الكشّاف، وقد أبدَع في ذلك أيّما إبداع، فكان أوَّل من أبرز التَّفسير البلاغي بوضوح تامٍّ، حتى صار عُمْدة الاتّجاه البلاغيّ في التَّفسير، الذي سار على نهْجه كثيرٌ من المفسِّرين بَعْدَه، ومن أشهرهم: أبو السُّعود العمادي (ت: ٩٨٦) في تفسيره (إرشاد العقْل السَّليم إلى مزايا القرآن الكريم)، والآلوسي (ت: ١٢٧٠) في تفسيره (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَّبع المثاني)، وكذلك تفسير البيضاوي (ت: ١٨٥)، وأغلب حواشيه كحاشية الخَفاجي (ت: ١٠٦٩) والقُونَوي (ت: ١١٩٥)، ومن أبرز المعاصرين ابن عاشور (ت: ١٣٩٣) في تفسيره (التَّحرير والتَّنوير). علاقة علْم البَلاغة بالقرآن وعلومه:

تقدَّم أن علم البلاغة نشأ من عناية أهل العلم بوجوه إعجاز القرآن، وإعجاز القرآن من أبرز علوم القرآن، وقد اعتنى علماء الإعجاز بالجانب البلاغي أكثر من غيره من وجوه إعجاز القرآن، فدوَّنوا في مؤلَّفات الإعجاز ملحوظاتهم وآراءهم وأفكارهم البلاغية، حتى أصبحت مُعظَم الكُتُب المؤلَّفة في الإعجاز القرآني مصادر بلاغيَّة، ثُمَّ صار البلاغيُّون يؤلِّفون مؤلفًاتهم البلاغيَّة لتكون وسيلةً لفهم الإعجاز القرآني، مثل «دَلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجُرجاني (ت: ٤٧١)، ومن ثَمَّ تكوَّنت علوم البلاغة وقواعدها.

ثم جاءت مرحلة تطبيق القواعد البلاغيَّة على تفسير القرآن ، فظهر الاتِّجاه البلاغي في التفسير ، وتنافس المفسِّرون في استنباط النُّكات البلاغيَّة لتوضيح حقيقة الإعجاز في نَظْم القرآن ، بعد أن كان علم إعجاز القرآن سبَبًا في نشوء علم البَلاغة (١).

كذلك اعتنى المصنّفون في علوم القرآن بالمباحث البلاغيَّة ، واحْتَفوا بإيرادها في مصنّفاتهم ، حتى صار كثير منها من أنواع علوم القرآن (٢).

<sup>(</sup>۱) ومن هنا رأى البعض أن عِلم البلاغة من أهم العلوم التي يحتاجها المفسِّر، قال الزرَّكشي (ت: ٧٩٥) في البرهان (١/ ٣١١): «وهذا العِلْم أعظم أركان المفسِّر فإنه لا بُدَ من مراعاة ما يقتضيه الإعْجاز من الحقيقة والمجاز وتأليف النَّظم...». وهو في هذا الرَّأي مُتابعٌ للزَّمَخْشري (ت: ٥٤١) وابن حيَّان (ت: ٧٤٥) وغيرهما، ينظر: الكشاف (١/ ٥)، البحر المحيط في (١/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) فمن ما ذكره الزرَّكشي (ت: ٩٥٧) في البرهان: النوع الثالث والأربعون: بيان حقيقته ومجازه، الرابع والأربعون: في الكربعون: في أقسام معنى الكلام، السادس والأربعون: في ذكر ==

#### علوم البَلاغة في القرآن:

سار علماء البلاغة على نهج عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤٧١) ، وعلى رأسهم السَّكاكي (ت: ٦٢٦) الذي تقعَّدت على يديه علوم البلاغة الثلاثة: علم المعاني ، والبيان ، والبديع ، وقد ظهرت تطبيقاتها على التَّفسير كما تقدم .

وفي ما يأتي بيان حدِّ هذه العلوم وموضوعاتها مع أمثلة لها من القرآن الكريم ؛ ليتبيَّن لنا شواهد على التَّفسير :

أولًا: عِلْم المعَاني: هو عِلْمٌ يُعرف به أحوال اللَّفظ العربي التي بها يطابق اللَّفظ مقتضى الحال (١١). ويدور حوْل بلاغة التَّراكيب، وأبرز وجوهه وأساليبه هي: الدِّكْر والحذْف، والتَّعريف والتَّنكير، والتَّقديم والتَّأخير، والإيجاز والإطْناب، ولكلِّ وَجْهٍ من هذه الوجوه فوائد وأغْراض.

مثاله: في قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَبْتُدُ ﴾ [الفاتحة:٥] فائِدة تقديم ﴿إِيَّاكَ ﴾ هو الاختِصاص، أي أن المعنى: نخصُّك وحْدَك بالعبادة دون سِواك، وهذا المعنى الدَّقيق لا يؤدِّيه تقدُّم الفعل ﴿نَبْتُدُ ﴾ على المفعول به ﴿إِيَّاكَ ﴾ كما في أصْل تركيب الجُملة الفعليَّة.

ثانيًا: علم البَيان: هو عِلْمٌ يُعرَف به كيفيَّة إيراد المعنى الواحد بطُرُق مختَلِفة في وضُوح الدَّلالة عليه (٢)، ومن أبرز وجوهه وأساليبه: التَّشْبيه والمَجاز والاستِعارة.

وقد أكثر القرآن من التشبيه وضرب الأمثال، لما فيها من أثر بالغ في تصوير المعاني والكَشْف عنها، ولكي تُدرك القيمة البيانيَّة للتَّمثيل والتَّشبيه «تأمَّل البَوْن الشَّاسع بين القول إن الكفار يُعرِضون عن الوحي الربَّاني، وبين قوله تعالى: ﴿فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ قَوْلُهُ تعالى: فَفي هذه الآية تمثيل مُعْرِضِينَ قَالَةُ مُحُمُرً مُّسْتَنفِرَةً ۞فَرَتْ مِن فَسْوَرَمَ ﴾ [المدثر: ٤٩ - ٥١]، ففي هذه الآية تمثيل

<sup>=</sup> ما يتيسر من أساليب القرآن. ومن ما ذكره الشيوطي (ت: ٩١١) في الإتقان: النوع الحادي والخمسون: في وجوه مخاطباته، الثاني والخمسون: في حقيقته ومجازه، الثالث والخمسون: في تشبيهه واستعارته، الرابع والخمسون: في كناياته وتعريضه، الخامس والخمسون: في الحصر والاختصاص، السادس والخمسون: في الإيجاز والإطناب، السابع والخمسون: في الخبر والإنشاء، الثامن والخمسون: في بدائع القرآن.

<sup>(</sup>١) إيضاح التلخيص للخطيب القزويني (ص٥٦).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (ص١٢٣)

لا يخْلو من سُخريَّة لاذِعة من حال هؤلاء المعاندين المعرِضين عن الهدى، فكأنَّهم في نُفرتهم عنه: حُمُر مفزَّعة ولَّت هاربةً مدبِرةً خوفًا من بَطْشةِ صيَّادٍ ماهرٍ أو أسَدٍ قاهرٍ يريد الفَتْك بها، وحَسبُك بذلك بيانًا لهَيْبة الوعيد القرآني التي خَلَعت قلوب الكافرين، وأُورَثَت نفوسهم فزعًا وهلعًا تعبِّر عنه تلك الصُّورة الفريدة»(١).

وأمثال القرآن من الأنواع التي أفردها المصنفون في علوم القرآن كما سيأتي.

ثالثًا: علم البَدِيع: هو عِلْمٌ تُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مُقتَضى الحال وفصاحَته (٢)، وله فُنُون كثيرة من أبرزها: الطِّباق والمقابَلة، والجِناس والمشَاكلة، وغيرها.

ولنضْرب للطبّاق -وهو الجَمْع بين معنيَيْن متضادَّيْن م مثالًا من القرآن في قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللّهُمَّ مَنْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ مَنْ الْمُلْكِ مَن اللّهُ الْمُلْكِ مَن اللّهُ اللّهُ الْمُلْكِ مَن اللّهُ اللهُ اللهُ

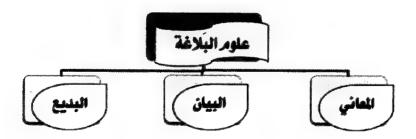

<sup>(</sup>١) تيسير البلاغة القرآنية (ص٥٥٥)٠

<sup>(</sup>٢) إيضاح التلخيص للخطيب القزويني (ص٥٠).

<sup>(</sup>٣) تيسير البلاغة القرآنية (ص٢٥٠)٠



تقدَّم أن المعاني والأحْكام تُستَفاد من الألفاظ إما بطريق الدَّلالة المباشرة وذلك في الآيات الصَّريحة، أو بطريق الإشارة والاستِنْباط في الآيات غير الصَّريحة، وذلك من خلال دلالات الألفاظ، لذا اعتنى بدراستها أرباب العلوم القرآنيَّة، وأفردوها بمباحث خاصَّة في تآليفهم، وصنَّفوا كلَّا منها كنَوْع من أنواع علوم القرآن (١).

وفي هذا المبْحث نذكر إجمالًا أبرز هذه الدَّلالات، ونَعرض كلَّا منها عَرْضًا مُوجزًا مع مثال يوَضِّحه، وهي العامِّ والخاصِّ، والمطلَق والمقيَّد، والمجمَل والمبيَّن، والمنطوق والمفهوم.

### أوَّلا: العامّ والخاصّ (٢):

العَامّ: هو اللَّفظ المستغْرِق لجميع ما يَصْلُح له من غير حَصْر، أما الخاصّ: فهو قَصْر العامّ على بعض أفراده بدليل.

ومن صِيَغ العام: الأسماء المؤصولة ، مثل: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِاحَتِ لَهُمَ مَّغْفِرَةٌ وَٱجْرُكِيدُ ﴾ [فاطر: ٧] ·

وأدوات الشَّرط نحو: ﴿مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجَزَّ بِهِۦ﴾ [النساء: ١٢٣].

والمعرَّف بالألِف واللَّام غير العَهْديّة، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسَرٍ ﴾ [العصر: ٢] . [العصر: ٣] .

وقد يأتي ما يُخَصَّص العامِّ وهو كثيرٌ ، كقوله تعالى استِثناءً من الآية السابقة في سورة العَصر: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٠٠٠﴾ [العصر: ٣] .

وقد يكون الْمُخصِّص للقرآن من السَّنَّة، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَصَّلَ اللَّهُ ٱلْمَـٰئِيمَ ﴾

<sup>(</sup>١) ينظر –مثلًا– في كتاب الإتقان النوع الخامس والأربعون: في عامَّه وخاصِّه (٤/ ١٤١٢)، النوع السادس والأربعون: في مُجْمله ومُبَينه (٤/ ١٤٢٦)، النوع التاسع والأربعون: في مُطلَقه ومُقيَّله (٤/ ١٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرجع السابق (٤/ ١٤١٢).

[البقرة: ٢٧٥] . (خُصَّ منه البيوعُ الفاسِدة وهي كثيرةٌ بالسُّنّة) (١١) .

وقد يبقى العامُّ على عُمومه دون تَخصيص، وهو قليلٌ في الأحكام الفرعيَّة، كقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْتَكُمُ مُ أَمَّهَ لَكُمُ ﴾ [النساء: ٢٣](٢).

وقد يُراد بالعامِّ الخصوصُ، وهو قليلٌ أيضًا، كقوله تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا النَّهُ مُ الله عَلَى أَحَد مَا النَّهُ مُ الله عَن فَضْلِهِ ﴾ [النساء: ١٥]، والمراد بالنَّاس هو الرسول ﷺ خاصَّة على أحَد الله القوْلَين، قال ابن كثير: «يعني بذلك: حَسَدهم [أي اليهود] النبي ﷺ على ما رَزَقه الله من النُّبُوَّة العظيمة، ومَنْعهم من تصديقهم إياه حسدَهم له؛ لكوْنه من العَرَب وليس من بنى إسرائيل» (\*).

ثانيًا: الْمُطلَق والْمُقيَّد:

الْمُطلَق: ما دلُّ على الحَقيقة بلا قَيْد.

والْمُقَيَّد: ما دلُّ على الحَقيقة بِقَيْد.

مثال المطْلَق: قوله تعالى في كفَّارة الظِّهارِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُهِرُونَ مِن شِّسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ مطلَقٌ من أيِّ قَيدٍ ، فلو أَعْتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ مطلَقٌ من أيِّ قَيدٍ ، فلو أعتق المُظاهرُ رَقبةً على أيِّ وصفٍ أجزأهُ سواء مؤمِنةً كانتْ أو كافرَةً .

ومثال المقيّد: قوله تعالى في كفّارةِ قتلِ الخطأ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]، فلفظُ ﴿رَقَبَةٍ ﴾ في هذه مقيّدٌ بالإيمانِ، وعليه لا تُجزئ الرّقبة الكافِرة في كفّارةِ قتلِ الخَطأ.

وهنا تأتي المسالة: هل يُحمَل المُطلق في مسألةٍ على المقيَّدِ في مسألةٍ أخرى؟

الجواب: إذا كان الحُكمُ واحدًا - كما هو الحال في هاتَيْن الآيتَيْن وهو الكفَّارةُ-، والسَّببُ مُختلِفًا - وهو هنا الظِّهارُ في الأُولى، والقَتْلُ الخطأ في الثَّانيةُ- ؟ ففيه خلافٌ بين أهل العلم منهم مَن حمَل المطلَق على المقيَّد، ومنهم مَن مَنَعه، وليس المقام لتَفصيله.

أما إن اختَلَف سبب الحُكْم فالفقهاء متَّفقون على عَدَم حَمْل المطلَّق على المقيَّد،

<sup>(</sup>١) ينظر: المرجع السابق (٤/ ١٤١٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرجع السابق (٤/ ١٤١٤-١٤١٥).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٢/ ٣٣٦). وينظر الخلاف في المسألة في تفسير الطبري (٧/ ١٥٥ –١٥٨).

مثل: تقييد الأيْدي بالمرافق في آية الوُضوء ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَاوَةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦]، وإطلاقها في آية حَدِّ السَّرِقة ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَ عُوَا أَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلمائدة: ٣٨].

ثالثًا: الْمُجْمَل والْمُبَيَّن (١):

الْمُجْمَل: ما لم تتَّضِح دلالته، أو ما يُتَوَقَّف فَهْم المُراد منه على غَيره، والْمُبَيَّن: ما يُفهَم المراد منه، إما بأصْل الوَضْع أو بعد التَّبيين (٢).

مثال المجْمَل: قوله تعالى: ﴿ مِرَطَ الَّذِينَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧] . بيّنه قوله تعالى: ﴿ فَأُو لَكِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّيِيتَ نَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَ ﴾ [النساء: ٦٩] .

وقد يقع التَّبيين بالسُّنَة مثل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاثُوا الرَّكُوةَ ﴾ ﴿وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلْبَيِّتِ ﴾ فقد بيَّنت السُّنَّة أفعال الصلاة والحَجِّ ومقادير أنْصِبة الزَّكُوات في أنواعها. رابعًا: المنْطوق والمفْهوم (٣):

المعاني والأحكام تُستفاد من الألفاظ باعتبار طُرق دَلالتها من أحَد طريقَين: منْطوق اللَّفظ أو مفهومه. وفي ما يأتي بيان كلِّ منهما:

المنْطوق: المعنى الْمُستفادُ من اللَّفظ من حيث النُّطق به.

فيفهمه السَّامع من دَلالة اللَّفظ نطقًا، وهو يَنْقسم إلى: نَصَّ وظاهر.

١- النّص : هو ما لا يُحتَمل من الألفاظ غير معنى واحد . مثاله: قوله تعالى : ﴿فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَنَكَةِ أَيَّامٍ فِي لُلْحَجٌ وَسَبْمَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة:١٩٦] ، فدلالة الآية نصّ في وجوب صيام عَشَرة أيّام لا أقل ولا أكثر ، ولا تحتَمِل معنى آخر .

٢- الظَّاهر: هو اللَّفظ المحتَمِلُ أَمْرَيْن أو أَكْثر ، وهو في أحَدها أَرْجَح . مثاله: دلالة قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوة ﴾ [البقرة:٤٣] على الوجوب ؛ فهو الظَّاهر لأن الأمر المطلَق للوجوب ، وإن كان يحتَمِل غيره كالنَّدب والإباحة .

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان (٤/ ١٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصول من علم الأصول (ص٤٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: علم الاستنباط من القرآن: المفهوم والمنهج (ص١٢٣-١٣٠).

المَفْهُوم: هو المعنى المستَفادُ من اللَّفظ في غير محلَّ النَّطق.

فيفهمه السّامع من دلالة المفهوم من اللَّفظ وليس من منْطوقه، وهو ينقَسم إلى: مفهوم موافّقة ومخالَفة.

١- مفهوم الموافقة: وهو: أن يكون حكم المشكوت عنه موافقًا للمنطوق. مثاله:
 دلالة قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمَوْلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُعلُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠] على تحريم إثلاف أموالِهم.

وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق وهو المسمى «مفهوم الأولى» . مثاله: قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُ مَا أَنِي ﴾ [الإسراء: ٢٣] ، لما نهى عن ﴿ أُنِي ﴾ كان غيرها من الشَّتْم والضَّرب أولى .

٧- مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق في الحُكم. وأكثر العلماء على الاحتِجاج به، واشترطوا للاحتِجاج به شروطًا كثيرةً، وله أنواع عديدة، وليس المقام لبسط ذلك.

مثاله: قوله تعالى: ﴿فَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء:٩٢] فمنطوقه وجوبُ تحريرِ رقبةٍ مؤمِنة في كفارة القتل الخطأ، ومفهومه عدم إجزاء تحرير رقبةٍ كافرة في ذلك.

وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا تُواْ النِّسَاءَ صَدُقَالِهِنَّ غِلَّا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَقَسَا فَكُلُوهُ هَنِيتَ اللهِ عَن اللهِ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَقَسَا فَكُلُوهُ هَنِيتًا ﴾ [النساء: ٤] ، منطوقُه إباحة ما طابَت به نفس الزوجة من مهرِها ، ويُفهَم منه حُرْمة ذلك بغير طِيب نفس منها .

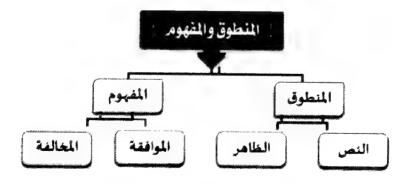



# و القرآن علم القرآن و القرآن و

#### مفهوم القسم:

الأقسام جمع قَسَم، وهو لُغةً: الحَلْف واليمين.

واصطلاحًا: رَبْط النَّفس، بالامتِناع عن شيء أو الإقْدام عليه، بمعنى مُعظَّم عند الحالف حَقِيقة أو اعتقادًا(١).

# فائدة القَسَم في القرآن:

القصْد بالقسَم تحقيق الخبر وتوكيده، وهو من عادات العرب وأساليبها إذا أرادت أن تؤكِّد أمرًا(٢). كما أن فيه فائدة في إظهار فضْل المقسَم به وتعظيمه، قال ابن القيِّم (ت:٧٥١): «وإقسامه [سبحانه] ببعض المخلوقات دليلٌ على أنه من عظيم آياته»(٣). صيغة القَسَم وأركانه(٤):

الصيغة الأصليَّة للقسم أن يُؤتى بالفعل «أُقْسِم» أو «أَحْلِف» مُتَعدَّيًّا بالباء إلى المُقسَم به · ثم يأتي المُقسَم عليه ، وهو جواب القَسَم ، كقوله تعالى : ﴿وَأَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ [الأنعام: ١٠٩] ·

وقد تدخل (لا) النافية على فعل القسَم كقوله تعالى: ﴿لَا أَقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [القيامة: ١]، وهي صِلَةٌ لتأكيد القَسَم وليست لنَفْيه، وقيل: إنها نافيةٌ لمحذوف يُناسِب القَسَم، تقديره في الآية السابقة: لا صِحَّة لما زعمتم أنه لا حساب ولا عقاب، ثم استأنف فقال: أُقسم بيوم القيامة، وقيل: أن (لا) على ظاهرها لنَفْي القسَم، كأنه قال: لا أقسم على أن يوم القيامة آتِ، لأنه من الظُهور بحيث لا يحتاج إلى قَسَم.

ولما كان القَسَم يكثُر في الكلام، اختُصِر فصار فعل القَسَم يُحذَفَ ويُكتفى بأداة القَسَم الباء، ثِم عُوِّض عن الباء بالواو أو التاء، أما التاء فاختَصَّت بلَفْظ الجلالة، كقوله

<sup>(</sup>١) مباحث في علوم القرآن (ص٣٠١).

<sup>(</sup>٢) الإتقان (٥/ ١٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) التبيان في أيمان القرآن (ص٥). وينظر: دراسات في علوم القرآن (ص٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) التبيان في أيمان القرآن (ص٧)، مباحث في علوم القرآن (ص٣٠٢).

تعالى: ﴿ تَأَلِّلُهِ لَتُسْتَأَنَّ عَمَا كُنُتُمْ تَفْتَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٦]، وأما الواو فتأتي في لفظ الجلالة كقوله: ﴿ ثُمَّ لَرَّ تَكُن فِتَنَكُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنًا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، وتأتي في الأسماء الظَّاهرة كقوله تعالى: ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْتَىٰ ﴾ [الليل: ١] (١).

إذن يتبيَّن لنا مما سَبَق أن أركان القَسَم ثلاثة:

١- فعل القَسَم. وهو لفظ ﴿وَأَقْسَمُوا ﴾ في قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ
 لَا يَجْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ [الأنعام: ١٠٩]. أو أداة القَسَم التي تنوب عنه (الواو أو التاء).

٢ - والمُقسَم به. وهو الله جل شأنه في الآية السابقة.

٣- والمُقسَم عليه (جواب القَسَم). وهو في الآية السابقة قول الكفار: ﴿لَا يَبْعَثُ أَللَّهُ مَن يَمُوثُ ﴾.



المُقْسَم به في القرآن:

يَقْسِم الله تعالى بنفسه المقدَّسة كقوله سبحانه: ﴿ فَوَرَيْكَ لَنَسْتَكَنَّهُمْ آجْمَعِينَ ﴾ [الحجر: ٩٢]، وقوله: ﴿ تَأْلِلَهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ ٓ إِلَىٰٓ أُمَـهِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [النحل: ٦٣].

كما يُقْسِم بمخلوقاته -وهو الأكثر في القرآن- كقوله تعالى: ﴿وَالنِّينِوَالزَّيْتُونِ۞وَطُورِ سِينِينَ۞وَهَذَا ٱلْبَكَدَا لْأَمِينِ﴾ [التين: ١ - ٣] ، ﴿وَالْفَجْرِ۞وَلَيَالِعَشْرِ۞وَالشَّفْعِوَالُوَثْرِ۞وَالتَّلِ إِذَا يَسْرِ﴾ [الفجر: ١ - ٤] .

ولله أن يحْلِف بما شاء سبحانه ، أما العِباد فليس لهم أن يحْلِفوا إلا بالله لحديث ابن عُمر هي ، أن النبي عَلَي ، قال: «ألا مَنْ كَان حالِفًا فلا يَحْلِف إلا بِالله»(٢)، بَلْ إنَّ حَلف

<sup>(</sup>١) ينظر: التبيان في أيمان القرآن (ص٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: صحيح البخاري (٥/ ٤٢) (٣٨٣٦)، صحيح مسلم (٣/ ١٢٦٧) (١٦٤٦).

المستنزف المالقات

العِباد بغير الله ضَرْبٌ من الشِّرك ، لقوله ﷺ: «مَنْ حَلَف بغير الله فَقَد كَفَرَ أَوْ أَشْرَك»(١).

وقد يتعدَّد المقسَم به في القرآن ويكون جواب القَسم واحدًا ، كما في الآيات السابقة من سورة التين ، وكذا مطلع سورة الطور ، والليل ، وغيرها ، كذلك قد يتعدَّد جواب القسم ، وقد يتعدَّد المقسَم به وجواب القسم معًا كما في مطلع سورة الشمس .

الْمُقسَم عَلَيه (جواب القسم):

والمُقْسَم عليه أو جواب القَسَم هو الذي يُرَاد توَكْيده، أو تعظيمه، أو التَّنْبيه على ما فيه من عِظاتٍ وعِبَر، ونَفْع أو ضَرَر.

وقد أقسَمَ الله ﷺ في كتابه العزيز على أمورٍ كثيرةٍ تَرْجع في جُملتها إلى أمْرَيْن (٢):
 الأول: أُصول الإيمان التي يَجِب على الخَلْق معرفتها. والثاني: حال الإنسان.

فالأول كقوله تعالى: ﴿وَالمَمَنَقَاتِ صَفَّا ۞ فَالنَّبِهِرَتِ زَخْرًا ۞ فَالنَّلِيكَ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُو لَوَيدُ ﴾ [الصافات: ١ - ٤] . وقوله تعالى: ﴿وَسَ ۞ وَالْقُرْءَانِ الْمُحْكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [يس: ١ - ٣] . وقوله تعالى: ﴿وَلَهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ۞ إِنَّهُ الْقُرْءَانِ الْمُعَرِيقِ وَالنَّهُ وَمَ النَّجُومِ ۞ وَإِنَّهُ الْفَسَدُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ۞ إِنَّهُ الْقُرْءَانُ كُرِيمٌ ﴾ . وقوله تعالى: ﴿وَالذَّرِيكِ ذَرُوا ۞ فَالْحَيْلَةِ وِقْرًا ۞ فَالْجَرِيكِةِ يُسْرَا ۞ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ وَقُولُهُ تعالى: ﴿وَالذَّرِيكَ ذَرُوا ۞ فَالْحَيْلَةِ وِقْرًا ۞ فَالْجَرِيكِةِ يُسْرَا ۞ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ وَقُولُهُ وَالذَارِيات: ١ - ٢] . .

وأما القَسَم على أحوال الإنسان فكَقُوله تعالى: ﴿وَالْتَيْلِإِذَايَنْشَىٰ ۚ وَالنَّهَارِإِذَاتَهَٰ ۖ وَمَاخَلَقَ ٱلذَّكُرُوَالْأَنْقُ ۚ ۚ إِنَّاسَعْيَكُمْ لَشَقَى﴾ [الليل: ١ - ٤] الآيات، ونحوها سُورة العصر ومَطْلع سورة البَلَد، والتِّين، والعَادِيات.

وقد يُحذَف جواب القسَم لكونه ظَهَر وعُرِف، قال ابن القيِّم (ت٥١٠): (وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس المقسَم به ما يدلُّ على المقسَم عليه، وهي طريقة القرآن، فإن المقصود يحصل بذكر المقسَم به فيكون حَذْف المقسَم عليه أَبْلغ وأوجز، ... فمن هذا قوله تعالى: ﴿ مَن \* وَٱلْقُرْمَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ [ص: ١] فإن في المقسَم به من تعظيم القرآن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبي داود (٣/ ٢٢٣)، والترمذي (٤/ ١١٠) وقال: هذا حديث حسن، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٥/ ٦٩) (٢٠٢٤).

<sup>(</sup>٢) التبيان في أيمان القرآن (ص٨-١٣).

ووصفه بأنه ذي الذكر . . . ما يدل على المقسَم عليه وكونه حقَّا من عند الله غير مفترًى كما يقوله الكافرون ، وهذا معنى قول كثير من المفسِّرين: إن الجواب محذوف ، تقديره: إن القرآن لَحَقُّ ، وهذا مُطَّرد في كلِّ ما شابَه ذلك »(١).

## أنواع القَسَم:

القَسَم نَوْعان (٢): ظاهِر، ومُضمَر:

١- الظَّاهر: ما صَرَّح فيه بفعل الْقَسَم والمقْسَم به ، كقوله تعالى: ﴿ فَوَرَيْكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ ﴾
 [مریم: ٦٨] ، أو ما حُذِف فیه فعل القَسَم اكتِفاءً بوجود أداة القَسَم الواو أو التاء كقوله:
 ﴿ وَٱلْمَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ الآيات [العصر: ١ - ٣] .

٢- المضْمَر: هو ما لم يُصرِّح فيه بفعل القَسَم والمقْسَم به ، ويدلَّ عليه اللَّام الموَطَّنة للقَسَم التي تدخُل على جواب القَسَم كقوله تعالى: ﴿ لَتُمْبَلُونَ فَي أَمَوَ لِكُمُّ وَ أَنفُسِكُمْ ﴾ [ال عمران: ١٨٦] ، أي: والله لتَبْلُونَ .

# المؤلَّفات في أقسام القرآن:

اعتنى المفسّرون بالأقسام الواردة في القرآن وبيّنوا أسْلوب القَسَم وجوابه وأثره في المعنى أثناء تفسيرهم لكتاب الله ، كذلك أوْرَده المصنّفون في كتب علوم القرآن كتَوْع منها ، كالسَّيوطي في «النَّوع السابع والستّون: في أقسام القرآن» (٣) . كما أفردها آخرون بالتَّاليف ، ومن أبرز تلك المؤلَّفات:

١- التِّبْيان في أيمان القرآن(٤)، لابن قيِّم الجَوْزية (ت:١٥١).

٢ - الإِمْعان في أقسام القرآن ، لعبد الحميد الفَراهي (ت: ١٣٤٩) .

<sup>(</sup>١) التبيان في أيمان القرآن (ص١٤، ١٥)، بتصرف يسير٠

 <sup>(</sup>٢) ينظر: البرهان (١٢٣/٣)، الإتقان (٥/٩٤٩ – ١٩٥١).

<sup>(</sup>٣) الإتقان (٥/٥١٩١ - ١٩٥١)·

<sup>(</sup>٤) اشتهر بعنوان «التَّبْيان في أقْسام القرآن» وطُبع طبعات عديدة بذلك، وما تقدَّم أعلاه هو العنوان الذي سمّى به المؤلف كتابه في مقدمته. ينظر مقدمة تحقيق د. عبد الله البطاطي للكتاب (ص٢٩).

# و المنا عِلْم أَمْثَال القرآن و المنا عِلْم أَمْثَال القرآن القرآن المنا القرآن المنا القرآن المنا القرآن المنا ال

#### مفهوم أمثال القرآن:

الأمثال: جَمع مثَل، والْمَثَل والْمِثْل والْمَثِيل: الشَّبَه والشَّبيه لفظًا ومَعْنى (١).

والمَثَلُ: عبارة عن قوْلٍ في شيء يُشبه قولًا في شيء آخَر بينهما مشابَهة ، ليُبيّن أحدهما الآخر ويصوِّره · نحو قولهم: الصَّيف ضيّعت اللّبن (٢) ، فإنَّ هذا القول يُشبه قولك: أهْمَلتَ وقت الإمْكان أمْرَكَ .

والْمَثَل في القرآن: هو إبراز المعنى في صورةٍ رائِعةٍ مُوجَزةٍ لها وَقْعها في النَّفس، سواءً أكانت تشْبيهًا أو قَوْلًا مُرسَلًا (٣).

أنواع الأمثال في القرآن(٤):

الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع:

النّوع الأوّل: الأمثال المصرَّحَة. وهي الأمثال التي يُصرَّح فيها بلفظ (المثَل) أو ما يذُلّ على التّشبيه، وهي كثيرةٌ في القرآن:

فمن أمثلة التصريح بلفظ المثَل قوله تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتَ أَوْدِيَةً بِقَدَرِهَا فَأَحْتَكُ السَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتَ أَوْدِيةً بِقَدَرِهَا فَأَحْتَكُ السَّمَلُ زَبَدًا رَّابِيَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ٱبْتِغَآةً حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِثْلَةً مُكَنَّ لِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَأَلَمَ مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُنُ فِي ٱلْأَرْضُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ وَالرّعد: ١٧].

ومثال التصريح بالتشبيه، قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعۡمَالُهُمُ كَسَرَكِم بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآةً حَتَّىٰ إِذَا كِمَآةً هُو لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا ﴾ [النّور: ٣٩].

النُّوع الثَّاني: الأمثال الكامِنة: وهي الأمثال التي لا يُصرَّح فيها بلَفْظ التَّمثيل، ولكنَّها

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح (ص٢٩٠)، القاموس المحيط (ص١٠٥٦).

<sup>(</sup>٢) المفردات في غريب القرآن (ص٥٩).

<sup>(</sup>٣) مباحث في علوم القرآن (ص٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: البرهان (١/ ٤٨٦)، الإتقان (٦/ ١٩٣٦)، مباحث في علوم القرآن (ص٢٩٢).

تدلّ على معان تمثيليَّة بإيجاز، وآيات هذا النَّوْع غالبًا ما تكون قريبة الصِّلة بمعاني أمثالٍ سائِرةٍ معروفة، من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَٱلنَّيْنَ إِذَا أَنفَقُواْلَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَمْ يَقْتُرُواْ وَكَمْ يَقْتُرُواْ وَكَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ كَالِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٧]، وهو في معنى قولهم: خَيْر الأمور الوسَط، وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا بَانَ وَلَا كِنَ لِيَظُمَيِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، هو في معنى قولهم: ليس الخَبَر كالمعاينة.

النّوع الثّالث: الأمثال المرْسَلَة: وهي آياتٌ من القرآن جَرَت مَجْرى المَثَل من غير تصريح بلفظ التَّشبيه، مثل قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيزة: ﴿الْفَنَصَحَى ٱلْحَقُ ﴾ [يوسف: ٥١]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّ اللّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر: ٤٣]، ﴿لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ كَاشِفَةٌ ﴾ [النجم: ٥٨]، ﴿مَاعَلَى ٱلمُحْسِنِينَ مِن سَكِيلٍ ﴾ [النوبة: ٩١].



فوائد ضرب الأمثال في القرآن(١):

القرآن مَليءٌ بضَرَّب الأمثال، ومن أبرز فوائد وحِكَمِ ذلك:

٢ - التَّرْغيب، كقوله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَشَلِ حَبَّةٍ ٱلْبَتَتْ سَنْبَا بِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّالَّةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦١].

<sup>(</sup>١) ينظر: البرهان (١/ ٤٨٦)، الإتقان (٦/ ٩٣٥- ١٩٣٥)، مباحث في علوم القرآن (ص٢٨٧).

٣- التَّنْفير، نحو قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُعِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَوْهِ تُعُوهُ ﴾ [الحجرات: ١٢]، ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُيِّلُوا النَّوْرَئةَ ثُمَّ لَمْ يَضِلُوهَا كَمَثَلِ الْخِيهِ مَيْتًا فَكَوْهُ أَن الْقَوْمُ الطَّلِمِينَ ﴾ الْحِمادِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ اللَّينَ كَذَّبُوا بِعَاينتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ ﴾ الجمعة: ٥].

٤ - العِظَة والعِبْرة والذّكرى، قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧].
 [الحشر: ٢١]، ﴿ وَلَقَدْ ضَرَيْنَ اللَّنَّاسِ فِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لِّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧].
 أمثال القرآن في كتب علوم القرآن والمصنّفات فيها:

أورد المصنّفون أمثال القرآن كتَوْع من علوم القرآن ، كالزَّركشي في «النوع الحادي والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه» (١) ، والسُّيوطي في «النوع السادس والستون: في أمثال القرآن» (٢) .

كما صنَّف فيه جَمْع من المتقدِّمين والمتأخِّرين ، من ذلك (٣):

١- الأمثال القرآنية ، للماوردي (ت:٥٥٠).

٢ - الأمثال في القرآن الكريم، لابن قيِّم الجَوْزية (ت:٧٥١)(٤).

٣- أمثالُ القرآن وصُوَرٌ من أدبه الرَّفيع، لعبد الرحمن حبَنَّكة الميْداني (ت:١٤٢٥).

٤ - الأمثال في القرآن الكريم، د. محمد جابر فياض.

٥ - موسوعة الأمثال القرآنية ، د . محمد عبد الوهاب عبد اللطيف .



<sup>(</sup>١) البرهان (١/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) الْإِتقان (٦/١٩٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: دراسات في علوم القرآن (ص٩٣٥)، علوم القرآن بين البرهان والإتقان (ص٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) والكتاب مطبوع ، وهو في الأصل مستَلُّ من كتاب إعلام المَوَقِّعين ، للمؤلِّف .



### مفهوم قَصَص القرآن:

القَصُّ لُغةً: تَنَبُّع الأَثَر قال تعالى: ﴿فَأَرْتَدَاعَكَ اَثَارِهِمَاقَصَصَا ﴾ [الكهف: ٦٤] ، أي: رجَعَا من الطَّريق الذي سَلَكاه يقُصَّان الأَثَر ويتتَبَعانه (١) . ونحوه قوله تعالى على لسان أمِّ موسى: ﴿وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ مُقَسِيهِ ﴾ [القصص: ١٦] ، أي: تَتَبَعي أثره . ومن ذلك: القصَّة والقصص ، لأنها أخبار تُتَتَبَع وتُذْكر (٢) .

وقصَص القرآن: أخباره عن أحْوال الأمم الماضية، والنُّبَوّات السَّابقة، والحوادث الواقِعة (٣).

أنواع القَصَص في القرآن:

قَصَص القرآن على نَوْعين:

النُّوع الأول: قصص السَّابقين: وهي قِسمان:

أ) قَصَص الأنبياء: تضمَّنت دعْوَتهم إلى قومهم، والمعجِزات التي أيَّدهم الله بها، وموقف المعاندين منهم، وعاقبتهم، وكذلك عاقبة المؤمنين، كقصة نوح مع قومه، وهود مع قومه عاد، وصالح مع قومه ثمود، وموسى مع فرعون، ومحمد مع كفار قريش، وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، عليهم جميعًا أفضل الصلاة والسلام.

ب) قَصَص السَّابقين من غير الأنبياء، كقِصَّة ابنَيْ آدم، وأهْل الكَهف، وذي القَرْنَين،
 وقارون، وأصحاب السَّبت، ومريم، وأصحاب الأخدود، وأصحاب الفيل، وغيرهم.

النوَّع الثاني: قَصَص السيرة النَّبوية والأحداث الواقِعة في زَمَن الرسول ﷺ، خصوصًا المغازي كغَزْوة بدر وأُحُد والأحزاب وحُنَيْن وتبوك.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (ص٦٢٧)·

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٥/ ١١)٠

<sup>(</sup>٣) مباحث في علوم القرآن (ص٣١٦).



#### فوائد قَصَص القرآن:

للقَصَص القرآني فوائد كثيرةٌ لعلَّ من أهمِّها(١):

١- تَشْبِيت فؤاد الرسول ﷺ، وأمَّته من بعده، قال تعالى: ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ
 ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ مُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ١٢٠].

٢- إيضاح أُسُس الدَّعوة إلى الله، وبيان أصول الشَّرائع التي بُعث بها كل نبيِّ:
 ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوْجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ رُلآ إِللهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

٣- إظهار صِدْق نبيّنا محمد ﷺ في دعوته بما أخبر به عن أحوال الماضين عَبْر القرون والأجيال، مع كونه أميًّا لا يقرأ ولا يكتُب ولم يجالِس الأقوام الآخرين.

٤- العِظة والعِبرة: قال تعالى: ﴿ لَقَدْكَاتَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَتِ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَكِ وَلَنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَكِ وَلَنْ عَلَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ حَدِيثَا يُفْتَرَكِ اللَّهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ مَنْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ عَدِيثَا يُفْتَرِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٦].

خصائص القَصَص القرآني ومزاياه:

للقصَّة القرآنية خصائص ومزايا عَديدَة ، منها(٢):

<sup>(</sup>١) مباحث في علوم القرآن (ص٣١٨)، دراسات في علوم القرآن (ص٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرجع السابق (ص٠٦١).

٢- أنها حَقيقةٌ لا خَيال: قال تعالى: ﴿إِنَّ هَنَا لَهُوَ ٱلْقَمَعُ ٱلْحَقَّ ﴾ [آل عمران: ٦٢].
 ﴿ غَنُ نَقُسُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِ ﴾ [الكهف: ٦٣]. وهذا بخِلاف قصص الأدَب الإنساني التي تَنْزع إلى الخيال، وتعتمِد على الغرائِب المجانِبة للواقع.

٣- الإعْجاز الغَيْبي: بحكاية أخبار السَّابقين واللاحقين وغيرهم ، وقد تقدَّم أنه من أوْجه إعجاز القرآن .

٤ - التّكرار: مما تميَّز به كثير من قصص القرآن تكرُّر ورودها في عِدَّة مواضع، مع عرضها في صُور مختَلِفة في التَّقديم والتَّأخير، والإيجاز والإطناب، وما شابَه ذلك.
 ولذلك حِكمٌ عظيمةٌ وفوائد جليلةٌ، من أبرزها(١):

١- قوَّة الإعجاز البياني: قال الزرَّكشي: «كرَّر ذِكر القصَّة في مواضع إعلامًا بأنهم عاجزون عن الإتيان بمثله بأيِّ نَظْم جاؤوا، وبأي عبارة عبَّروا» (٢).

٢- بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها: قال الباقلاني: «إعادة ذكر القصّة الواحدة بألفاظ مختلفة، تؤدِّي معنى واحدًا من الأمر الصَّعب، الذي تظهر به الفصاحة، وتتبيَّن به البلاغة» (٣).

٣- الاهتمام بشأن القصَّة لتمكين عِبَرها في النَّفس، فإن التكرار من طُرُق التأكيد
 وأمارات الاهتمام، كما هو الحال في قصَّة موسى مع فرعون.

٤ - اختلاف الغاية التي تُساق من أجْلِها القصة، فتذكر بعض معانيها الوافية بالغرَض
 في مقام، وتُبرِز معانٍ أخرى في مقاماتٍ أخرى حَسب اختلاف مُقَتضَيات الأحوال.

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان (٥/ ١٦٥٤)، مباحث في علوم القرآن (ص٣١٨).

<sup>(</sup>٢) البرهان (٣/ ٢٧)٠

<sup>(</sup>٣) إعجاز القرآن (ص٦١)٠

# المؤلَّفات في قَصَص القرآن:

اعتنى أهل العلم بقصَص القرآن ، وأفرَده البعض بمؤلَّفات خصوصًا المعاصرين ، منها: ١ - قصص القرآن الكريم ، لمحمد أبو الفضل إبراهيم ، ومحمد جاد المولى ، وعلى البجاوي .

- ٢- قصص القرآن الكريم، أ.د. فَضْل حسن عبّاس (ت: ١٤٣٢).
- ٣- المستفاد من قصص القرآن ، أ . د . عبد الكريم زَيْدان (ت: ١٤٣٦) .
  - ٤ القصص القرآني ، أ . د . صلاح الخالدي .

ومن أشهر كتُب المتقدِّمين وأوسعها انتشارًا: كتاب «قصص الأنبياء» لابن كثير (ت:٧٧٤)، وهو في الأصْل مستَلُّ من كتابه «البداية والنهاية».



# عاشِرًا: عِلْم الجَدَل في القرآن الكريم

#### مفهوم الجَدَل:

الجدَل لُغةً: اللَّدَد في الخصومة والقُدرة عليها، أصله من جدَلْتُ الحبُل: أي أحكَمتُ فَتْله، فكأنَّ المتجادلين يفتِل كل واحد منهما الآخر على رأيه (١).

واصطلاحًا: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصُّم (٢).

وجَدَل القرآن: هو براهينه وأدلّته التي اشتَمل عليها وساقَها لهداية الكافرين وإلزام المعانِدين في جميع ما هَدَف إليه من المقاصد في أصول الشريعة وفروعها (٣).

والغرض من الجدل(٤): إلزام الخصْم وإفهام من هو قاصر عن إدراك مقدِّمات البرهان.

وهناك ألفاظ مرادِفة للجَدَل: كالمناظرة ، والمحاورة ، والمناقشة ، والمباحثة ، وهي قريبة بعضها من بعض (٥) .

### حُكْم الجَدَل وأنواعه (٦):

وردت نصوص من الكتاب والسُّنّة بعضها يأمر بالجدال وبعضها ينهى عنه، وهذا يعود لنوع الجِدال، لأن نصوص القرآن والسُّنّة الصحيحة لا تتعارض في حقيقة الأمر. ومن هنا نقول الجِدال نوعان بحسب الحُكم: ١- جِدال محمود ٢- جِدال مذموم.

فالجدال المحمود: هو كل جدالٍ أيَّد الحقُّ أو أفضى إليه بِنِيَةٍ خالصةٍ وطريقٍ صحيحٍ ،

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٠٥/١١). وينظر: دراسات في علوم القرآن، أ.د. زاهر الألمعي (ص١١٧).

<sup>(</sup>٢) مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص٢٤)٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (ص٥٢).

<sup>(</sup>٤) دراسات في علوم القرآن، أ.د. فهد الرومي (ص٥٨١).

<sup>(</sup>٥) مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص٢٩).

<sup>(</sup>٦) دراسات في علوم القرآن، أ.د. زاهر الألمعي (ص١١٨)٠

كَجِدال الأنبياء وأتباعهم ، لنُصْرة الحقِّ وإزهاق الباطل بالحُجَّة والبرهان . ومنه قوله تعالى: ﴿ وَجَدِلْهُ م بِاللَّهِ هِي آَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥] .

طُرُق الاستدلال والجَدَل في القرآن(١):

الاستدلال القرآني إما بسَوْق الأدلّة ابتداءً، مثل ما يذكره الله تعالى من الآيات الكونية المتضمّنة الأمر بالتفكُّر والتدبُّر لمعرفة الخالق وتوحيده، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّكَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النِّهِ وَالنَّهَ الوَالْفُلْكِ اللَّي تَجْدِى فِي الْبَحْرِيمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَزْلَ اللهُ مِنَ السَّكَاةِ مِن مَآءٍ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيكِج وَالسَّكَابِ اللَّرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَتْةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيكِج وَالسَّكَابِ اللَّهُ السَّكَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَكَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤] .

أو بما يرُدُّ به على الخُصوم والمعاندين ، وهو الذي يحصُل به الجَدَل كما تقدَّم في تعريفه ، وله طُرُق كثيرة في القرآن ، منها:

١- قياس التّمثيل: بأن يقيس المستدِلَّ دعواه على أمر معروف عند المخاطب، أو أمر بَدَهي لا تنكره العقول، كالاستدلال بالمبدأ على المَعاد والبعث، في مثل قوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنسَنُ أَن يُمُلَ شُكَى ﴿ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) ينظر: الإتقان (١٩٥٩/٥-١٩٦٢)، مباحث في علوم القرآن (ص٣٠٣)، مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص٧١–٩١)، دراسات في علوم القرآن، أ.د. فهد الرومي (ص٥٨٧–٩٩).

وكثيرًا ما يأتي فيه الخطاب بأسلوب الاستفهام التَّقريري: وهو تقرير المخاطَب بطريق الاستِفهام عن الأمور التي يُسلِّم بها الخَصْم وتُسلِّم بها العقول حتى يعترف بما يُنكره، وهو من أحسن الطُّرُق في الجَدَل لأنه يُشتَرط في الجَدَل أن يُسلِّم الخَصْم بالمقدِّمات. ومن أمثلتِه الآية الأخيرة من آيات سورة (يس) السابقة، وكذلك آيات سورة القيامة المتقدِّمة.

٧- قياس الخَلْف: وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه، وذلك لأن النقيضان لا يجتمعان، ولا يخلُو المَحَلِّ من أحدهما، ويسمَّى دليل التَّمانع. مثاله: قوله تعالى: ﴿ لَوْكَانَ فِيمَا عَلِمَ اللَّهُ اللَّهُ لَعَدَمٍ وجود الفساد فيهما. مثالٌ فِيما عَلَى اللهُ الله لعدَم وجود الفساد فيهما. مثالٌ آخر: قوله تعالى: ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِاللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْيلانَا كَانَ عَن عِند الله لعدَم وجود الاختلاف.

٣- الانتقال في الاستدلال: وذلك بأن ينتقِل المستَدِلُ من دليل يُغالط فيه الخَصْم أو لم يفْهَمْه إلى دليل آخر يُفْحِم الخَصْم ويقطع حجّته ، مثل مُجادلة إبراهيم الطَّيِّلِ للنَّمروذ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَلَّ إِبْرَهِ مَ فَى رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنهُ اللَّهُ المُلكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِي الذِى يُحِيء وَأُمِيتُ ﴾ ، وذلك بأن دعا بمن وجَب عليه القتل فعَفَا عنه ، ومن لا يَجب عليه فقتله ، فعلم إبراهيم الطَّيِّلِ أنه لم يَفْهَم معنى الإحياء أو الإماتة أو يُغالِط بذلك الفعل ، فانتقل الطَّيِّلِ إلى استدلال ينقطع به النَّمروذ ﴿ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَإِنَ اللَّهُ يَأْتِي الشَّمْسِ مِنَ الْمُعْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرُّ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] .

3 - السَّبْر والتَّقسيم: وذلك بحَصْر أوصاف الموضوع الذي يجادَل فيه، ثم يُردَّ عليها ويُبطِل كل وَصْفِ من هذه الأوصاف، فتَبْطُل دعوى الخصم عن طريق هذا الحَصْر المنطقي للموضوع. مثاله: «قوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْمِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]، كأنّه تعالى يقول: لا يَخُلُو الأمر من واحدةٍ من ثلاث حالات بالتَّقسيم الصَّحيح، الأولى: أن يكونوا خُلِقوا من غير شيءٍ أي بدون خالق أصلًا، الثانية: أن يكونوا خلقوا أنفسهم، يكونوا خلقوا أنفسهم، الثالثة: أن يكون خَلَقهم خالقٌ غير أنفسهم، ولا شكَّ أن القِسْمَين الأوَّلَيْن باطلان، وبُطلانهما ضروريٌّ كما ترى، فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوُضوحه، والثالث: هو



الحقّ الذي لا شكَّ فيه ، وهو جلَّ وعلا خالقهم المستحِقُّ منهم أن يعبدوه وَحْدَه جلَّ وعلا »(١).



# المؤلَّفات في جَدَل القرآن:

أَوْرَد المصنَّفون في كتب علوم القرآن جَدَل القرآن كَنَوْع من علومه ، كالزرَّكشي في «النَّوع الثامن والستون: «النَّوع الثالث والثلاثون: في معرفة جَدَله» (٢) ، والسَّيوطي في «النوَّع الثامن والستون: في جَدَل القرآن» (٣) . كذلك أُفرد بمصنّفات منها:

١- استخراج الجَدَل من القرآن ، لعبد الرحمن بن نَجْم ابن الحنْبلي (ت: ٦٣٤) .
 ٢- مناهِج الجَدل في القرآن الكريم ، أ.د. زاهر الألْمَعي .



<sup>(</sup>١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (٣/ ٤٩٤). وينظر أمثلة أخرى في نفس الموضع.

<sup>(</sup>٢) البرهان (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) الإتقان (٥/٤٥١- ١٩٦٢).

## خلاصة الفصل السادس (علوم نُغة القرآن وأساليبه)

## أولاً: عِلْم غَريب القُرآن

- ١/١ غَرِبُ القُرآن: هو كلِمات القرآن الغامِضة المعنى.
- ١/٢ الألفاظ القرآنية نوعَان كُلِّيان: الأوَّل: ما له معنَّى واحد، الثاني: ما له أكثر من معنى.
- ٣/١ يعود تفسير ألفاظ القرآن إلى عهد النبي على الذي كان يفسِّر لصحابته ما احتاجوا إليه، كما كان للصحابة من بعده اعتناء به، أما تدوينه فقد كان قديمًا منذ عهد أتباع التَّابعين.
- ١/ ٤ انتهج المؤلِّفون في هذا العلم طريقتَين في الترتيب: الأولى: الترتيب وَفْق ترتيب سور القرآن، الثانية: الترتيب على الحروف الهجائيَّة.

## ثَانيًا : عِلْم الوُجُوه والنَّظائِر في القرآن

١ / ١ الوُجُوه في القرآن: المعاني المختلفة للَّفظة القرآنيَّة في مواضعها من القرآن، والنَّظائر:
 المواضع القرآنية المتعدِّدة للوْجه الواحد التي اتَّفق فيها معنى اللَّفظ.

٢/٢ نشأ هذا العلم ودُون في القرن الثاني الهجري، حيث صنّف فيه مقاتل بن سُليمان
 (ت:١٥٠) كتابه «الوُجوه والنّظائر في القرآن»، وهو أوّل من صنّف فيه فيما يظهر.

## ثَالثًا: علم المُعرَّب في القرآن

٣/ ١ الْمُعرَّب في القرآن: هو ما وَقَع في القرآن بغير لُغة العَرَب.

٣/ ٢ اختُلف في وقوع المُعرَّب في القرآن على قوْلَين: الأوَّل: عدَم وقوعِه في القرآن. الثاني: وقوعه في القرآن. وجُمع بين القولين بأن هذه الأُحْرُف أصولها أعْجميَّة، لكنها وَقَعت للعَرب فعرُتها بألسنتها فصارت عربيَّة.

## رابعًا: عِنْم إعْرَاب القرآن

- ٤/ ١ هو علم يبعث في تَخريج تراكيب القرآن على القواعِد النَّحويّة المحرَّرة.
- ٤/ ٢ كان علم إعراب القرآن مندرج ضمن كتب معاني القرآن، ثم أُفرِد بتصانيف مستقلَّة.
- ٣/٤ كتب التَّفسير على ثلاثة أنواع من حيث اعتنائها بالإعراب: الأول: ما لم يَعْتَنِ بالمسائل النحويّة إلا ما نَدَر. الثاني: ما اعتَى بالإعراب مقتصرا على ما له أثَر في بيان المعنى، الثالث: ما كان مشحونًا بالمسائل النحوبة.
  - ٤/ ٤ ذكر أهل العلم شروطًا وآدابًا يجب على مُعرب القرآن مراعاتها أثناء الإغراب.

## خامسًا: عِلْم بلاغَة القرآن

٥/ ١ البلاغة القرآنية: مطابقة القرآن لمقتضى الحال غاية المطابقة؛ بأتم ما يكون من البيان.

٢/٥ أساس نشأة علم البلاغة هو القرآن الكريم، ثم كانت بداياته مسائل منثورة في كتب معاني القرآن وغريبه وإعجازه، حتى ثم جاء عبد القاهر الجُرْجاني (ت: ٤٧١) فجمع متفرِقات هذا العلم في كتابيّه (دلائِل الإعجاز)، و(أساس البَلاغة)، ثم سار الزَّمَخْشَري (ت: ٥٤١) على نهجه في بيان الأسرار البلاغيّة وتطبيقاتها في القرآن الكريم في تفسيره الكشّاف.

٥/ ٣ علوم البلاغة ثلاثة: علم المعاني، والبيان، والبديع، وقد ظهرت تطبيقاتها على التَّفسير.

٥/ ٤ علْم المعَاني: هو عِلْمٌ يُعرف به أحوال اللَّفظ العربي التي بها يطابق اللَّفظ مقتضى الحال، وعلم البَيان: هو عِلْمٌ يُعرَف به كيفيَّة إيراد المعنى الواحد بطُرُق مختلِفة في وضُوح الدّلالة عليه، وعلم البَدِيع: هو عِلْمٌ تُعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مُقتَضى الحال وفصاحته.

### سادسًا: دَلالات أَلْفَاظ القرآن

٦/ ١ من دَلالات أَلْفَاظ القرآن: العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمَل والمبيَّن، والمنهوم.

٢/٢ العام: هو اللَّفظ المستغرق لجميع ما يَصْلُح له من غير حَصْر. أما الخاصّ: فهو قَصْر العامّ على بعض أفراده بدليل. ومن صِيَغ العام: الأسماء المؤصولة وأدوات الشَّرط والمعرَّف بالألِف واللَّام غير العَهْديّة.

٦/ ٣ الْمُطلَق: ما دلَّ على الحقيقة بلا قَيْد، والْمُقيَّد: ما دلَّ على الحَقيقة بِقَيْد. الْمُجْمَل: ما لم تتَّضِح دلالته، أو ما يُتَوَقَّف فَهُم المُراد منه على غَيره، والْمُبَيَّن: ما يُفهَم المراد منه، إما بأصل الوَضْع أو بعد التَّبيين.

٦/ ٤ المنطوق: المعنى المُستفادُ من اللَّفظ من حيث النُّطق به. ويَنْقسم إلى: نَص وظاهر.
 والمفْهُوم: هو المعنى المستَفادُ من اللَّفظ في غير محل النَّطق. وينقسم إلى: مفهوم موافقة ومخالفة.

٦/٥ مفهوم الموافقة: وهو: أن يكون حكم المسكوت عنه موافقًا للمنطوق، مفهوم المخالفة:
 أن يكون المسكوت عنه مخالفًا للمنطوق في الحُكْم.

## سَابِعًا: عِلْم أقْسَام القرآن

القَسَم، وهو الحَلْف واليمين. وهو رَبْط النَّفس، بالامتِناع عن شيء أو الإقدام عليه،
 بمعنى مُعظَّم عند الحالف حَقِيقة أو اعتقادًا.

٧/ ٢ القصد بالقسم تحقيق الخبر وتوكيده.

٣/٧ أركان القسم ثلاثة: فعل القسم، أو أداة القسم التي تنوب عنه، والمُقسم به، وجواب القسم.

٧/ ٤ لله أن يخلِف بما شاء سبحانه، أما العِباد فليس لهم أن يخلِفوا إلا بالله.

٧/ ٥ أقسمَ الله -جلَّ شأنه- في كتابه العزيز على أمورٍ كثيرةٍ تَرْجع في جُملتها إلى أمْرَيْن: الأول:
 أصول الإيمان التي يَجِب على الخَلْق معرفتها. والثاني: حال الإنسان.

٧/ ٦ القَسَم نَوْعان: ظاهِر، ومُضمَر.

#### ثامنًا: عِلْم أَمْثَال القرآن

٨/ ١ الْمَثَل في القرآن: هو إبراز المعنى في صورةٍ رائِعةٍ مُوجَزةٍ لها وَقْعها في النَّفس، سواءً
 أكانت تشْبِهًا أو قَوْلًا مُرسَلًا.

٨/ ٢ الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع: الأمثال المصرَّحَة، والأمثال الكامِنَة، والأمثال المرْسَلَة.

٨/ ٣ من أبرز فوائد ضرب الأمثال في القرآن: إظهار المعنى المعقول وتقريبه في الأذهان،
 والترغيب، والتنفير، والعِظة والعِبْرة والذِّكرى.

#### تاسعًا: عِلْم قَصَص القرآن

٩/ ١ قصبَص القرآن: أخباره عن أحوال الأمم الماضية، والنُبَوّات السَّابقة، والحوادث الواقِعة

٩/ ٢ قَصَص القرآن على نَوْعين: النَّوع الأول: قصص السَّابقين: وهي قِسمان: قصص الأنبياء، وقصص غير الأنبياء، النوَّع الثاني: قَصَص السيرة النَّبوية.

٣/٩ من فوائد قَصَص القرآن: تَثْبيت فؤاد الرسول ﷺ، وأمَّته، وإيضاح أُسُس الدَّعوة إلى الله، وإظهار صِدْق نبيّنا محمد ﷺ، والعِظَة والعِبرة.

٩/ ٤ من خصائص قَصَص القرآن: أنها ربّانيّة المصدر، أنها حَقيقةٌ لا خَيال، الإعْجاز الغيري، التّكرار.

#### عاشِرًا: عِلْم الجُدَل في القرآن الكريم

- ١/١٠ جدَل القرآن: هو براهينه وأدلّته التي اشتَمل علها وساقَها لهداية الكافرين وإلزام المعانِدين في جميع ما هَدَف إليه من المقاصد في أصول الشريعة وفروعها.
  - ١/١٠ الجِدال نوعان بحسب الحُكم: ١- جِدال محمود، ٢- جِدال مذموم.
- ٣/١٠ الجدال المحمود: هو كل جدالٍ أيّد الحقّ او أفضى إليه بِنِيَةٍ خالصةٍ وطريقٍ صحيحٍ، والجِدال المذموم: هو كل جدال ظاهَر الباطل أو أفضى إليه.
- ١٠ ٤ من طرق الجدال في القرآن: قياس التَّمثيل، قياس الخَلْف، الانتقال في الاستدلال، السَّبْر والتَّقسيم.
- ١٠ الجَدَل آداب منها: اللِّين في القول وتجنُّب السُّخرية والاستهزاء والسَّبّ واللّعن، البُعْد عن التَّعصُّب، قبول الدليل الصَّحيح وتجنُّب المكابَرة.

#### أسئلة تقويمية

- ١- عرّف بعلم غريب القرآن.
- ٢- تحدّث عن أهمية علم غربب القرآن مع التعليل.
  - ٣- ما أقسام الألفاظ القرآنية؟
- ٤- تحدُّث عن نشأة علم غريب القرآن وتدوينه، مع ذكر ٣مؤلفات.
- ٥- للمؤلفين في غربب القرآن طربقتان في الترتيب. اذكرهما مع التمثيل.
  - ٦- وضِّح مفهوم الوُجوه والنَّظائر في القرآن مع التمثيل.
  - ٧- تحدَّث عن نشأة علم الوُجوه والنَّظائر وأبرز مؤلَّفاته.
    - ٨- بين معنى المُعَرَّب في القرآن.
  - ٩- هل وقع المُعَرَّب في القرآن؟ ناقش المسألة مع ما تراه راجحًا.
    - ١٠ عرَّف بالإعراب، ثم وضّح معنى إعراب القرآن.
- ١١- تحدَّث عن نشأة علم إعراب القرآن، مع ذكر أنواع الكتب المعتنية بذلك.
  - ١٢- اذكر ٤ من شروط إعراب القرآن وآدابه.
  - ١٣- اختَلفت مناهج المؤلفين في إعراب القرآن، بيِّن ذلك مع التمثيل.
    - ١٤- بيّن معنى البلاغة القرآنية.

- ١٥- اشرح علاقة علم البَلاغة بالقرآن وعلومه.
- ١٦- عرّف بعلوم البلاغة موضحا أبرز وجوهها في القرآن مع التمثيل.
- ١٧- عرَّف مع ذكر مثال من القرآن كلًّا من: العامّ والخاصّ، والمطلَق والمقيَّد، والمجمَل والمبيَّن، والمنطوق والمفهوم.
  - ١٨- ما أبرز صيغ العام مع التمثيل لذلك.
  - ١٩- لكل من المنطوق والمفهوم قسمان، اذكرها مع التعريف والتمثيل.
    - ٢٠- ما المراد بالقسم؟ وما فائدته؟
    - ٢١- ما صيغة القَسَم؟ وما أركانه؟
      - ٢٢- وضّح المُقْسَم به في القرآن.
  - ٢٣- أقسَمَ الله في كتابه اعلى أمورٍ تَرْجع في جُملتها إلى أمْرَيْن، اذكرهما مع التمثيل.
    - ٢٤- ما أنواع القسم؟ اذكر مثالا لكل قسم.
      - ٢٥- ما أبرز المؤلَّفات في أقسام القرآن.
        - ٢٦- بين المراد بالمُثَل في القرآن.
    - ٢٧- اذكر أنواع الأمثال في القرآن مع نموذج لكل منها.
      - ٢٨- ما الفائدة من ضرب الأمثال في القرآن؟
    - ٢٩- وضح اعتناء العلماء بأمثال القرآن في مؤلفاتهم.
      - ٣٠- ما المراد بقصص القرآن؟ وما أنواعها؟
      - ٣١- ما الفائدة من ذكر القصص في القرآن؟
    - ٣٢- للقصَّة القرآنية خصائص ومزايا عَديدَة. اذكر ٣ منها.
    - ٣٣- تكرار القصص في القرآن حِكَمٌ عظيمةٌ، اذكر ٣ منها.
      - ٣٤- وضِّح اعتناء أهل العلم بقصص القرآن.
        - ٣٥- اشرح المراد بجَدَل القرآن.
          - ٣٦-ما حُكُم الجَدَل؟
    - ٣٧- للقرآن في الجدل طرق كثيرة اذكر ٣ منها مع التمثيل.
    - ٣٨- من أحسن طرق الجدل الاستفهام التَّقريري، وضح ذلك.
    - ٣٩-للجَدَل آداب وقواعد ينبغي للمسلم أن يتأدَّب بها، اذكر أهمها.
      - ٤٠ اعتنى أهل العلم بموضوع الجدل في القرآن، بيِّن ذلك.

#### أسئلة إثرائية

- ١- وازن بين كتابي «غريب القرآن» لابن قتيبة، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني.
  - ٢- اذكر المعرب في سورة الإنسان مع بيان اللغات المنقولة عنها.
- ٣- من خلال ما درست تجد أن لمقاتل بن سليمان (ت:١٥٠) الأولية في التأليف في عدد من
   علوم القرآن. اذكرها.
- ٤- راجع إعراب سورة الفلق في كل من: معاني القرآن للفراء، تفسير الطبري، التبيان للعكبري، البحر المحيط لأبي حيان. ثم وازن بينها.
  - ٥- راجع تفسير ابن عاشور واستخرج النكات البلاغية من تفسيره لسورة الناس.
    - ٦- اقرا سورة الذاريات واستخرج ما يلي:
- الأقسام الموجودة مع بيان: أركان القسم في كل منها مع توضيحه، ما كان ظاهرا منها أو مضمر.
  - القصص المذكورة مع بيان نوعها، وفوائدها.
    - ٧- اقرأ سورة الجمعة واستخرج منها ما يلي:
      - الأمثال مع بيان أنواعها.
        - أساليب الجدل.







# والمراجع المصادر والمراجع المحالية

#### أولا: الكتب

- ١- الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، تحقيق: مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة، ط٢، ١٤٣١هـ/١٠٠٠م٠
- ٢- أخلاق حملة القرآن، أبو بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ (ت: ٣٦٠هـ)، تحقيق: د. عبد العزيز بن
   عبد الفتاح القارئ، مكتبة الدار بالمدينة المنورة، ط١ ، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٧م٠
- ۳- استدراكات على تاريخ التراث العربي (قسم التفسير)، أ.د. حكمت بشير ياسين، دار ابن
   الجوزي: الدمام، ط١: ٢٢٢ه.
- ٤- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر القرطبي (ت: ٤٦٣هـ)، تحقيق: على محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط١، ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م.
- ٥- أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته، د. آدم بمبا، مركز جمعة الماجد، دبي، ط١،
   ٢٠٠٩م.
- ٦- أسماء سور القرآن وفضائلها، د. منيرة محمد ناصر الدوسري، دار ابن الجوزي: الدمام، ط١،
   ٢٦٠ه.
- ٧- الأصول من علم الأصول، محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: ١٤٢١هـ)، دار ابن الجوزي،
   النمام، طبعة عام ٢٦٦هـ..
- ٨- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الجكني الشنقيطي (ت: ١٣٩٣هـ)، دار الفكر،
   بيروت لبنان، ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م.
- ٩ الإعجاز العلمي إلى أين؟ مقالات تقويمية في الإعجاز العلمي، د. مساعد بن سليمان الطيار، دار
   ابن الجوزى، الدمام، ط١، ١٤٣٣هـ
- ١٠-إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي (ت: ١٣٥٦هـ)، دار الكتاب العربي،
   بيروت، ط٨، ١٤٢٥هـ/ ٢٠٠٥م.
- ١١- الأم، محمد بن إدريس الشافعي (ت: ٢٠٠٤هـ)، دار المعرفة بيروت، د.ط، ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م.
   ١٢- الانتصار للقرآن، القاضي أبي بكر الباقلاني (ت٤٠٣هـ)، تحقيق: د. محمد عصام القضاة، دار الفتح للنشر والتوزيع، دار ابن حزم بيروت، ط١٠ ٢٤٢هـ.
- ١٣ أنواع التّصنيف المتعلّقة بتفسير القرآن، د. مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، الدمام،
   ط۲: ۲۲ ۱۵ هـ.
- ١٤- أوائل ترجمات معاني القرآن الكريم في اللُّغات الأوروبية، محمد همام فكري. مكتبة التراث

العربي والإسلامي، قطر، ٢٠١١م.

- ١٥- إيضاح التلخيص، الخَطيب القزويني، الشركة العالمية للكتاب، ١٩٨٩م.
- ١٦- البحر المحيط في التفسير ، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت٥٤٥هـ) ، تحقيق: صدقي
   محمد جميل ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٢٠هـ .
- ١٧ بحوث في أصول التفسير ومناهجه ، د. فهد بن عبد الرحمن الرومي ، مكتبة التوبة ، الرياض ،
   ط٤ ، ١٤١٩هـ .
- ١٨- بحوث في تاريخ السنة ، د . أكرم ضياء العمري ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، ط١ ،
   ١٤١٣ .
- ١٩- البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي (ت: ٧٩٤هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،
   ط١، ١٣٧٦هـ/١٩٥٧م.
- ٢٠ البرهان في متشابه القرآن (أسرار التكرار في القرآن)، محمود بن حمزة الكرماني (ت: نحو
   ٥٠٥هـ)، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار النشر: دار الفضيلة. د.ن.
- ٢١ بصائر ذوي التمييز ، مجد الدين الفيروزآبادى (ت: ٨١٧هـ) ، تحقيق: محمد علي النجار ، المجلس
   الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي ، القاهرة .
- ٢٢ البيان في عد آي القرآن: عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني (ت: ١٩٤٤هـ)، تحقيق: غانم قدوري الحمد، مركز المخطوطات والتراث الكويت، ط١: ١٤١٤هـ/١٩٩٩م.
  - ٣٣ البيان والتبيين ، عمرو بن بحر الجاحظ (ت: ٥٢٥٥) ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، ١٤٢٣ هـ.
- ٢٤ تاج العروس من جواهر القاموس ، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني ، الملقّب بمرتضى
   الزّبيدي (ت٥٠ ١ ٢ هـ) ، تحقيق: مجموعة من المحققين ، الناشر: دار الهداية .
- ٢٥ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت٣٩٣هـ) ، تحقيق:
   أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين بيروت ، ط٤ ، ٧ ، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ٢٦ تاريخ المدينة ، عمر بن شبة ، تحقيق: فهيم شلتوت ، طبع على نفقة السيد حبيب محمود أحمد ، جدة ، ١٣٩٩ ه.
- ۲۷ تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها، أحمد مصطفى المراغي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،
   ط۱، ۱۳۲۹ه/ ۱۹۵۰م.
- ٢٨ تأويل مشكل القرآن ، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: ٢٧٦هـ) ، شرح وتعليق السيد أحمد
   صقر ، المكتبة العلمية ، بيروت ، ط٣ ، ١٤٠١هـ .
- ٢٩ التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت: ٢١٦هـ)، تحقيق: علي
   محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

- ٣٠ التبيان في أيمان القرآن ، ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ) ، ضمن آثار ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (١٤) . تحقيق: د . عبد الله البطاطي ، دار عالم الفوائد ، مكة ، ط٣ ، ١٤٣٨هـ .
- ٣١ -- التحبير في علم التفسير ، جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ) ، تحقيق: د فتحي عبد القادر ، دار العلوم ، الرياض ، ط1 ، ١٤٠٢ه .
- ٣٢- التحرير في أصول التفسير ، أ.د. مساعد بن سليمان الطيار ، راجعه أ.د. عبد العزيز القارئ وآخرون ، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي ، جدة ، ط١ ، ١٤٣٥ه/ ٢٠١٤م٠ ٣٣- التحرير والتنوير ، محمد الطاهر ابن عاشور (ت: ١٣٩٣هـ) ، الدار التونسية للنشر ، ١٩٨٤هـ٠
  - ٣٤- تحزيب القرآن، أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي، دار ابن حزم، ط١، ١٤٣١هـ / ٢٠١٠م٠
- ٣٥- تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رفي من الجمع العثماني، محمد بن عبد الرحمن الطاسان، جامعة الملك سعود، كرسي القرآن الكريم وعلومه، الرياض، ١٤٣٥هـ.
- ٣٦- تخريج إحياء علوم الدين = المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (مطبوع بهامش إحياء علوم الدين)، زين الدين العراقي (ت: ٨٠٠٦)، دار ابن حزم، بيروت لبنان، ط١٤٢٦، هـ ٢٠٠٥م،
- ٣٧- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، زكي الدين المنذري (ت: ٢٥٦هـ)، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية ببيروت، ط١، ١٤١٧هـ.
- ٣٨- التَّصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه، يحيى بن سلام البصري ثم القيرواني (ت: ٢٠٠هـ)، قدمت له وحققته: هند شلبي، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧٩ م
- ٣٩ التعريفات: علي بن محمد الشريف الجرجاني (ت: ٨١٦هـ)، دار الكتب العلمية: بيروت لبنان،
   ط١، ٣٠٠٤هـ /٩٨٣/م.
- ٤ تفاسير آيات الأحكام ومناهجها، أ.د. على بن سليمان العبيد، دار التفسير، جدة، ط١،
   ٢٠١٤/١٤٣٥م٠
- ٤١ تفسير ابن جرير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق: د. عبد الله التركي ، دار عالم الكتب ، ط١ /٤٢٤ هـ ٢٠٠٣م .
- ٢٤ تفسير ابن جزي = التَّسهيل لعلوم التَّنْزيل، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي
   (ت: ٧٤١هـ)، تحقيق: د. عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم، بيروت، ط١، ١٤١٦هـ.
- 73 تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت: 70 هـ)، دار الكتب المصرية القاهرة، ط71: 178هـ / 1978م.
- ٤٤ تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: ٧٧٤هـ) ، تحقيق:
   سامي بن محمد سلامة ، دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض ، ط٢: ٠ ١٤٢هـ/٩٩٩م.
- ٥٥ التفسير اللغوي، د. مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، الدمام، السعودية، ط١، ١٤٢٢ه.

- ٤٦ تفسير عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام الحميري (ت: ٢١١هـ)، تحقيق: د. مصطفى مسلم، مكتبة الرشد: الرياض، ط١، ١٤١٠.
- ٧٧ تفسير غريب القرآن، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: ٢٧٦هـ)، تحقيق: السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، ١٣٩٨ هـ /١٩٧٨ م.
- 8.4 تفسير الماوردي = النكت والعيون، علي بن محمد الماوردي (ت: 80، م)، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط.
- 93 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أحمد ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ)، تحقيق: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة: مصر، ط١: ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.
- ٥ التّنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع، محمد بن أحمد المَلَطي (ت: ٣٧٧هـ)، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر.
- ٥١ تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري (ت: ٣٧٠هـ)، تحقيق: محمد عوض
   مرعب، دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط١، ٢٠٠١م.
- ٥٢ تيسير البلاغة القرآنية، د. جاسم سليمان الفهيد، مكتبة آفاق، الكويت، ط٣، ١٤٣٨ه/ ٢٠١٧م.
- ٥٣ الجرح والتعديل، عبد الرحمن بن أبي حاتم، مصورة عن الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٥٠ جمال القراء وكمال الإقراء، علم الدين السخاوي (ت: ٦٤٣هـ) تحقيق: مروان العطيَّة ومحسن خرابة، دار المأمون للتراث: دمشق بيروت، ط١، ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م.
- ٥٥- حديث الأحرف السبعة، أ.د. عبد العزيز القارئ، دار النشر الدولي، الرياض، ط١، ١٤١٢ه.
- ٥٦ حسن المدد في معرفة فن العدد، إبراهيم بن عمر الجعبري (ت٧٣٧ هـ)، تحقيق: د. بشير الحميري، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ١٤٣١هـ.
- ٥٧ حلية أهل القرآن، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، جدة، ط١،
   ٢٠١٨/١٤٣٩م
- ٥٨ الخلاصة في تدبر القرآن الكريم، د · خالد بن عثمان السبت ، مركز تدبر ، دار الحضارة ، الرياض ،
   ط١ ، ١٤٣٧ه / ٢٠١٦م .
- ٩٥ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، إشراف: د. عبد الله التركى، دار هجر: مصر، ط١: ١٤٢٤هـ.
  - ٠٦ دراسات في علوم القرآن، أ.د. زاهر بن عواض الألمعي، ط٣، ١٤٢٥م/٢٠٠٤م.

٦١ - دراسات في علوم القرآن ، أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومي ، ط١٢ ، ١٤٢٥ه/٤٠٠٢م.

٢٢ درة التنزيل وغرة التأويل ، محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي (ت: ١٤٢٠)، دراسة وتحقيق
 وتعليق: د.محمد مصطفى آيدين ، جامعة أم القرى ، معهد البحوث العلمية ، ط١: ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١م.

77 - دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر والرد عليها . د . عبد المحسن بن زبن المطيري ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت: لبنان ، ط١ ، ١٤٢٧ه / ٢٠٠٦ .

٦٤ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، محمد الأمين بن الجكني الشنقيطي (ت: ١٣٩٣هـ) ،
 مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط١ ، ١٤١٧ هـ / ١٩٩٦م .

70 - رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية ، أ.د. غانم قدوري الحمد، منشورات اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس الهجرى ، بغداد ، ط١٤٠٢هـ .

77 - زاد المسير في علم التفسير ، أبو الفرج ابن الجوزي (ت: ٥٩٧هـ)، تقريظ: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٤، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م.

٦٧ السبعة في القراءات، أبو بكر بن مجاهد (ت:٣٢٤)، تحقيق: د. شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة،
 ط٤، د.ن.

٦٨ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١٤٢٠هـ) ،
 مكتبة المعارف - الرياض .

٦٩ سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت: ٢٧٣هـ)، دار الفكر - بيروت،
 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

٧٠ سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ٢٧٥هـ)، تحقيق: محمد محيي
 الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ببيروت.

٧١ - سنن الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي (ت٢٧٩هـ) ، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر وغيره ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط٢ ، ١٣٩٥هـ /١٩٧٥م .

٧٢ سنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي (ت٥٥٥هـ)، تحقيق:
 حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤١٢هـ / ٢٠٠٠م.

٧٣ - سنن القراء ومناهج المجودين: د. عبد العزيز القارئ، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط١: ١٤١٤.

٤٧- السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت: ٥٨هـ)، مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الهند، ط١، ٤١٣٤هـ.

٥٧- سير أعلام النبلاء، شمس الدين الذهبي، إشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٨، ١٤١٢ه.

٧٦ الشاهد الشعري في تفسير القرآن، د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري، مكتبة المنهاج، الرياض،
 ط١، ١٤٣١ه.

٧٧- شرح المقدمة الجزرية ، أ.د. غانم قدوري الحمد ، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد
 الإمام الشاطبي ، جدة ، ط١ ، ١٤٢٩ه/٩٠٩م.

۸۷- شرح صحیح مسلم = المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، محیی الدین النووی
 (ت: ۲۷۱ه)، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ط۲، ۱۳۹۲هـ.

٩٧- شُعَب الإيمان: أبو بكر البيهقي (ت: ٤٥٨هـ)، تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد، إشراف: مختار أحمد الندوي، مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، ط١: ٣٣ ١٤ ١هـ/٢٠٠٧م.

٨٠- صحيح أبي داود (الأم)، محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١٤٢٠هـ)، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط١، ١٤٢٣هـ ( ٢٠٠٢ م.

٨١- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت: ٢٥٦هـ)، دار ابن كثير،
 اليمامة - بيروت، ط٣: ٧٠٤هـ/ ١٩٨٧م.

٨٢- صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١٤٢٠هـ)، مكتبة المعارف - الرياض، طه.

٨٣- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: ٢٦١هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

٨٤ طريق الهجرتين وباب السعادتين، شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ)، دار السلفية،
 القاهرة، مصر، ط٢، ١٣٩٤هـ.

٥٨- علم إعراب القرآن: تأصيل وبيان، د. يوسف بن خلف العيساوي، دار الصميعي، الرياض، ط١،٨٤٢هـ/٢٠٠٧م.

٨٦- علم الاستنباط من القرآن: المفهوم والمنهج، د. نايف بن سعيد الزهراني، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، جدة، ط١، ١٤٤٠م.

۸۷ علوم القرآن بين البرهان والإتقان: دراسة موازنة، د. حازم سعيد حيدر، دار الزمان، المدينة المنورة، ط۲، ۲۰۰۱م.

٨٨ حمل اليوم والليلة ، أحمد بن محمد بن إسحاق الدِّينَوريّ ، المعروف بابن السُّنِي (ت: ٣٦٤هـ) ،
 تحقيق: كوثر البرني ، دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن ، جدة / بيروت .

٨٩ فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت: ٨٥٨هـ)، تحقيق: محب الدين الخطيب، تعليق: عبد العزيز ابن باز، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.

- ٩٠ فضائل القرآن: أبو عُبيد القاسم بن سلام الهروي (ت: ٢٢٤هـ):
- -تحقيق: د. عبد الواحد الخياطي، وزارة الأوقاف المغربية، ط: بدون، ١٩٩٥/١٤١٥م.
- -تحقيق: مروان العطية ، وآخرين ، دار ابن كثير (دمشق بيروت) ، ط١: ١٤١٥ هـ/١٩٩٥ م.
- ٩١ فضائل القرآن: جعفر بن محمد المستغفري (ت: ٤٣٢)، تحقيق: د. أحمد فارس السلوم، دار
   ابن حزم، ط۱، ۲۰۰۸م.
  - ٩٢ فضل القرآن الكريم: دراسة موضوعية ، د. عبد السلام الجار الله ، رسالة جامعية مصورة.
- 97 القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت٨١٧هـ)، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٨، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م.
- ٩٤ القطع والائتناف: أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد المرادي النحو (ت: ٣٣٨هـ)، تحقيق: د.
   أحمد خطاب العمر، مطبعة العانى بغداد، ١٣٩٨هـ.
- ٩٥ كتاب المصاحف ، أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني ، تحقيق: د. محب الدين واعظ ،
   دار البشائر الإسلامية ، ط١ ، ١٤١٥هـ .
- ٩٦ -- الكلِّبات، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت: ١٠٩٤هـ)، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصرى، مؤسسة الرسالة، بيروت.
  - ٩٧ لسان العرب، ابن منظور الإفريقي (ت٧١١هـ)، دار صادر، بيروت، ط٣، ١٤١٤هـ.
- ٩٨ مباحث في إعجاز القرآن، أ.د. مصطفى مسلم، دار القلم: دمشق، ط٣، ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م. ٩٩ – مباحث في التفسير الموضوعي، أ.د. مصطفى مسلم، دار القلم: دمشق، ط٤، ١٤٣٦هـ /
  - ١٠٠- مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، دار المعرفة، القاهرة، ط٣، د٠٠٠.
- ١٠١ متن العقيدة الطحاوية ، أبو جعفر محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (ت: ٣٢١هـ) ، شرح وتعليق:
   محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي بيروت ، ط٢ ، ١٤١٤ هـ
- ١٠٢ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: ٨٠٧هـ)، دار الفكر بيروت، ١٤١٢هـ.
- ١٠٣ مجموع الفتاوى: تـقي الـدين أحمد بـن عبد الحليم بـن تيمية (ت: ٧٢٨هـ)، تحقيق: عبد الرحمن

ابن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، (مصورة) ١٤١٦هـ/١٩٩٥م.

١٠٤ محاضرات في علوم القرآن ، أ٠د غانم قدوري الحمد، دار عمار: عمّان الأردن، ط١:
 ١٤٢٣ه ٢٠٠٣م.

١٠٥ – المحرر في أسباب النزول (من خلال الكتب التسعة) ، د. خالد بن سليمان المزيني ، دار ابن الجوزى: اللمام ، ط١ ، ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م.

١٠٦ المحرر في علوم القرآن ، د. مساعد بن سليمان الطيار ، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية
 بمعهد الإمام الشاطبي ، جدة ، ط٣ ، ١٤٣٢هـ

١٠٧ – المحكم في نقط المصاحف ، أبو عمرو الداني (ت: ٤٤٤هـ) ، تحقيق: د. عزة حسن ، دار الفكر -- دمشق ، ط٢ ، ٧ . ١٤٠٧هـ .

١٠٨ مختار الصحاح، زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي (ت: ٢٦٦هـ)، تحقيق: يوسف الشيخ
 محمد، المكتبة العصرية، لبنان، ط٥، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.

٩ · ١ - مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف ، د حازم سعيد حيدر ، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي ، جدة ، السعودية ، ط ١ ، ٥ ٢ ٠ ١ ٤ ٨ م .

• ١١- المدخل إلى علم القراءات ، د. عبد القيوم السندي ، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي ، جدة ، السعودية ، ط١ ، ١٤٣٩هـ/٢٠١٨م.

١١١- مذكرة في أصول التفسير ومناهجه (غير مطبوعة)، أ.د. مساعد بن سليمان الطيار.

١١٢ – المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، أبو شامة المقدسي الدمشقي (ت: ٦٦٥هـ)، تحقيق: طيار آلتي قولاج، دار صادر، بيروت، ١٣٩٥هـ /١٩٧٥م.

١١٣- المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري (ت: ٥٠٥هـ)، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱، ٤١١ (هـ/ ١٩٩٠م.

١١٤- مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، (ت: ٢٤١هـ) ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين ، مؤسسة الرسالة ببيروت ، ط٢ ، • ١٤٢هـ/ ١٩٩٩م.

١١٥- مشكل القرآن الكريم، د.عبد الله بن حمد المنصور، دار ابن الجوزي، الدمام، ط١، ٢٦٦هـ.

١١٦ – المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، أبو الفرج ابن الجوزي (ت: ٩٥ هـ)، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، ط٣ ١٤١٨هـ/ ١٩٩٨م.

١١٧ - المعجم الكبير ، أبو القاسم الطبراني ، تحقيق: حمدي السلفي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط٢ ، د.ت .

١١٨ - المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، دار الدعوة - مصر .

١١٩ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١٥٧هـ)، دار الكتب العلمية - بيروت.

١٢٠ مفحمات الأقران في مبهمات القرآن ، جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١ هـ) ، تحقيق: د. مصطفى
 ديب البغا ، مؤسسة علوم القرآن ، دمشق – بيروت ، ط١ ، ٢٠٣ هـ /١٩٨٢م .

١٢١ - المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت٥٠٠هم)، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية - دمشق بيروت، ط١، ١٤١٢هـ.

١٢٢ - مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر، د مساعد الطيار، دار ابن الجوزي، ط٢، ١٤٢٧ه. ١٢٣ - مفهوم التفسير البغة: أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي (ت: ٣٩٥ه)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر: بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

١٢٤ - المقدمات الأساسية في علوم القرآن، عبد الله بن يوسف الجديع، الجديع للبحوث والاستشارات، ليدز، بريطانيا، ط٢، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٥م.

٥٢٥ - مقدمة تفسير ابن النَّقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن ، ابن النقيب المقدسي الحنفي (ت ٢٩٨٠) ، تحقيق: د . زكريا سعيد علي ، مكتبة الخانجي: القاهرة . د . ت .

١٢٦ - مقدمة في أصول التفسير، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت ٧٢٨)، تحقيق عصام الحرستاني، ومحمد شكور، دار عمار: الأردن، ط١: ١٩٩٧هم،

١٢٧ - المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، أبو عمر الداني (ت:٤٤٤)، تحقيق محمد أحمد دهمان، دار الفكر: دمشق، ط٢، ٤٠٤ / ١٩٨٣م؛

١٢٨- المكي والمدني في القرآن الكريم: دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء. د. عبد الرزاق حسين أحمد، دار ابن عفان، ط١، ١٤٢٠ه/ ١٩٩٩م.

١٢٩ - المكي والمدني من السور والآيات: من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس، د. محمد بن عبد العزيز الفالح، دار التدمرية، الرياض، ط١: ١٤٣٣هـ/ ٢٠١٢م٠

١٣٠- المكي والمدني في القرآن الكريم، أ.د. محمد عبد الرحمن الشايع، د.ن، ط١: ١٤١٨ه/ ١٩٩٧م.

١٣١ – ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل، أبو جعفر ابن الزبير الثقفي الغرناطي (ت: ٧٠٨هـ)، تحقيق: سعيد الفلاح، دار الغرب الإسلامي.

١٣٢ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف ، ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ) ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ، مكتبة المطبوعات الإسلامية ، حلب ، ط١ ، ١٣٩٠هـ/١٩٧٠ .

١٣٣ - مناهج الجدل في القرآن الكريم، د. زاهر بن عواض الألمعي، د.ن، ط٣، ١٤٠٤هـ.

١٣٤- مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني (ت: ١٣٦٧هـ)، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، ط١، ١٤١٤هـ/١٩٩٦م.

١٣٥ – منجد المقرئين ومرشد الطالبين: شمس الدين محمد ابن الجزري (ت: ٨٣٣هـ)، تحقيق: على
 العمران، دار عالم الفوائد، مكة، ط١، ١٤١٩هـ /٩٩٨م.

١٣٦ - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ) ، تحقيق د . محمد رشاد سالم ، مؤسسة قرطبة ، ط١ ، ٦ ، ١٤ هـ .

١٣٧ - منهج الاستنباط من القرآن الكريم، د. فهد بن مبارك الوهبي، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، جدة، السعودية، ط١ ، ٢٠١٨ هـ/٧٠٥م.

۱۳۸ – الموافقات، إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: ٧٩٠هـ)، تحقيق: مشهور حسن سلمان، دار ابن عفان، ١٤٢١.

١٣٩ - موسوعة التفسير المأثور: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، دار ابن حزم: بيروت، ط١: ١٤٣٩هـ/٢٠١٧م.

١٤٠ الميسر في علم عد آي القرآن: أ٠د. أحمد خالد شكري، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، ط٢: ١٤٣٦/ ٢٠١٥.

۱٤۱ - النبأ العظيم ، د · محمد بن عبد الله دراز (ت: ۱۳۷۷هـ) ، اعتنى به: أحمد مصطفى فضلية ، دار القلم ، ١٤٢٦هـ/ ٢٠٠٥م

١٤٢ - النشر في القراءات العشر: شمس الدين محمد ابن الجزري (ت: ٨٣٣ هـ)، تحقيق: علي محمد الضباع، طبعة التجارية الكبرى، تصوير دار الكتاب العلمية.

١٤٣- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن عمر البقاعي (ت: ٨٨٥هـ)، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.

٤٤١ - النكت على كتاب ابن الصلاح ، ابن حجر العسقلاني (ت: ١٥٨ه)، تحقيق: ربيع المدخلي ، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية ، المدينة المنورة ، ط١ ، ٤٠٤ هـ/١٩٨٤م.

١٤٥ النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير
 (ت: ٢٠٦هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت،
 ١٣٩٩هـ/١٩٧٩م.

١٤٦ - الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، مقاتل بن سليمان البلخي (ت:١٥٠)، تحقيق: أ.د. حاتم الضامن، مركز جمعة الماجد، دبي، ط١، ١٤٢٧هـ/ ١٩٩٦م.

١٤٧ – وقوف القرآن وأثرها في التَّفسير، د. مساعد بن سليمان الطيار، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة ط١، ١٤٣١ه.

#### ثانيًا: المجلات وأوراق الملتقيات:

١٤٨ - أهداف ترجمات القرآن وأنماطها عبر التاريخ، د. محمود الربداوي، مجلة التراث العربي، العدد ٩٨، جمادي الأولى، ٢٦٦ هـ.

٩٤١- أول من ألَّف في علوم القرآن: رؤية جديدة، د. خالد بن يوسف الواصل، مجلة البحوث والدراسات القرآنية، ١١٤، محرم ١٤٣٣-١٤٣٤ = ديسمبر ٢٠١٢/٢٠١١م.

• ١٥ - تاريخ ترجمة المستشرقين لمعاني القرآن الكريم وبيان خطرها. د. محمد حمادي الفقير · ضمن بحوث ندوة «ترجمة معاني القرآن الكريم تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل» المنعقدة بمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة عام ٢٠٠٢هـ ١ ٨ ٢٠٠٢م ·

١٥١ - ترجمة القرآن: حقيقتها وحكمها، أ.د. علي بن سليمان العبيد، ضمن بحوث ندوة «ترجمة معاني القرآن الكريم تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل» المنعقدة بمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة عام ٣٠٤١هـ/٢٠٠٢م.

١٥٢ - تقرير جهود المملكة العربية السعودية في مجال تَرجمة معاني القرآن الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّريف بالمدينة المنورة، إعداد: مركز التَّرجمات بالمجمع.

١٥٣ - حديث أبي بن كعب رضي فضائل السور وموقف المفسرين منه، د. ناصر المنبع، مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية ٦٠٠

١٥٤ علم الانتصار للقرآن الكريم وموقعه بين مباحث القرآن ، عبد الرحمن خير الله الشريف ، مجلة
 تبيان ، ١٣٤ ، ١٣٤ هـ .

١٥٥ - مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم، د. محمد عبد الله الربيعة، الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم، ١٤٢٩هـ..

١٥٦ - مفهوم النسخ عند المتقدمين والمتأخرين: نظرة تقويمية ، د. مساعد بن سليمان الطيار ، مجلة تبيان ، ١٨٤٠







# و فهرس الموضوعات و المحالة

| الصفحه                                  | الموضوع                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>o</b>                                | المقدمة                                         |
| ۲                                       | أهداف المقرَّر                                  |
| ٦                                       | محتَوَى الكِتاب                                 |
| ٩                                       | التَّمْهيد: مَدخْلُ إلى عُلوم القُرآن           |
| 1 •                                     | أولًا: مفهوم علوم القرآن                        |
| ١                                       | معنى (عُلُوم) لغةً واصطلاحًا                    |
| ١٠                                      | معنى (القرآن) لغةً واصطلاحًا                    |
| ١٠                                      | المراد بـ «علوم القرآن»                         |
|                                         | ثانيًا: مَوْضوع «علوم القرآن»، وغاية معرِفَته   |
| ١٣ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           | ثالثًا: نَشْأة علوم القرآن ومراحلها             |
| ١٣                                      | أ. مرحلة الرُّوايات الشُّفهيَّة                 |
| ١٣ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠                            | ب. مَراحل تَدوين علوم القرآن                    |
| ١٤                                      | المرحَلَة الأولى: مرْحَلة التَّدوين المفْرَد    |
|                                         | المرحلة الثانية: مرحلة الجَمْع الجُزئي لعلوم    |
|                                         | المرحلة الثالثة: مرحلة الجمع الكلي لعلوم القرآن |
|                                         | المرحلة الرابعة: العَصْر الحديث                 |
|                                         | رابعًا: الفَرْق بين علوم القرآن وأصول التَّفسير |
|                                         | خلاصة المدخل إلى علوم القرآن                    |
|                                         | أسئلة تقويمية وأسئلة إثرائية                    |
|                                         | الفصل الأول: علوم نُزول القُرآن                 |
| ۲۳ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | أولًا: الوَحْيأولًا: الوَحْي                    |

| 22 | لا: الوَحْي إلى غير الانبياء (الوَحْي بالمعنى العام)                        | او    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 74 | يًا: الوَحْي إلى الأنبياء (الوَحي بالمعنى الخاص)                            | ڻان   |
|    | طرق الوحي                                                                   |       |
|    | كيفيَّة الــوَحْي بواسطة جبريل التَّلِيُّلانِ                               |       |
|    | كيفيَّة تلقِّي جبريل العَلِيمَانِ القرآن من الله تعالى                      |       |
| 77 | كيفيَّة تلقِّي النبي ﷺ القرآن من جبريل العَّلِيغ                            |       |
| 44 | يًا: كَيْفَيَّة نَزُول القرآنللاً: النُّزول الجُمليّللاً: النُّزول الجُمليّ | ثان   |
| 44 | لاً: النُّزول الجُمليّ                                                      | أو    |
| 44 | الحكمة من هذا النزول                                                        |       |
| 44 | يًا: النُّزول المفرَّق                                                      | ثان   |
| ۳. | الحكمة من نزول القرآن مفرَّقًا                                              |       |
| ۲۲ | مقدار النَّازل من القرآن في كل مرَّة                                        |       |
| 44 | نَّا: أَوَّلُ مَا نَزَلَ مَنَ القرآنَ وآخِرُه                               | ثال   |
| ٣٣ | ، ما نزل من القرآن ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                    | أوًّا |
| ٣٣ | ر ما نَزَلِ من القرآن                                                       | آخ    |
| ٣0 | عًا: المكِّيُّ والمدّنيُّ                                                   | راب   |
| 40 | مفهوم المكِّيّ والمدَنيّ                                                    |       |
| ۳٥ | عدد السُّوَر المكيَّة والمدنيَّة                                            |       |
| ٣٦ | طُرُق معرفة المكِّيّ والمدَنيّ فُرُق معرفة المكِّيّ والمدَنيّ               |       |
| ٣٧ | ضوابط ومميّزات المكِّيّ والمدَنيّ والمدَنيّ                                 |       |
|    | فوائد معرفة المكِّيّ والمَّدنيّ                                             |       |
| ٤٠ | مصادر معرفة المكِّيّ والمدُّنيّ والمدُّنيّ                                  |       |
| ٤٢ | سًا: أسباب النُّزول                                                         | خاه   |
|    | مة مع مع الشيخ الما                                                         |       |

| ضوابط تحديد سبب النُّزول                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عِينَغ عبارات أسباب النُّزول ٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                 |
| طريق معرفة أسباب النزول ومصادرها                                                                                    |
| العِبْرة بعُموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب ٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                             |
| فوائد معرفة أسباب النُّزول ٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                   |
| حلاصة الفصل الأول (علوم نزول القرآن)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                |
| سئلة تقويمية٠٠٠                                                                                                     |
| سئلة إثرائية ٥٤                                                                                                     |
| ء ر"<br>الفصل الثاني: علوم جَمْع القرآن                                                                             |
| ُولًا: جَمْع القرآن                                                                                                 |
| رُوع بَيْنِ<br>أُولاً: جَمْع القرآن في الصُّدور (حِفْظه واستِظْهاره) ٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| وي بالله القرآن في السُّطور (كتابته وتدوينه) ٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                  |
| المرحلة الأولى: جمع القرآن في عهد النّبي ﷺ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
| المرحلة المولى. جمع الفران في عهد النبي ويور<br>لماذا لم يُكتب القرآن كاملًا في مصحف واحدٍ في عهد الرسول ﷺ؟ ٢٠٠٠٠٠٠ |
| الما يوجب المراق عاد في الما الما يوجب المراق عاد في الما الما يوجب المراق عاد في الما الما الما الما الما الم      |
| سعما بساع الحراف عي الهداماني وهِد                                                                                  |
|                                                                                                                     |
| عطلاطل جبلغ الموال في حهد ابني بافر فقها والمعالمة                                                                  |
| المراحلة المال      |
|                                                                                                                     |
| خصائص جمع القرآن في عهد عثمان ﷺ ومعالمه ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                |
| أبرز الفروق بين الجَمْع البَكري والجَمْع العُثماني ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
| موقف الصحابة عليه من الجمع العثماني ١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                |
| ثانيًا: ترتيب سُوَر القرآن وآياته                                                                                   |
| الحكمة من تقسيم القرآن إلى شُوَر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                              |

| ترتيب آيات القرآن٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ترتیب سور القرآن۷۱                                                                |
| ثالثًا: عدد سُوَر القرآن وآياته وتجزئته٧٥                                         |
| أ) عدد سُوَر القرآن٠٠٠ عدد سُور القرآن٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| ب) عدد آیات القرآن٧٦                                                              |
| تعريف علم عدِّ الآي٧٦                                                             |
| نشأة علم عدِّ الآي وأهمّيّته٧٦                                                    |
| مصدر علم عدِّ الآي                                                                |
| الاختلاف في عدِّ الآي٧٧                                                           |
| فوائد معرفة عدد الآيات٧٨                                                          |
| أقسام السُّور من حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آياتها ٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| مذاهب علم العدَد والأمصار المنسوبة إليها٧٩                                        |
| مجموع عدد آي القرآن                                                               |
| مراجع معرفة عدد آي السور                                                          |
| ج) تجزئة القرآن وتحزيبه٨١                                                         |
| الأصل في تحزيب القرآن وتجزئته ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
| تحزيب القرآن وتجزئته في عهد النبي ﷺ                                               |
| تحزيب القرآن وتجزئته بعد عصر الصحابة ٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |
| مصادر معرفة تحزيب القرآن وتجزئته                                                  |
| رابعًا: رسم المصحَف ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                         |
| مفهوم رسم المصحَفم                                                                |
| أبرز معالم الرَّسم العثمانيّ ٨٥                                                   |
| قواعد الرسم العثماني ٨٦                                                           |
| المصدر الأصل للرَّسم العثماني وطريقة نقله ١٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |

| ΑΥ                                      | المصنَّفات في علم (رسم المصحف)                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۸۸ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | هل الرسم العثماني توقيفيّ ؟                                |
| ۸۸                                      | هل تجوز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني؟ ٠٠٠              |
| ٩٠                                      | خامسًا: ضَبْط المصحف                                       |
| 9 •                                     | مفهوم علم الضبط وأنواعه                                    |
|                                         | أُولًا: النَّقْطُ المدوَّر (نقط أبي الأسود الدُّوَلي) ٠٠٠٠ |
|                                         | ثانيًا: نقط الإعجام                                        |
|                                         | ثالثًا: الشكل المستطيل (نقط الخليل بن أحمد)                |
|                                         | مجالات أخرى في ضبط المصحف ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
|                                         | الكتب المصنَّفة في علم الضبط                               |
| ۹٤                                      | خلاصة الفصل الثاني (علوم جمع القرآن وتدوينه)               |
| ۹۸ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | أسئلة تقويميةأسئلة إثرائية                                 |
| ١٠٠                                     | أسئلة إثرائية                                              |
| َن وحُقوقه                              | الفصل الثالث: علوم خصائص القرآ                             |
| ١٠٣٠٠٠٠٠٠                               | أولاً: أسماء القرآن وأسماء سوره                            |
| ٠٠٣                                     | أسماء القرآن                                               |
| ١٠٣                                     | مصدر أسماء القرآن                                          |
|                                         | عدد أسماء القرآن                                           |
|                                         | الأسماء المتَّفق عليها                                     |
|                                         | تسميّة المُصْحَف                                           |
|                                         | ب) أسماء السُّور                                           |
|                                         | هل تسميّة السُّوَر توقيفيَّة؟                              |
|                                         | تعدُّد أسماء السُّور                                       |
|                                         | تسمية سمر عدَّة ، وتسمية بعض الآبات                        |

| ١٠٧                                       | أسباب تسميّات السُّوَر            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 • 9 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | مصادر ومراجع معرفة أسماء السور .  |
| 11                                        | ثانيًا: فضائل القرآن              |
| 11                                        | مفهوم فضائل القرآن                |
| 11                                        | أهمية معرفة فضائل القرآن وثمرتها  |
| 11                                        | مصدر فضائل القرآن                 |
| 11                                        |                                   |
| 111                                       |                                   |
| 111                                       | ٢ – فضائل أهل القرآن وحَمَلته     |
| 117                                       | ٣– فضائل سُوَر القرآن وآياته      |
| 118                                       |                                   |
| 110                                       |                                   |
| 117                                       |                                   |
| 117                                       |                                   |
| 117                                       |                                   |
| 117                                       |                                   |
| 119                                       | ب) إعجاز القرآن بعد عصر السَّلف . |
| 171                                       | ج) إعجاز القرآن عند المعاصرين     |
| 177                                       | أبرز وجوه الإعجاز القرآني         |
| 177                                       | ١- الإعجاز اللّغُوِي              |
| 178                                       | ٢- الإعجاز التشريعي ٢             |
| 170                                       |                                   |
| 170                                       |                                   |
| 144                                       | المصنَّفات في اعجاز القرآن        |

| رابعًا: تدبُّر القرآن ١٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفهوم تدبر القرآن۱۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مراحل التدبُّر ١٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أهمية تدبُّر القرآن وثمراته ١٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أركان التدبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ت شروط التدبر ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ |
| موانع التدبُّر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نماذج من تدبُّر السلَف والمفسِّرين ١٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| خامسًا: الانْتِصار للقُرآن١٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مفهوم علم «الانتصار للقرآن الكريم» وموضوعه ١٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نشأة الشُّبهات حول القرآن والانتصار له ١٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| موضوعات الشُّبُهات الْمُثارة للطُّعن في القرآن وأبرزها ١٣٦٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| خلاصة الفصل الثالث (علوم خصائِص القرآن وحُقوقه) ١٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أسئلة تقويمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أسئلة إثرائية١٤٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الفصل الرابع: علوم قِراءة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أُو لاَّ: الأَحْرُف السَّبْعة١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مفهوم الأخرف السَّبعة١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هل اشتملت المصاحف العثمانية على الأحرُف السَّبْعة؟١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحِكْمة من رُخصة الأحرف السَّبعة ،١٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ثانيا: عِلْم القِراءات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تعریف عِلْم القِراءات وبیان موضوعه ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مصدَر القِراءات والعلاقة بينها وبين الأحرُف السَّبعة١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تاريخ القراءات ويبان القراءات العشر ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 107       | القراءة الصحيحة والقراءة الشَّاذَّة                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 108       | أبرز كُتُب القراءات ومنظوماتها                                     |
| 100       | القراءات المشهورة في العصر الحاضر                                  |
|           | فوائد تعدُّد القراءات واختلافها                                    |
|           | ثالثًا: علم التَّجُويد                                             |
|           | مفهوم علم التَّجويد وبيان موضوعاته                                 |
|           | حكم التَّجُويد والغاية منه                                         |
| 104       | الفرق بين علم التَّجويد وبين علم القراءات                          |
| 104       | نشأة علم التَّجويد                                                 |
| 109       | أبرز مصنَّفات التَّجويد                                            |
| 1         | رابعًا: علم الوَقْف والابْتِداء                                    |
| 171       | مفهوم الوقف والابتداء                                              |
| 171       | أهميَّة علم الوَقْف والابتداء                                      |
| 171       | أمُّ الما التَّنْ الاسلم أن الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 177       | أصْل علم الوَّقْف والابتداء وأبرز العلوم لمعرِفَته                 |
| 177       | مصادر الوقف والابتداء                                              |
| 178       | مصطَّلَحات العلماء في الوَقْف ومناهِجهم                            |
| ١٦٨       | خامسًا: آدابُ قِراءة القرآن                                        |
| ٠٠٠٠٠ ٨٢١ | مفهوم آداب قراءة القرآن                                            |
| ٠٠٠٠ ٨٢١  | مصادر آداب تلاوة القرآن                                            |
|           | مظانًّ وجود آداب تلاوة القرآن والمؤلَّفات فيها                     |
|           | موضوعات آداب حَمَلة القرآن                                         |
|           | أبرز مسائل آداب تلاوة القرآن                                       |
| 17        | آداب ما قبل القراءة                                                |
| 11/1      | الأداب أثناء القراءة                                               |

| ۱۷۳ | خلاصة الفصل الرابع (علوم قراءة القرآن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | أسئلة تقويمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | أسئلة إثرائيةأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | الفصل الخامس: علوم تَفْسير القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۸۱ | أولًا: عِلْم التَفْسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | تعريف التَّفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | الفَرْق بين التَّفْسير وعلوم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | الفَرْق بين التَّفسير والتَّأويل والاستِنْباط والتَّدبُّر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | نشأة علم التَّفسير ومراحله نشأة علم التَّفسير ومراحله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | تدوين التَّفسير وأبرز تصانيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | أولًا: تدوين التَّفسير في عَصْر السَّلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | ثانيًا: ما بعد عَصْر أتباع التَّابعين إلى عصر ابن جَرِير الطَّبْري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ثالثًا: عصر الإمام محمد بن جَرير الطَّبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | رابعًا: ما بعد عصر ابن جَرير الطَّبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ثانيًا: عِلْم أُصُول التَّفسير نانيًا: عِلْم أُصُول التَّفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | مفهوم أصول التَّفْسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | أهميَّة أصول التَّفسير أهميَّة أصول التَّفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | مسائل أصول التَّفسير ومَوْضوعاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | نشأة عِلم أصول التَّفسير والمصنَّفات فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | كيفيَّة تفسير القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | أنواع الرَّأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ثالثًا: عِلْم مناهج المُفسِّرين اللهُفسِّرين المُفسِّرين المُفسِ |
|     | مفهوم مناهج المُفسِّرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | نشأة علم (مناهج المفسّرين) وأبرز مصنّفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 190                                      | موضوعات دراسة منهج المفسر                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 197                                      | أساليب كتابة التَّفسير                        |
| 197                                      | اتَّجاهات المفسِّرين                          |
| 199                                      | رابعًا: علم أحْكام القُرآن                    |
|                                          | المراد بأحْكام القرآن                         |
| 199                                      | عدد آيات الأحْكام في القرآن وأقسامها          |
| Y • •                                    | نشأة علم أحْكام القرآن وتدْوِينه              |
| Y•Y                                      | أبرز المصنَّفات في أحكام القرآن               |
| . عليها                                  | منهج ترتيب كتُب أحكام القرآن وما يُلحَظ       |
| ۲۰٤                                      | خامسًا: عِلْم النَّاسِخ والمنْسُوخ في القُرآن |
| ۲۰٤                                      | مفهوم النَّشخ                                 |
| Y . O                                    | أهميَّة علم النَّاسخ والمنسوخ والحِكْمة منا   |
| Y•1                                      | شروط النَّسْخ                                 |
|                                          | ما يقعُ به النَّسْخ                           |
|                                          | أنواع النَّسخ في القرآن                       |
|                                          | طُرُق معرفة النَّاسخ والمنْسوخ                |
|                                          | مصادر النَّاسخ والمنسوخ وأبرز المصنَّفات      |
| Y1                                       | سادسًا: عِلْم مَتَشَابِهِ القرآن              |
| Y1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أولا: المتشابِه اللَّفظي ِ                    |
| Y1 • · · · · · · · · · · · · · · · · · · | المراد بالمتَشابِه اللَّفظي والحكمة منه       |
|                                          | أنواع المصنفات في المتشابه اللفظي             |
| 711                                      | علاقة توْجيه المتشابه اللَّفظي بالتَّفسير     |
|                                          | ثانيًا: المتَشابه المعْنَوي                   |
| Y1Y                                      | الإحْكام العامّ والمتشابه العام               |

|                                         | المحكم الكلي والمتشابه الكلي                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ابِهِ                                   | علاقة صفات الله تعالى بمفهوم المحكم والمتش                      |
| ۲۱٤                                     | علاقة متَشابه القرآن بالتَّفسير علاقة متَشابه القرآن بالتَّفسير |
| ٧١٦                                     | سابعًا: عِلْم مُشْكِلُ القُرآن                                  |
| ۲۱٦                                     | مفهوم «مُشْكِل القرآن»                                          |
| ۲۱٦                                     | الفَرْق بين متَشابِه القرآن ومُشْكِله                           |
| ىير۲۱۷                                  | أهمية معرفة علم «مُشْكِل القرآن» وعلاقَته بالتَّفس              |
| Y 1 V                                   | الحِكْمة من وجود المُشْكِل في القرآن                            |
|                                         | نشأة علم «مُشْكل القرآن» وأبرز المصنّفات فيه                    |
| YY•                                     | أسباب الاختِلاف ووقوع الإشْكال في القرآن                        |
| 777                                     | ثامنًا: عِلْم مُبْهَمات القُرآن                                 |
| ۲۲۳                                     | مفهوم مُثِهَمات القرآن                                          |
| ۲۲۳                                     | أهميَّة هذا العِلْم والأصْل فيه                                 |
| YY                                      | كيفيَّة مَعرِفة المبْهَم                                        |
| YY                                      | أسباب وقوع المبْهَمات في القرآن                                 |
| ۲۲٥                                     | المصنَّفات في مُبْهَمات القرآن                                  |
| ، (عَمَّ) َ                             | نَماذج وتطبيقات مما ذكر من المبْهمات في جُزء                    |
| Y Y V                                   | تاسعًا: عِلْم المناسَبات في القرآن                              |
| YYV                                     | مفهوم المناسَبات في القرآن                                      |
| YYV                                     | أهميَّة هذا العلم                                               |
| Y Y V · · · · · · · · · · · · · · · · · | أنواع المناسَبات في القرآن                                      |
|                                         | المصنَّفات في علم المناسَبات                                    |
| ۲۳۱                                     | عاشرًا: تَرْجَمة القرآن                                         |
| ۲۳۱                                     | مفهوم الترجمة                                                   |

| <b>YYY</b> · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أولًا: التَّرجمة الحَرْفيَّة                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 777                                              | ثانيا: التَّرجمة التفسيرية أو المعنويَّة        |
| <b>YYY</b>                                       | أهميَّة ترجمة معاني القرآن                      |
| <b>YYY</b>                                       | لَمْحة تاريخيَّة عن تَرْجَمة القرآن             |
| Y T V                                            | خلاصة الفصل الخامس (التفسير وعلومه) .           |
|                                                  | أسئلة تقويمية                                   |
| 7 8 7                                            | أسئلة إثرائية                                   |
| لُغة القرآن وأساليبه                             | الفصل السادس: علوم                              |
| Y & V · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | أولاً: عِلْم غَرِيب القُرآن                     |
| Y & V                                            | مفهوم غَريب القرآن                              |
| Y & V                                            | أهميَّة علم غَريب القرآن                        |
| Y & V                                            | أقسام الألفاظ القرآنية                          |
| Υ ξ Λ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | نشأة علم غريب القرآن وأبرز مصنَّفاته            |
| فلَقفلَق                                         | نموذج لبيان غريب شُورتي الإخلاص وال             |
| Y01                                              | ثَانيًا: عِلْم الوُجُوه والنَّظائِر في القرآن   |
| Y01                                              | مفهوم الوُجوه والنَّظائر                        |
| Y0Y                                              | أهميَّة علم الوُجوه والنَّظائر                  |
| YoY                                              | نشَّأة علم الوُجوه والنَّظائر وأبرز مؤلَّفاته . |
| تُبه                                             | موضوعات عِلم الوُّجوه والنَّظائر ومنْهَج كُ     |
| Y 0 &                                            | ثالثًا: عِلْم المُعَرَّب في القرآن              |
| Υοξ                                              | مفهوم الْمُعرَّب                                |
| آنآن                                             | مذاهب العلماء في وقوع الْمُعرَّب في القرآ       |
| Y00                                              | المصنَّفات في المعرَّب                          |
| Y07                                              | نماذج من المعرَّب في جزء عمَّ                   |

| Y OV      | رابعا: عِلم إغرَاب القرآن                |
|-----------|------------------------------------------|
| Y 0 V     | مفهوم إعراب القرآن                       |
| Y 0 V     | فائدته وأهميَّته                         |
| Y 0 V     | تاریخه ونشأته                            |
| YOA       | شروط إعراب القرآن وآدابه                 |
| YOA       | المصنَّفات في إعْراب القرآن ومناهجها     |
| 77        | نموذج تطبيقيّ لإعراب أوَّل سورة الفاتِحة |
| Y 7 Y     | خامسًا: عِلْم بلاغَة القرآن              |
| ٠٠٠٠٠ ٢٦٢ | مفهوم البلاغة                            |
|           | نشأة البلاغة القرآنيَّة                  |
|           | علاقَة علْم البَلاغة بالقرآن وعلومه      |
| Y78       | علوم البَلاغة في القرآن                  |
| Y77       | سادسًا: دَلالات أَلْفَاظ القرآن          |
|           | أولًا: العامّ والخاصّ                    |
| Y7V       | ثانيًا: الْمُطلَق والْمُقيَّد            |
| Y7A       | ثالثًا: الْمُجْمَل والْمُبَيَّن          |
|           | رابعًا: المنْطوق والمفْهوم               |
| Y 7 A     | النص والظاهر                             |
| Y79       | مفهوم الموافَقَة ومفهوم المخَالَفَة      |
| YV•       | سَابِعًا: عِلْم أقْسَام القرآن           |
|           | مفهوم الْقَسَم ُ                         |
|           | فائدة القَسَم في القرآن                  |
|           | صيغة القَسَم وأركانه                     |
| YV1       | المُقْسَم به في القرآن                   |
| YVY       | الْمُقسَم عَلَيه (حواب القسم)            |

| <b>TVT</b>                              | أنواع القَسَم                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٢٧٣                                     | المؤلَّفات في أقْسام القرآن                     |
| YV £                                    | ثامنًا: عِلْم أَمْثَالُ القرآن                  |
| YV &                                    | مفهوم المثل في القرآن                           |
| YV E                                    | أنواع الأمثال في القرآن                         |
| YV0                                     | فوائد ضرب الأمثال في القرآن                     |
| ۲۷٦۱                                    | أمثال القرآن في كتب علوم القرآن والمصنَّفات فيه |
| YVV                                     | تاسعًا: عِلْم قَصَص القرآن                      |
| *vv                                     | مفهم قَصَ الق آن                                |
| YVV                                     | أنواع القَصَص في القرآن                         |
| YVX                                     | فوائد قصص القران ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
| YVA                                     | خصائص القَصَص القرآني ومزاياه                   |
| YV9                                     | حكم التكرار في قصص القرآن                       |
| ۲۸• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المؤلُّفات في قَصَص القرآن                      |
| YA1                                     | عاشِرًا: عِلْم الجَدَل في القرآن الكريم         |
| ۲۸۱                                     | مفهوم الجَدَل                                   |
|                                         | حُكْم الجَدَل وأنواعهِ                          |
|                                         | طُرُقِ الاستدلال والجَدَل في القرآن             |
|                                         | المؤلَّفات في جَدَل القرآن                      |
|                                         | خلاصة الفصل السادس: علوم لغة القرآن وأساليبه .  |
| YAA                                     | أسئلة تقويمية                                   |
|                                         | أسئلة إثرائية                                   |
| 797                                     | فهرس المصادر والمراجع                           |
| ۳۰٥                                     | فه سر الموضوعات                                 |

#### إصدارات مركز الدراسات والمعلومات القرآنية

١- مجلة معهد الإمام الشاطي للدراسات القرآنية:
 مجلة علمية محكَّمة نصف سنوية؛ صدر العدد الأول
 منها في ربيع الآخر ٢٤٦٧ ه = (١ – ٢٨ عددًا).

متوفرة على رابط المجلة: https://goo.gl/xfwtdN ٢- الأعمال الكاملة للشيخ العلامة عبد الفتاح القاضي؛ إشسراف ومراجعة: أ.د. عبد العزيز القارئ. (١-٧ مج).

٣- موسوعة التفسير المأثور: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية. (١ - ٢٤ مج)، ط٢: ١٤٤٠ هـ
 ٤- منهج الاستنباط من القرآن الكريم: فهد الوهبي سلسلة الرسائل الجامعية.

وأداء القرآن الكريم: منهجه وشروطه وأساليبه
 وأدابه: دخيل الدخيل-سلسلة الرسائل الجامعية.
 منظومة المقدمة الجزرية: لابن الجزري؛ تحقيق:
 أ.د. غانم قدوري الحمد.

٧-تجربة المقرأة الثانية في تعليم القرآن: موسى الجاروشة-الطبعة الأولى.

 ٨-تعليم تدبر القرآن الكريم: أسساليب عملية ومراحل منهجية: أ.د. هاشم الأهدل-ط٣ (مزيدة).

9-الحسبه بشرح منظومة إتحاف الصحبه بما خالف فيه حفصًا شعبه: محمد عبد الله الشنقيطي.

١٠ - مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف: أ.د. حازم سعيد حيير.

سلسلة المقررات الدراسية (١٠١)

 المحرر في علوم القرآن: أ.د. مساعد الطيار – تسع طبعات.

 ٢-شـرح المقدمة الجزرية: أ. د. غانم قدوري الحمد-ثلاث طبعات. ط٣ (منقحة).

٣- الشـرح الوجيز على المقدمة الجزرية: أ.د. غانم
 قدوري الحمد- سبع طبعات - ط٣ (منقحة).

٤- الميسر في علم التجويد: أد. غانم قدوري - أربع طبعات

٥- الميسر في علم عدِّ آي القرآن: أ.د. أحمد خالد شكري-طبعتان - ط٢ (منقحة).

٢- الميسـر في علم رسم المسحف وضبطه: أد. غانم
 قدورى – ثلاث طبعات.

 ٧- التحرير في أصول التفسير: أ.د. مساعد الطيار-خمس طبعات.

٨- المدخل إلى علم القراءات: د. عبد القيوم السندي.
 الطبعة الأولى.

 ٩- حلية أهل القرآن (آداب حملة القرآن): مركز الدراسات والمعلومات القرآنية، الطبعة الأولى.

١٠-علم الاستنباط من القرآن: المفهوم والمنهج ،
 دنایف سعید الزهرانی، الطبعة الأولى.

١١- الميسر في أصول التفسير، مركز الدراسات والمعلمات القرآنية، الطبعة الأولى.

١٢- الميسر في علوم القرآن، مركز الدراسات والمعلمات القرآنية، الطبعة الأولى.

سلسلة الكشافات والأدلة

إعداد: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية (١-٨)

 دليل الكتب المطبوعة في العراسات القرآنية (حق عام ١٤٣٠هـ = ٢٠٠٩م).

٢- دليل أوعية تعليم القرآن الكريم حتى عام ١٤٣٣ه=
 ٢٠١٢م- طبعتان.

٣- دليل الرسائل الجامعية في علوم القرآن حتى عام
 ١٤٣٥ هـ ٢٠١٤م.

٤- دليل كتب علوم القرآن المسندة المطبوعة.

٥- دليل أوعية تدبر القرآن الكريم.

دليل الأعمال والدراسات العلمية المتعلقة بتفسير
 ابن جربر.

٧- دليل الأعمال والدراسات العلمية المتعلقة بتفسير
 ابن كثير.

 ٨- دليل الأعمال العلمية المطبوعة المتعلقة بالمنظومة الشاطبية.

